









إنَّ الحمد للَّه نَحمَدُه ونَستعِينُه ونَستَغفِره، ونعوذ باللَّه مِن شُرور أنفُسِنا ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يَهدِه اللَّه فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشهَد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهَد أن محمدًا عبدُه ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ ازَوْجَهَا وَبَثَى مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَنِسَاءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ نَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيلًا ﴿ ثُصَٰلِحٌ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَصَلَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

أمَّا بعدُ؛

فدونكم معاشر الحنابلة وعموم طلبة العلم الإصدارات رقم (٢٠) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢١) و(٢٦) و(٢٦) من إصدارات سِلسلة تراث الحنابلة رحمهم الله تعالى، تلك السِّلسِلة التي تُعنَىٰ - في المَقام الأوَّل - بتحقيق وإخراج ونشر كُتب الحنابلة التي تُطبع لأوَّل مرة، وإعادة تحقيق بعضٌ ممَّا قد سبق طبعه، والله تعالىٰ المستعان.



<sup>(</sup>١) آل عمران: ( ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النساء: (١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (٧٠)، (٧١).

مقدَّت الحقق إلى

وتعتبر هذه الرَّسائل هي المجموعة الأولىٰ من كتابي (المَنْثُور من المفقُود والمجهُول والمبتُور) الذي جمعتُ فيه ما يَزيد علىٰ خمسين عنوانًا حنبليًا، يُطبع لأول مرة، من مبتورات النُّسخ ومجهو لاتها، وما صَغُرَ حجمه من الرَّسائل المُفردة.

إنَّ المؤلِّفين والمصنِّفين تتفاوَت أعمالهم من حيث الحجم كِبَرًا وصِغَرًا، فمنها ما هو في عجلَّد، ومنها ما هو أصغَر منها ما هو في مجلَّد، ومنها ما هو أصغَر من ذلك، ويرجع ذلك إلىٰ عدة أسباب، منها ثراء الموضوع المراد التَّصنيف فيه وافتقاره، ومنها ما يَرجع إلىٰ رؤية المؤلِّف للمسألة التي يريد مناقشتها واختياره، وغير ذلك.

وإنَّ القاضي أبا يعلى ابن الفراء رَحِمَهُ الله قد احتلَّ مكانةً كبيرةً في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وقد خَدَمَ المذهب بتآليفه المتميِّزة، التي استطاع بها تقعيد المذهب وتيسيره وتقريبه وترتيبه، وقد اختلَفَت مؤلَّفاته كغيره من المؤلِّفِين في حجمها؛ فمنها ما هو مجلَّدات مثل: «شَرْح الخِرَقِيّ» و«الجامع الكبير» و«التعليق» و«الخلاف»، ومنها ما في مجلَّد مثل: «الجامع الصَّغير» و«المعتمَد» و«الرَّوايَتَين» و«الأحكام السُّلطانيَّة»، ومنها ما هو دُونَ ذلك مثل: «الطبّ» و«التَّوكُل» و«تفضيل الفقر على الغنى وغير ذلك.

وقد رأيتُ أن أجمَع ما صَغُرَ حَجمُه دُونَ المجلَّد من تآليف ومصنَّفات القاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ أَللَهُ في مجموع واحدٍ تيسيرًا علىٰ طلبة العِلم، وفيه ما يُطبَع لأوَّل مرَّةٍ، مثل: «الكلام في حروف المعجم» و«تفضيل الفقر علىٰ الغنيٰ».

وقد رتَّبتُ رسائل هذا المجموع؛ فبدأته بما يتعلَّق بالاعتقاد ثم بالفقه ثم بالسُّلوك، فكان كما يلي:

١- الْكُلِّرِ فَيْجُوْفِ الْغُجَلِلْ.

٦- كَنْزِبُ مُخَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَّةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضَالِتُهُ.



٣ المُنْكَقَىٰ مِنَ الْتَجَالِالْطِيِّنَامِ لِتَلِيَّرَ الْإِعْمَالِينَ .

٤- الكِمْرِنَّا لِمُغِرُّ وَفَيَّا وَالنَّيْفِي رَالْيُنَكِنَا ا

٥- فَضَالِكَ لِيَا الْمُعَيِّرُاعِ النَّالِيَ لِمَا لَيَا لِلَا لَيَا لِمَا لِيَا لِمُعَالِمُ الْمُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَلِّقِيلِ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلُ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلُ الْعُلِمِيلِ المُعَالِمُ الْعُلِمِيلِ المُعَالِمُ المُعِمِيلِ المُعَالِمُ المُعَالِمِيلُ ال

٦- نَفَضِتُ لُ الْفَوْثِي عَلِي الْغِنَقُ الْغِنَقُ الْغِنَقُ الْغِنَقُ الْعِنَقُ الْعِنْقُ الْعِنَقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعُنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعِنْقُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُنْقُ اللَّهُ الْعُنْقُ اللَّهُ الْعُنْقُ اللَّهُ الْعُنْقُ الْعُنْقُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

٧\_ كَاكُ لِيَّوْكُلُكُ.

هذا وقد بَذَلتُ في تحقيق هذا الكِتاب الجهد، ولا أنسبُ إلى نفسي العصمة مِن الخطأ والزَّلَل، فرَحِمَ اللَّه من عثر على عَثرة لي فجَبَرَها، أو عورة لي فسترَها. وأرجو مِن إخواني ألَّا يَبخَلوا على أخيهم بملاحَظاتهم وإفاداتهم، فلا غناءَ له عنها. واللَّهَ أَسْأُلُ أَن يَجِعَلَه لِوَجِهِه خالصًا، وأن يَتقبَّلَه بِفَضلِه وكرمِهِ، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وصلَّى اللَّهُ على سيِّدِنا محمَّد وعلى آله وصَحبه أجمَعين.

ل بوجزت وهنايي مصطفئ بممتدَصَلَاحِ الدِّينِ بنِ مَنْسِيِّ القَبَانِيَ فغز وكمشد للحروي صباح الخميس ٨ ذو القعدة الحرام سنة ١٤٤٠ هـ

الموافق ٢٠١٩/٧/١١ م

Abo\_gana\_elmasry@yahoo.com





 $oldsymbol{\kappa}$ رکیقسمٔ لرکفورک ترجمت المؤلف رحمک الله 

مصادر ترجمة المؤلف رثمت الله كيمه



معادر ترجمة المؤلف رحمك الله

. (تاريخ بغداد): (٣/ ٥٥).

- الطبقات الحنابلة): (٣/ ٣٦١).

\_ (مناقب الإمام أحمد) ص (٦٣٩).

ـ (مرا أعلام النّبلاء): (١٨/ ٨٩).

- (1/ ٢٥٤).

6 400 00 M

## الفُصُلُ الطُوُلُونُ حياة المؤلّف الشخصية

يَشتَعِل على ثمانية مَباحِث، هي: الطبحَث الفرَّل: اسم... الطبحَث الفَّان: ننبت. الطبحَث الفَّائ: كنيت. الطبحَث الفَّائن: كنيت. الطبحَث الفَّامن: لقب. الطبحَث الفَّامن: لقب. الطبحَث الفَّامن: لقب. الطبحَث الفَّامِن: مول.ه. الطبحَث الفَّامِن: مول.ه. الطبحَث الفَّامِن: مول.ه.

### 

- اسم : محمد بن الحسين بن محمد بن خَلَف بن أحمد بن الفرّاء.
  - نبته: الفرّاء، وهي نسبة إلىٰ خياطة الفرو وبَيعِهِ.
  - كنيت: أبو يَعلَىٰ، ولا يُعرَف له وَلَدٌ بهذا الاسم.
    - شُعْرِثُ: أبو يَعلَىٰ ابن الفراء.
  - لقب : القاضي، وبه يُعرَف إذا أُطلِقَ في كُتُبِ الحنابلة.
    - **٥** مول و: ٢٧ أو ٢٨ من مُحرَّم، سنة ٣٨٠ هـ.

#### ٥ أسرته:

- جَدُّه لِأُمِّهِ: عُبَيد اللَّه بن عثمان بن يَحيى، أبو القاسم الدَّقَاق، المُحدِّث الثقة، المعروف بـ «ابن جَليقا»، تُوفِّي سنة ٣٩٠ هـ.

- أبوه: الحسين بن محمد بن خَلَف، أبو عبد اللّه، دَرَسَ على الإمام أبي بكر الرَّازي مَذهَبَ أبي حنيفة حتى بَرَعَ فيه، ونَاظَرَ، وتَكَلَّمَ، وأسنَدَ الحديث، وكان رجلًا فاضلًا، صالحًا، ثِقةً، أحد الشهود المعدَّلِين بمدينة السَّلام، تُوفِّي سنة ٣٩٠هـ.

- أخوه: أبو خازم محمد بن الحسين، كان عالِمًا مُحدِّثًا، لكنه نَزَعَ إلىٰ مَذَهَب الاعتزال، وخلط في سَمَاعِهِ، أَخَذَ عنه الخطيب، تُوفِّي في دمياط سنة ٤٣٠هـ.

#### ـ أبناؤه:

١- أبو القاسم عُبَيد اللّه: وُلِدَ السبت السابع من شهر شعبان سنة ٤٤٣ هـ ،
 وتُوفِّى سنة ٤٦٩ هـ، ولديه ٢٦ سنةً .

٦- أبو الحسين محمد القاضي: وُلِدَ ليلةَ النِّصف من شعبان سنة ٤٥١ هـ،





وتُوُفِّي شهيدًا إن شاء اللَّه سنة ٥٢٦ هـ.

٣- أبو خازم محمد: وُلِدَ في صفر سنة ٤٥٧ هـ، وتُوُفِّي يوم الاثنين ١٩ من شهر صفر سنة ٥٢٧ هـ.

أحفادُه:

١ عَلِيّ بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين، تُوفِّي سنة ٥٤٦هـ.

٦- محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين، أبو يَعلَىٰ الصغير، شيخ المَذهَب في زَمَنِهِ، تُوُفِّي سنة ٥٦٠هـ.

٣ عبد الرَّحيم بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين، تُوفِّي سنة ٥٧٨هـ.

#### 🕈 ونسًا ته:

ليلة الاثنين، بين العِشاءَين، ١٩ رمضان سنة ٤٥٨ هـ، وصَلَّىٰ عليه ابنُهُ أبو القاسم بجامع المنصور ببغداد، ودُفِنَ بمَقبَرَةِ الإمامِ أحمدَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، وتَزَاحَمَ الناسُ علىٰ جنازته.



# الفضل (النافي حياة المؤلف العلمية

 $(\Box_{\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},\mathbf{GA},$ 

يَشتَيل على خمسة مَباحِث، هي: اللَّبَوَنُّ للأُوّلِ: شيوخ... اللَّبُونُ النَّانِي: تلاميب ذه. اللَّبُونُ النَّالِن: وظائف... اللَّبُونُ النَّالِيع: الشَّاء عَليه. اللَّبُونُ الْأَلِيع: الشَّاء عَليه. اللَّبُونُ الْأَلِيع: الشَّاء عَليه.  $\bullet(\bigcirc e^{-i\sigma_1}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma_2}e^{-i\sigma$ 





#### شيوخب

#### من جُملة مشايخه:

١ عُبَيد اللَّه بن عثمان بن يحييٰ، المعروف بـ «ابن جَليقا» «ت ٣٩٠ هـ».

٦- الحسن بن حامد بن علِيِّ بن مَرْوان، أبو عبد اللَّه البغدادي «ت ٤٠٣هـ».

٣- الحسين بن أحمد بن جعفر، المعروف به ابن البغدادي «ت ٤٠٤ هـ».

٤ محمد بن عبد الله بن حمديه بن نعيم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم «ت ٤٠٥هـ».

٥- محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل، أبو الفتح ابن أبي الفوارس «ت ٤١٢ هـ».

٣٨٩ تمان بن عمرو بن محمد بن المنتاب، أبو الطيب الدقاق «ت ٣٨٩».

٧- علِيُّ بن أحمد بن عمر بن حفص الحمَّامي، أبو الحسن المقرئ «ت ٤١٧ هـ».

البرَّاز.
 وغيرهم كُثرٌ.

6 400 co 1/0









#### من أبرز تلاميذه:

١- أبو بكر أحمد بن علِيِّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي، المعروف بد «الخطيب» «ت ٤٦٣هـ».

٢- عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو جعفر الهاشمي الشريف «ت ٤٧٠ هـ».

٣- الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه بن البنا، أبو علِيِّ المقرئ «ت ٤٧١ هـ».

٤- أبو علِيّ يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سُطُور العُكبري البرزبيني «ت ٤٨٧ هـ».

٥- علِيُّ بن محمد بن علِيِّ بن أحمد بن إسماعيل الأنباري، أبو منصور القاضى «ت ٥٠٧ هـ».

٦- محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني «ت ٥١٠ هـ».

٧- علِيُّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد، أبو الوفاء البغدادي «ت ٥١٣ هـ».

٨ رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، أبو محمد التميمي «ت ٤٨٨ هـ».

وغيرهم كُثْرٌ.







#### ١-التدريس:

حيث جَلَسَ لِلتَّدريس أُوَّلَ مَرَّةٍ مكانَ شيخه ابن حامدٍ، بِأُمرٍ منه، حينما ذَهَبَ إلىٰ الحجِّ سنة ٤٠٢ هـ، واستَمَرَّ بعد وفاة شيخه بوصيةٍ منه، فكانت له حلقةٌ عظيمةٌ بجامع المنصور.

#### ٢- الإفتاء:

حيث جَلَسَ للإفتاء، وكانت تأتيه المسائلُ مِن مُختَلَفِ ربوع الخلافة، فكان يُجيب عليها، منها: جوابات مسائلَ وَردَت مِن الحَرَم، ومِن تنيس، ومِن أصفهان، ومِن مَيَّافارقين.

#### ٣- القضاء:

لَمَّا تُوُفِّيَ القاضي ابن ماكولا، أصبح مَنصِبُه خاليًا، فتَقَدَّمَ إليه مَن يَعرِض عليه تَولِّي القضاء بِدار الخلافة؛ فامتَنعَ، فلَمَّا لم يَجِد بُدًّا مِن القبول اشترَطَ لِتولِّيه بعضَ الشُّروط، وهي:

١- ألَّا يَحضرَ أيام المواكب.

٦- ألَّا يَخرُجَ في الاستقبالات.

٣- ألَّا يَقصِدَ دارَ السلطان.

فأجِيبَ لذلك، فتولَّىٰ القضاء، وحَسُنَت فيه سِيرَتُه.



ثم أُضِيفَ إليه - بجانب قضاء دار الخلافة - قضاء الحَرِيم، ثم قضاء حران وحلوان.

وظَلَّ قاضيًا إلىٰ أن مات رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

**6**400 **6**400





قال ابنُ عقيلٍ: «لَم أُدرِك فيما رَأَيتُ مِن العلماء ـ على اختلاف مذاهبهم ـ على اختلاف مذاهبهم ـ مَن كَمُلَت له شرائطُ الاجتهاد المُطلَق إِلّا ثلاثةً، وذَكَرَ أَوَّلَهُم القاضي أبا يعلىٰ».

وقال: «القاضي أبو يعلىٰ المملوء عقلًا وزهدًا وورَعًا».

قال ابن الجوزي: «انتهى إليه عِلمُ المَذهَبِ، وكانت له التصانيفُ الكثيرةُ في الأصول والفروع».

وقال: «كان فقيهًا نزهًا متعَفِّفًا».

وقال: «جَمَعَ الإمامةَ والفقة والصِّدقَ وحُسْنَ الخُلُقِ والتَّعبُّدَ والتَّقشُّفَ والخشوعَ وحُسْنَ السَّمْتِ والصَّمْتَ عمَّا لا يَعنِي».

قال الذهبيُّ: «شيخ الحنابلة، القاضي الحَبْرُ، صاحب التصانيف، وفقيه عَصْرِهِ، كان إمامًا لا يُدرَكُ قرارُه، ولا يُشَقُّ غُبارُه، وجميع الطائفة مُعتَرِفون بفضله، ومُغتَرِفُون مِن بَحْرِهِ».

وقال: «الإمام العلّامة، شيخ الحنابلة، أَفْتَىٰ ودَرَّسَ، وتَخَرَّجَ به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامةُ في الفقه، وكان عالِم العراق في زمانه».

وقال: «في الفقه ومعرفة مَذاهِب الناس ومعرفة نصوص أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ



واختلافها، فإمامٌ لا يُدرَكُ قرارُه رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ».

وقال: «كان ذا عبادةٍ وتَهجُّدٍ، ومُلازَمةٍ للتصنيف، مع الجلالة والمهابة». وقال: «كان مُتعَفِّفًا، نَزِهَ النفس، كبيرَ القَدْر، ثخينَ الورَعِ». قال ابن كثيرٍ: «شيخ الحنابلة، ومُمهِّدُ مَذهَبِهِم في الفروع». وقد أَثْنَىٰ عليه العلماءُ بما يَطُولُ ذِكرُهُ، والغَرَضُ هنا الاختصارُ.

6 400 00 M

الله المناس المن



#### أوَّلا: المُؤلَّفاتُ المطبوعةُ:

١- إبطال التأويلات لأخبار الصفات.

٦- الأحكام السلطانية.

٣- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ضمن هذا المجموع).

٤- تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رَضِيَالِتَهُ عَنْهُ (ضمن هذا المجموع).

٥ التَّوكُّل(ضمن هذا المجموع).

٦- الجامع الصغير<sup>(٢)</sup>.

ـ التعليق «الجزء الثاني والرابع».

٧- الروايَتَين والوَجْهَين.

٨ الطُّبُّ (٣).

٩ العدَّة في أصول الفقه.

١٠ فَضْلُ ليلة الجمعة على ليلة القَدْرِ (ضمن هذا المجموع).

 <sup>(</sup>٣) طبع بتحقيقي و للَّه الحمد عن دار الأوراق الثقافية/ المملكة العربية السعودية.



<sup>(</sup>١) ملاحَظة: جميع مؤلَّفات القاضي أبي يَعْلَى ستَخرُج - إن شاء اللَّه تعالى ـ في هذه السلسلة، ما طُبعَ منها وما لَم يُطبَع.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيقي. وللَّه الحمد. عن دار المنهاج القويم/ سوريا.

مر مؤلف ته گ

١١ مَجالِس أبي يَعْلَىٰ استة مَجالِسَ حديثيَّة).

١٢ مُختَصر المُعتَمد.

17\_مسائل الإيمان.

١٤ شُرْحُ مُختَصَر الخِرَقيّ.

ثانيًا: المؤلَّفات المخطوطة:

١٥ـ تفضيل الفقر على الغِنَىٰ (ضمن هذا المجموع).

. التَّعليق «الجزء الثالث».

.الخلاف الكبير «الجزء العاشر».

. شَرْحُ مُختَصَر الخِرَقيّ (قطعة من الصلاة والمناسك والبيوع).

- الفوائد الصِّحاح والأفراد والحكايات «الجزء الخامس».

17 مُختَصر إبطال التأويلات لأخبار الصفات.

١٧ الكلام في حروف المُعجَم (ضمن هذا المجموع).

ثَالثًا: المؤلَّفاتُ التي لَم نَعثُرُ عليها حتى الآن:

١٨\_ إبطال الحِيَل.

14- إثبات إمامة الخلفاء الأربعة.

٢٠ أحكام القرآن.

١٦- الاختلاف في الذَّبيح.

٢٢ أَرْبَعُ مُقدِّماتٍ في أصول الدِّيانات.

٣٦ الانتصار لِشَيخِنا أبي بكرٍ.

37\_إيجاب الصيام ليلة الإغمام (مختصره ضمن هذا المجموع).

٢٥ إيضاح البيان.



المنافق المناف

٢٦ التعليق في مسائل الخلاف.

٢٧ تكذيب الخيابرة فيما يَدَّعُونه مِن إسقاط الجِزية.

٢٨ الجامع الكبير، قطعة «الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق والخُلع والوليمة والطلاق».

٢٩ جوابات مسائل وَردَت مِن أصبهان.

٣٠ جوابات مسائل وَردَت مِن الحَرَم.

٣٦ جوابات مسائلَ وَردَت مِن تنيس.

٣٢ جوابات مسائلَ وَردَت مِن مَيَّافارقين.

٣٣ الخصال والأقسام.

٣٤ الخلاف الكبير.

٣٥ ـ ذُمُّ الغِناء.

٣٦ الرَّدُّ علىٰ ابن اللبان.

٣٧ الرَّدُّ على الأشعريَّةِ.

٣٨ الرَّدُّ علىٰ الباطنيَّةِ.

٣٩ الرَّدُّ علىٰ الكراميَّةِ.

· الرَّدُّ علىٰ المُجَسِّمةِ.

١٦- الرسالة إلى إمام الوقت.

٤٤-رؤوس المسائل(١).

12 شَرْحُ الْمَذْهَبِ.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: عُرِفَ له كِتابٌ بهذا الاسم بالمكتبة البريطانية، وقد حُقِّق في رسائلَ جامعيَّة، ونُسِبَ إليه، وهو ليس له، وسأطبَعُه قريبًا إن شاء الله تعالىٰ.



**\*\*\*** 



٤٤ شروط أهل الذُّمَّةِ.

ه٤ عيون المسائل.

٤٦ الفَرق بين الآل والأهل.

١٧ الفوائد الصِّحاح والأفراد والحكايات.

٤٨ فضائل أحمد.

14 القطع على خلود الكفار في النار.

٥٠ كِتاب اللّباس.

٥١ الكفاية في أصول الفقه.

٥٢ الكلام على الاستواء.

٥٣ المُجرَّدُ في المَذهَب.

٥٤ مُختَصر العدَّة في أصول الفقه.

٥٥ مُختَصر الكفاية في أصول الفقه.

٥٦ مُختَصر المُقتبس.

٥٧ مُختَصَرٌ في الصيام.

مسائل الإيمان.

٥٨ المُعتَمَد.

٥٩ المُقتبس.

٦٠ مُقدِّمةٌ في الأدب.

٦١ ـ نَقْلُ القرآن.





# عِمَا أحداث حِنَاة العَاضي رم النه

| انسَّنة | الخَدُثُ                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ATA     | وُنِدَ أَبُو يَعْلَىٰ.                                                                  |
| ۲۸۰ د   | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدِّث عَلِيٍّ بن عُمَر بن شاذان السُّكري<br>الحربي في ربيع الآخر. |
| 0A7 a.  | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدُّث عَلِيٌّ بن معروفِ البزَّاز.                                 |
| ٥٨٦ هـ  | قَرَأَ علىٰ شَيخِه المُحدِّث عثمان بن عمرو بن المتتاب.                                  |
| ۲۸۳۵    | سَمِعَ مِن شَيخَتِه المُحدَّثة أَمَةِ السَّلام بنت أحمد بن كامل في ربيع الأول.          |
| FATE    | قَرَأُ علىٰ شَيخِه المُحدِّث عبد اللَّه بن أحمد بن مالك البيع.                          |
| 737 هـ  | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدِّث محمد بن عبد اللَّه بن الحسين، ابن<br>أخي ميمي الدَّقاق.     |
| ۲۸۳ هـ  | سَمِعَ مِن شَيخِه المُحدِّث موسىٰ بن عيسىٰ السَّرَّاج.                                  |
| -A YAA  | قَرَأُ علىٰ جَدِّه الشيخ المُحدِّث عُبيد اللَّه بن عثمان.                               |







| .۳۹۰   | تُوفِّيَ وَالِدُه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٤هـ  | بَدَأَ فِي التَّتَلَمُذُ عَلَىٰ أَبِي عبد اللَّه ابن حامد رَحِمَدُ اللَّهُ. |
| ١٤ هـ  | سافَرَ إلىٰ بيت اللَّه الحرام لأداء فريضة الحج.                             |
| 173هـ  | عُرضَت عليه الشهادةُ فأبَىٰ.                                                |
| ٦٣٤ هـ | مناظرة عند الخليفة بسبب كتابه «إبطال التأويلات».                            |
| _a 11. | شَهِدَ عند القاضي ابن ماكولا.                                               |
| مئاهـ  | مناظرة عند الخليفة.                                                         |
| -A EET | وُلِدَ وَلدُه عُبَيدُ اللَّه.                                               |
| ٧٤٤ هـ | تَوَلَّىٰ القضاء.                                                           |
| ٥١ هـ  | وُلِدَ وَلَدُه محمدٌ القاضي.                                                |
| ٢٥٤هـ  | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة<br>٢٩ من ذي القعدة.     |
| ٧٥٤هـ  | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة<br>٥ من محرم.           |
| ٤٥٧ هـ | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة<br>٧ خلون من رجب.       |



## مِسَلُ حداث حِيَاةَ العَاضي مِرالسِّهِ ﴾

| _a 20V | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة   |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | ۲۸ من شعبان.                                          |
| ٤٥٧ هـ | مَجلِس للقاضي في مسجد المنصور يوم الجمعة بعد الصلاة ٢ |
|        | من ذي الحجة.                                          |
| ٧٥٤هـ  | وُلِدَ وَلَدُه محمدٌ أبو خازم.                        |
| ۸۵۱هـ  | مَجلِس للقاضي في جامع المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة ٨ |
|        | من مُحرَّم.                                           |
| ٨٥٤هـ  | تُوفِّيَ أَبُو يَعْلَىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.             |

**6**400 **6**400





من مُؤج مِن خطَ القاضي أبي يعلى رم الله

,也是是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,



Birtimitist &





القِسمُ الثاني ودُلائة الكتاب

ونيقسم هذا القسم إلى سننه مباحث الطبحث وللفرّل: تحقيق اسسم الكاب. وللفرّل: تحقيق اسسم الكاب الحالمؤلف. وللجحث وليّا في: إثبات نسبه الكاب إلى المؤلف. وللجحث وليّا لمن: زم بّصنيف الكاب. وللجحث وليّا لمن: زم بّصنيف الكاب. وصف النّحت المخطية المعتدة . وصف النّحت المخطية المعتدة . وصف النّحت المخطية المعتدة . وصف النّحت تحقيق الكتاب. وللجحث وليّا كون على في تحقيق الكتاب.

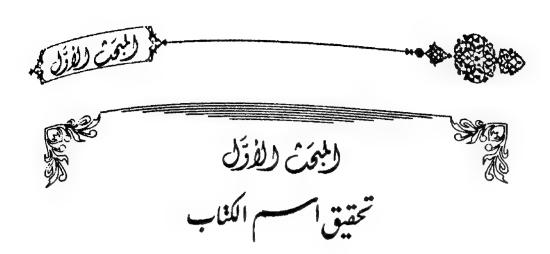

خلا الأصل الخطّيُ للكتاب عن عنوان له، وإني لأرئ أن القاضي رَحْمَهُ اللهُ لم يضع لكتابه هذا عنوانًا؛ وذلك لكونه صغير الحجم، وأن هذا العنوان من وضع ولده القاضي أبي الحسين رَحْمَهُ اللهُ، حيث نصَّ عليه في كتابه والطبقات، (٣/ ٣٨٤)، وتَبِعَه جميعُ من نَقَل عنه في إثبات الكِتاب لوالده رَحْمَهُ اللهُ.

وذَكرَه يوسف ابن عبد الهادي في «معجم الكتب» ص (٦٢)، ولم يَذكُره في «فهرست كتبه» مع أنه ضِمْنِها؛ حيث إنه لم يَلحَظ وجوده في مجموع «كتاب تفضيل الفقر على الغنى» الذي أشار إليه في «فهرست الكتب» برقم (٢١٣٢)، ولذلك لم يعتمد على كتابنا في تصنيفه لكتابه «تحفة الوصول إلى علم الأصول»، واكتفى بالاعتماد على «كتاب الروايتين والوجهين» للمؤلف رَحْمَدُاللَّهُ.

@ w/0







الكِتاب ثابت النسبة إلى القاضي رَحْمَةُ اللَّهُ، ولذلك شواهد ودلائل قاضيةٌ بصحة تلك النِّسبة، وهي:

١- وجود الكِتاب في مجموع كُتُبِ للقاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
٢- ما ورَد في أول المجموع من قول النَّاسخ: «تفضيل الفقر علىٰ الغنىٰ وغير ذلك للقاضي أبي يعلىٰ محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفرَّاء» وهذا النَّص يُفيد نسبة جميع ما في المجموع للقاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٣- اتّصال الكِتاب ببقيّة كتب القاضي، وبنفس خطّ ناسخ المجموع. ٤- آخر الكِتاب قيد قراءة على القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ. ٥- ظهور أسلوب القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ في التصنيف خلال الكِتاب، وهو مشابة لأغلب كُتبِه من حيث سَوقِ المسألة، ثم نَصِّ الإمام فيها، ثم ذِكرِ المخالِف، ثم التدليل عليها.

6 400 00 MO



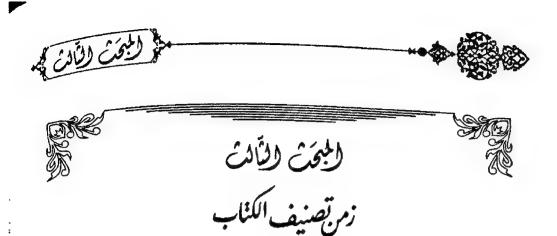

للأسف تخلوا - غَالب - كُتب القاضي رَحِمَهُ ٱللّهُ عن ذِكرٍ لزمن تصنيفها، وإن كتابنا هذا لم يشذ عن تلك العادة، فلم يُذكر له زمن تصنيف؛ ولعل ذلك بسبب صغر حجمه، ولكني أستطيع أن أُجزم أن ذلك كان بعد تصنيفه رَحَمَهُ ٱللّهُ لكتابه «الروايتين والوجهين»؛ حيث أنه ناقش المسألة باختصار فيه، ولم يُشِر إلى تصنيف مفرّدٍ له فيها.

6 400 0 M







يَظهر منهج القاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه وأسلوبه في عرض المسألة ومناقشتها مما يلي:

ا بدأ المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ بعرض حُكم المسألة، ثم ذِكر نصّ الإمام أحمد رَضَى المسألة، ثم ذلّل على صحة اختياره في المسألة، ثم ذلّل على صحة اختياره في المسألة.

٦- تنوعت أدلة القاضي رَجَمَهُ آللَهُ بين الأدلة النقلية والعقلية، فالنقلية آيات وأحاديث وموقوفات ومقولات وأشعار، والعقلية قياس واستنباط وغير ذلك. ٣- اعتَمَدَ القاضي رَجَمَهُ اللَّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلُ في ذِكرِ الأدلَّة أو مناقشة المخالِفِ المناقشة الطَّويلة.

٤- لم يَعتَمِد القاضي رَحمَهُ أللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبها.

٥- لم يُميِّز القاضي رَجِمَهُ آللَهُ بين الأحاديث بالنَّظرِ إلى قوَّتِها وضَعفِها وهذا من منهجه المتبَّع ـ إنما حَشَدَ الأدلة حَشْدًا، ولم يُشِرْ إلى صحَّة دليلٍ أو ضَعفِه.

6 400 00 M







ومما يُؤسف له أني لم أقف لكتابنا هذا إِلَّا على نسخة خطية وحيدة فريدة، ولكنها في غاية النَّفاسة، وفيما يلي وصفٌ تفصيليٌّ لتلك النُّسخة:

مصدر النسخة: مكتبة الأسد الوطنية/ سوريا ـ دمشق.

رقم النسخة: مجموع رقم (٩٥٥) رسالة (٨).

عدد الأوراق: لوحة واحدة.

المسطرة: ٣١ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ٢١ × ١٥ سم .

النَّاسخ: لعله أبو بكر محمد بن بركة بن قاسم المزارع الحنبلي (١). تاريخ النَّسخ: قبل شهر رمضان سنة ٤٨٧ هـ (٢).

نوع الخطِّ: نَسخِيٌّ مُعجَم الغالب.

ملاحظات:

السنسخة تامَّة كاملة لا نَقْصَ بها.

المنسخة سالمة من الأرضة والحموضة.

<sup>(</sup>٢) وهو تاريخ قراءة هذا المجموع على القاضي أبي الحسين ابن الفراء رَحْمَهُ ٱللَّهُ.



<sup>(</sup>١) حيث وردت نسبة المجموع إليه خلال قيد القراءة، انظر ص (٥٥).

المرابع الماسية الماسي

٣- نسخةً على طُرَّتِها لَصقٌ أضاع بعض الكلمات، والبعضُ استُدرِكَ علىٰ الطُّرَة بخطُّ مخالِفٍ لخطِّ النسخة.

٤ نسخةٌ ضمن مجموع من وقف الشيخ المُحدث أبي الحسن علي بن مسعود بن نَفِيس الموصلي المتوفئ سنة ٧٠٤ هـ.

6 × 00 × 00



#### يتلخص عملي فيما يلي:

١- اعتماد النسخة الخطيَّة الوحيدة في إخراج نصَّ صحيح للكتاب.
 ٢- نَسخُ النُسخة الخطيَّة حسب الرسم الإملائي الحديث.

٣ تصويب ما وقع من أخطاء إعرابية ونحوية.

٤ المحافظة على الأخطاء النحوية والإعرابية في هامش الكِتاب.

ه ضَبطُ النص بالشَّكل ضبطًا تامًّا؛ لِيَسهُلَ فَهمُه وحِفظُه.

٦- وَضعُ علامة لبداية صفحات المخطوط (/).

٧- وَضعُ ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ،١/ ب...) على طُرَّة الصفحة.

٨ وَضعُ الساقط بين قوسين معقوفين [].

٩ و وَضعُ ما تم تصويبه من الأخطاء بين قوسين معقوفين [].

١٠ عمل ترجمة مختصرة للمؤلف رَحْمَدُ اللَّهُ.

١١- تقديم الكِتاب بمقدِّماتٍ دراسيةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب.

١٢ صُنعُ كشَّافاتٍ وفهارسَ مفيدةٍ.

@ co 100



مانج من النسخة الخطية المعتمدة نمانج مِن النسخذ الخطية المعتمدة

7



### وجه اللوحة







#### ظهر اللوحة

النَّصُ (لِحُ النَّصَ الْمُحَقَّقَ  $\Theta$ 

الم ولنَّق والحُعَدَى ﴾



## 

أَسْمَاءُ الأَشْيَاءِ؛ مُحْدَثَةٌ.

وَحُرُوفُ الأَدَوَاتِ - أَيْضًا - ؟ مُحْدَثَةٌ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ التَّرْمِذِيِّ (١)، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ القُرْآنِ.

فَقَالَ: «أَلَسْتَ [مَخْلُوقًا] (٣)؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ: «أَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ [مَخْلُوقًا] (١) ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «وَكَلَامُكَ أَلَيْسَ هُوَ مِنْكَ، وَهُوَ مَخْلُوقٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «وَكَلَامُ اللَّهِ عَنَّهَجَلَّ أَلَيْسَ هُوَ مِنْهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَيَكُونُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ؟!»(٥).

<sup>(</sup>۱) تُنظر المسألة: «الروايتين والوجهين» . المسائل العقدية . ص (۸٤)، «الغُنية»: (١/ ١٣٢)، «مجموع الفتاوى»: (١/ ٢٧)، «مختصر الصواعق المرسلة» ص (٥٠٨)، «تحفة الوصول» ص (١١١) و (١١٣).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الحسن بن جُنيدب، أبو الحسن التِّرمذي، صاحب الإمام أحمد رَضَالِلَهُ عَنْهُ، سمع يعلى بن عبيد وسعيد بن أبي مريم وأبا نعيم، حدث عنه البخاري والتِّرمذي وابن خزيمة، توفي بعد سنة ٢٤٢ هـ. تُنظر ترجمته في «تهذيب الكمال»: (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (مخلوق).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (مخلوق).

<sup>(</sup>٥) الرُّواية أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٨٣٧)، وابن بطة في «الإبانة» رقم: (٢٣٢٠)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة»: (٢/ ٢٩١).

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ا

وَقَالَ نِيمَا خَرَّجَهُ عَلَىٰ الجَهْمِيَّةِ - فِي "بَابِ مَا أَبْطَلَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ القُرْآنُ إِلَّا وَخَيَا)(۱) فِي قَوْلِهِ نَعَالَىٰ: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِحْرِ مِن ذَبِهِم مُحَدَثٍ ﴾(٢):

وحيه على الله وَذِكْرِ نَبِيهِ، أَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ إِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ اللهُ الْمَهُ الْفَرَدَ وَهُلَا ذِكْرُ اللَّهِ إِذَا انْفَرَدَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ اللهُ المَّهُ الْحَدَثِ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَاَ كُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ (٥) (١) .

حَبُلَانُهُ: لِمَنْ قَالَ - يَنْتَمِي إِلَىٰ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ (٧) - : «أَنَّ أَسْمَاءَ الأَشْيَاءِ وَالحُرُوفَ؛ قَدِيمَةٌ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ » (٨).

فَالدَّلَالَةُ عَلَى حَدَثِ الأَسْمَاءِ:

. حَدِيثُ عَاثِشَةَ: ﴿ إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ » (١) فَلَوْ كَانَ [غَيْرَ] (١٠) [مَخْلُوقٍ] (١١)،

<sup>(</sup>١١) في (الأصل): (مخلوقًا).



<sup>(</sup>١) • الرَّد على الجهمية والزُّنادقة " ص (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات: (٩٦).

<sup>(</sup>٦) الرَّد على الجهمية والزُّنادقة ، ص (٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) منهم أبو محمد عبد اللَّه الكَشْفُلِي الطَّبري، وإسماعيل الكاداري.

<sup>(</sup>A) حكاه الحسن بن حامد رَجِمَهُ ٱللَّهُ عن بعض متمذهبي المذهب فقال: «ورأيت طائفة ـ تزعم أنها على المذهب قالوا: هي غير مخلوقة، وركبوا في الأسماء المحدثات مثل ذلك» «المسائل العقدية من الروايتين والوجهين» ص (A٤)، وهو قول أبي الفرج الشَّيرازي المقدسي في حجز عني امتحان السني من البدعي، ص (٣٢٦).

<sup>(</sup>٩) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٢٢٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٤٣٩)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٣١٨).

<sup>(</sup>١٠) ليست في الأصل،

لَمْ نَجُزْ هِجْرَتُهُ، كَمَا لَمْ نَجُزْ هِجْرَةُ أَسْمَاءِ اللَّهِ.

دَوَلِأَنَّ الْاسْمَ صِفَةٌ لِلْمُسَمَّىٰ، فَهُو كَسَائِرِ [صِفَاتِهِ] (١)، مِنَ العِلْمِ وَالقُدْرَةِ وَالإَرَادَةِ وَالكَلَام وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ جَمِيعُ ذَلِكَ مُحْدَثٌ، كَذَلِكَ الإسْمُ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ ﴾ (١) وَأَنَّهَا مِنْ عِلْمِهِ. فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ مِنْ مَعْلُومَاتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ اللَّهُ مَا لَذِي عَلَمْ بِٱلْقَلَمِ ﴿ الْمَرَادُ بِالتَّعْلِيمِ (١): الكِتَابَةُ (١)، وَهِي مُحْدَثَةٌ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنَنُ ﴿ عَلَمْ الْقُرْمَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ الْمُعْرَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾: «الكِتَابَةُ» (٧).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾ (^) وَالمُرَادُبِهِ: أَحْكَامُ الشَّرْعِ (^). وَالِّدَلَالَةُ عَلى حَدَثِ /الحُرُوفِ:

۱۱۸

. أَنَّهَا تَارَةً تَكُونُ شَطْرَ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِذَا وُجِدَ مِنَ [الآدَمِيِّينِ](١٠) فَإِنَّمَا يَكُونُ كَلَامًا بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل): (صفات).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة العلق: (٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) لعلها في «الأصل»: (العلم).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: االتفسير؛ للسمعاني: (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن: (١-٤).

<sup>(</sup>٧) قول اليمان بن رئاب رَحْمَةُ أَللَّهُ، نقل قوله الثعلبي في «الكشف والبيان»: (٢٥/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: (١١٣).

<sup>(</sup>٩) يُنظر: (زاد المسير ١: (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>١٠)غير ظاهرة في «الأصل» لوجود لاصق عليها.

الْكَالِمُ فَتَعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

وَتَارَةً تَكُونُ جُمْلَةُ الكَلَامَ وَهُوَ الكِتَابَةُ؛ [لِأَنَّ] (١) الحُرُوفَ مَوْجُودَةٌ وَلَا صَوْتَ هُنَاكَ.

عَمُونَ أَنَّ كَلَامَ الآدَمِيِّينَ المَقُولَ [والمَ] كُتُوبَ<sup>(١)</sup> مَخْلُوقٌ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ الحُرُوفِ؛ دَلَّ عَلَىٰ حَدَثِهَا.

وَيُفَارِقُ هَذَا: [حُرُو]فُ<sup>(٣)</sup> القُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ القُرْآنَ قَدِيمٌ غَيْرُ مَخْلُوقِ؛ فَحُرُوفُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ.

. وَلِأَنَّ كَوْنَ هَذِهِ الحُرُوفِ مُطَابِقَةً لِحُرُوفِ القُرْآنِ فِي حُصُولِ الكَلامِ بِوُجُودِهَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ [مُطَابَقَتِهَا]<sup>(1)</sup> فِي الخَلْقِ، كَالحُرُوفِ المَنْظُومَةِ مِنْ كَلامِ بِوُجُودِهَا لَا يَدُلُّ عَلَىٰ [مُطَابَقَتِهَا]<sup>(1)</sup> فِي الخَلْقِ، كَالحُرُوفِ المَنْظُومَةِ مِنْ كَلامِ الآدَمِيِّينَ، نَحْو قَوْلِهِ: ﴿وَيُخْزِهِمْ الآدَمِيِّينَ، نَحْو قَوْلِهِ: ﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) فَإِن دِعْبِلَ (٧) قَدْ قَالَ هَذَا فِي شِعْرِهِ (٨)، فَقَالَ:

## وَيُخْزِهِمُ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ [قَوْمِ مُؤْمِنِينَا](١)



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في االأصل الوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في االأصل الوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (مطابقها).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: (١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: (١٤).

<sup>(</sup>٧) هو دِعبل بن علي بن رَزين بن عثمان، أبو علي الخُزاعي، الشاعر المشهور، وكان من غلاة الشيعة، وله هجوَّ مُقذِع وبسببه مات، رأى الإمام مالك، له «ديوان» وكتاب «طبقات الشَّعراء»، توفي سنة ٢٤٦ه. تُنظر ترجمته في (تاريخ بغداد): (٩/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) ﴿الدُّيوانِ ص (٢٧٨).

<sup>(</sup>٩) في االأصل! (قومنين).

الفريق المنافقة

كَنْتُ يُجِبُ الْفُوْلُ فِي الْخُرُوفِ الْمُقَطِّعَةِ.

وَلَئِسَ لَاحْدِ أَنْ يُرَكِبِ فَيَقُولَ: فِإِنْ مَا طَبَقَ الْفَرْانَ مِنْ الكَلاهِ المُنظُّرِهِ، يَكُولُ فليشا الأن الله الحالى فلا قرمًا قالُوا في القلاواتِ: ﴿ إِنْ هَلَ إِلَّا مِنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الانتخب مِنظَه الله الله عَلَى فا والمُضافِق الله المُقْرَانِ مِنْ كَلامِ النَّفِي قَلِيمَهِ أَنَا يَشْعُهُمُ عَلْيُهِ.

وَكُنْكَ قَالَ ثَعَاثُمُنَ ﴿ وَقَالُوا أَسْعِلْمُ ۖ الْأَوْلِيكِ أَكْتَبُهُمَا فَهِيَ ثَمْلُ عَقِيْهِ ﴾ الله وَكُنْبُهُمْ. ذَاكِنَ عَنْهُمْ ذَلْكَ وَكُنْبُهُمْ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١٠):

وَأَنَّ مَسَاحَةً الْخُرُوفِ وَضُورُهَا وَخُنُونُهَا. فَهِيَ عَلَامَاتُ: [تَارَةً] (١) يَخْتُبُها بالسُوادِ وَتَارَةً بِالبَيَاضِ وَالْخُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ، وَالْخُرُوفُ [غَيْبً] (١) وَلَوْ ظَهْرَتِ الْخُرُوفُ وَلَا يَخُرُونُ أَعَلَىٰ ذَلِكَ لَتَلَاشَتِ الشَوَادَ وَالْبَيَاضَ وَالْخُضْرَةَ [وَالْخُمُرَةَ] (١).
 ظَهْرَتِ الْخُرُوفُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَتَلَاشَتِ الشَوَادَ وَالْبَيَاضَ وَالْخُضْرَةَ [وَالْحُمْرَةَ] (١).

<sup>(</sup>A) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.



<sup>(</sup>١) سورة المنثر: (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الملثر: (٢٦).

<sup>(</sup>٣) كَمَّا في الأصل؛ ولعل الصواب بحلف الواود

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان: (٥).

<sup>(</sup>٥) هو سهل بن عبد الله بن يونس، أبو محمد التُستري، شيخ الصوفية، صحب ذا النون، روى عنه الحكايات عمر بن واصل وعباس بن عصام وغيرهما، له تصانيف منها الفسير القرآن العظيم، والرسالة الحروف، توفي سنة ٢٨٦ ه. . تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاءة: (٣٢٠ ١٣٠).

<sup>(</sup>١) في والأصل ( تار) .

<sup>(</sup>٧) غير ظاهرة في الأصل، لوجود لاصق عليها.

الكالم فالمنظمة المنظمة المنظم

فَهِيَ غَيْبٌ، فَكَانَتْ كَالمَاءِ لَوْ ظَهَرَ عَلَىٰ الحَائِطِ لَانْهَدَمَ الحَائِطُ [وَتَلا]شَىٰ (۱) فَهِيَ غَيْبٌ، فَكَانَتْ كَالمَاءِ لَوْ ظَهَرَ عَلَىٰ الحَائِطِ لَانْهَدَمَ الحَائِطُ [وَتَلا]شَىٰ (۱) بِظُهُورِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ البِنَاءُ إِلَّا بِالمَاءِ، كَذَلِكَ الحُرُوفُ فِي مَعَادِنِهَا [لا](۱) بَظُهُورِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ البِنَاءُ إِلَىٰ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ، فَنَقُولُ: هَذَا زَيْدٌ. فَتَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ اللَّهِسِ لَا إِلَىٰ المَلْبُوسِ (۳).

وَالحَمْدُ للَّهِ وَخْدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١) وَاللهِ (١) وَاللهِ (١)

<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في االأصل؛ لوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في االأصل الوجود لاصق عليها.

<sup>(</sup>٣) لم أجد ذلك فيما وقفت عليه من مؤلفات التُستري، خاصة في الرّسالة المنسوبة إليه في الحروف، ولعل ذلك دليل على عدم صحة نسبة المطبوع إليه، واللّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة وردت في «الأصل» بخط القاضي أبي الحسين رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وليست بخط ناسخ المجموع.



قَرَأَ عَلَيَّ جَمِيعَ هَذَا الجُزْءِ صَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ بْنِ قَاسِمِ المُزَارِعُ الحَنْبَلِيُّ (')، وَسَمِعَ مَسْأَلَةَ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ خَاصَّةً مِنَ الشَّيْخِ الجَلِيلِ أَبِي المُزَارِعُ الحَنْبَلِيُّ الشَّيْخِ الجَلِيلِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ يَاسِين (') عَنْ وَالِدِي رَضَالِلَهُ عَنْهُ بِقِرَاءَتِي (۳).

وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ بِخَطِّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، مُتَبَرِّنًا إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ بِدَعٍ وَضَلَالَةٍ، وَنَدِينُهُ مِمَا ذَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل رَضَالِكُهُ الْمَا بَعْدً] (١).

وَّالحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

(١) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٤) غير ظاهرة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها.



<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جابر بن ياسين بن الحسن، أبو محمد العسكري الجنائي، الفقيه الحنبلي، نسبب القاضي أبي يعلى، وتفقه عليه، وكان يستملي له بجامع المنصور، سمع أبا علي بن شاذان وأبا القاسم بن بشران، روى عنه ابن أخته القاضي أبو الحسين وأبو طاهر السلفي، توفي سنة ٤٩٣ هد. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٤٦٨).

 <sup>(</sup>٣) وردت في «الأصل» بخط ناسخ المجموع، مستدركة فوق العبارة، فيحتمل أنه يقصد نفسه بالقراءة، أو أنه أضافها إلى الجملة لتوضيح أن القراءة كانت للقاضي أبو الحسين رَحْمَهُ اللهُ.

• (ପ୍ରତ୍ୟେକ କେ କେ କେ ବେ ବେ ବେ ବେ ବେ ବେ ବେ ବର୍ଷ କର ବର୍ଷ ନାନ المصاور والمركبغ والكتانات والفكارش 





. القُرْآنُ الكَرِيمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

م السنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلّال «ت ٣١١ هـ»، تحقيق: عادل آل عمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م.

ـ الإبانة الكبير، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، ابن بطة وت ١٨٥٨، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى،

- الجامع المُسنَد الصَّحيح المُختَصَر مِن أمور رسول اللَّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَنَهُ وَسُنَنِه وَالْكِامِهُ عَلَيْهِ وَسَنَهُ الْمُختَصَر مِن المُغِيرة البخاريُّ، أبو عبد اللَّه «ت ٥٦هـ»، وأيّامِه، مُحمَّد فؤاد عبد الباقي، اعتناء: مُحمَّد زهير النَّاصر، دار طَوْق النَّجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

ـ الرد على الزنادقة والجهمية، أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد اللَّه الشيباني ت ١٤٢٦ هـ، تحقيق: دغش بن شبيب العجمي، دار غراس / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥ م.

ـ الرُّوايَتَين والوَجْهَين، مُحمَّد بن الحُسَين بن مُحمَّد بن خَلَفِ بن الفَرَّاءِ «ت ١٤٠٨»، تحقيق: عبد الكَريم اللَّاحمِ، مكتبة المَعارف/السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

- الغنية، عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني ت ٥٦١ هـ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م.

- الكشف والبيان، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي «ت ٤٢٧ هـ، تحقيق: ابن عاشور، دار إحياء التراث العربي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢م.



. المُسنَدُ الصَّحِبُ المُختَصَرُ مِنْعَلِ العَللِ عن العَللِ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثبو النُّحسَين مُسلِمُ بنُ الحَجَّاجِ العَشيريُ النَّيسابوريُّ ات ٢٦١ه، ترقيم: مُحمَّد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التُّراث/ لبنان.

ـ المُسنَك أبو عيدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ حَنْبَلِ بنِ هلالِ بنِ أسدِ الشَّيبانيُّ (ت ١٤١هـ)، تحقيق: شُعَيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرِين، مؤسَّسة الرَّسالة/لبنان، الطُبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

. امتحان السُّني من البدعي، عبد الواحد بن محمد الشيرازي، أبو الفرج المقدسي تحقيق: فهد بن سعد المقرن، دار الإمام مالك/ الإمارات، الطبعة الأولى.

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الفعي «ت٨٤٠ه»، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

ـ تاريخ بغداد، أبو بكر أحمدُ بن عليّ بن ثابت بن أحمدَ بن مهدي الخطيب البغداديُّ الله على الخداديُّ المعروف، دار الغرب الإسلاميُّ/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٢م.

- تحفة الوصول إلى علم الأصول، يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت ٩٠٩ هـ، تحقيق: محمد رشاد شمس، دار النوادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م.

ـ تفسير القرآن، منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السمعاني ت ٤٨٩هـ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبو محمد القضاعي الكلبي المزي (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.

ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي، شرحه حسن حمد، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م .

(200) Files

. زاد العسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تعطيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي/ لبنات الطبعة الثالثة. ١٤٠٤ هـ

مَيْرَ أعلامِ النَّبلاء، مُحمَّدُ بن أحمدَ بن عثمانَ بن قايماز اللَّهيُّ الله ١٨٥٥، تحقيق: مجموعةٍ مِن المُحَقَّقِينَ بإشراف الشَّيخ شُعَيب الأرناؤوط، مؤسَّسة الرُّساتة الرُّساتة النَّان الطبعة الثانية، ١٤٨٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري أبو الحسن الملالكائي ت ٤١٨ هـ، تحقيق أحمد بن سعد بن حملان، دار طبية/ السعودية الطبعة الثامنة، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣م.

ـ طَبَقات الحنابلةِ، أبو الحُسَين بنُ أبي يَعْلَىٰ، مُحمَّدُ بنُ مُحمَّدٍ اس ٢٥٥٦هـ، تحقيق عبد الرَّحمن العثيمين، دارة المَلِك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٣٦٩هـ / ١٩٩٩م.

مجموع الفتاوي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ان ٢٨٨هـ ، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد/ السعودية، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م. مختصر المصواعق المرسّلة على الجهمية والمعطلّة، محمد بن أبي بكر بن أبوب ابن قيم الجوزية ت ٧٥١هـ ، محمد بن محمد بن عبد الكريم، شمس اللين ابن الموصلي ت ٧٧٤هـ، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.







## كتَّانُ ولِقِبَ كَ وَلَعُمَلَنَةً

| Ki                                                                                                            | السُّورَةُ    | رَقْمُ الآيَةِ | رَقْمُ الصَّفْحَةِ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| ﴿ وَعَلَّمُ مَادُمُ الْأَسْمَةَ ﴾                                                                             | الْبَقَرَة    | 71             | ٥١                 |
| ﴿وَعَلَّمَكُ مَا لَهُ تَكُن مَّ لَمُ                                                                          | النّسَاء      | 111            | ٥١                 |
| ﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَشْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ<br>قَوْرِ نُوْمِنِينَ ﴾                                | النَّوْبَة    | 15             | 90                 |
| ﴿ مَا بَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَيْهِم تُحْدَثِ ﴾                                                            | الأنبياء      | ٢              | •                  |
| ﴿ وَهَٰنَا ذِكُرُّ شَبَارَكُ ﴾                                                                                | الأنيياء      | ٥.             | ۰۰                 |
| ﴿يَنِيَحْنِي غُذِ ٱلْكِتْبَ بِثُوَّةٍ ﴾                                                                       | مَرْيَم       | 15             | ٦٥                 |
| ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ اَكْنَبَهَا فَعِي                                                         | الْعَنْكَبُوت | •              | ٥٣                 |
| نَّلْنَ عَلَيْهِ ﴾<br>منتخه مع وقو مناه                                                                       | ***           |                |                    |
| ﴿وَلَذِكُرُ ٱلْمُواْتُحَبُّرُ﴾                                                                                | الْعَنْكَبُوت | ٤٥             | 0•                 |
| ﴿ وَأَلَّهُ خُلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                    | الصَّافَّات   | 47             | 01                 |
| ﴿ الرَّمْنَةُ ۞ عَلَمُ الشَّرْمَةُ ۞ عَلَى الشَّرْمَةُ ۞ عَلَى الشَّرْمَةُ أَلْكِيادُ ﴾ الإنسَدُ أَلْكِيادُ ﴾ | الرَّحْمَن    | ٤_١            | ٥١                 |
| ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾                                                                        | المُدَّثَر    | ۲٥             | ٥٣                 |
| ﴿مَلْسَلِيهِ مَقْرَ﴾                                                                                          | المُدَّثَر    | 77             | ٥٣                 |
| ﴿ آَرَا رَبُكُ آلاَكُمُ ﴿ آلَانَهُ عَلَمْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْأَكُمُ ﴾ آلِينَ مَا تُرَبِّعُ ﴾          | الْعَلَق      | 0_4            | ٥١                 |





# ﴿ النَّالَ الْمُؤْوَالِهُ عَلَيْهِ النَّهِ الْمُؤْوَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْوَالِهِ الْمُؤْوَالِهِ اللَّ

| الْقَائِلُ                       | الأقر                      |
|----------------------------------|----------------------------|
| عَائِشَةُ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهَا | اإِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ |
|                                  |                            |
|                                  |                            |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْعَلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩                 | أَحْمَدُ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £4                 | حْمَد بْنُ الْحَسَنِ التَّرْمِذِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٢,                | اِغْبِلُ = ابْنُ عَلِيًّ بْنِ رَزِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٣                 | سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ = سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6.</b>          | مَنْ فَيُ اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ عَنْهَا الْهَنَّوْ فَيْلِلِّهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ |
| 00                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِر بْن يَاسِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00                 | نَحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ بْنِ قَاسِمِ المُزَارِعُ الْحَنْبَلِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00                 | لَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَّاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الْقَائِلُ | الْقَافِيَةُ | صَدْرُ الْبَيْتِ |  |
|--------------------|------------|--------------|------------------|--|
| ٥٣                 | ڍڠڹؚڵ      | مُؤْمِنِينَا | وَيُخْزِهِمُ     |  |









| الصَّفْحَةُ |                                         | الْمَوْضُوعُ                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>y</b>    |                                         | مقدّت المحقق                                          |
| 11          | •••••                                   | رُفِينَ وُلِلْاذَكِ: سَرِجَتْ المؤلِّف رَحْبُ اللَّهُ |
| 71          |                                         | مصادر ترجمة المؤلّف رجبُ الله                         |
| ۱۳          |                                         | الغُفِلُ لِللْفِرَانِ: حِيَاةَ المؤلّفِ الشّخصيّة     |
| 18          |                                         | للبحَثُ لِلْفِرِّلُ: اسم                              |
| 18          | •••••                                   | اللِيحَثُ ولِنَا فِي: نِنبته                          |
| 18          |                                         | اللِحُنُ وَلِيَّاتُ: كنيت                             |
| 12          | •••••                                   | اللِّحُنُ لِيُلَّابِعِ: شَمِرْتُ.                     |
| 12          |                                         | اللجؤث الفائمن: لقب                                   |
| 1٤          | ••••                                    |                                                       |
| 1٤          | *************************************** | 5                                                     |
| 10          | •••••                                   | الطِحُثُ اللِنَامِن: وفت تَهُ                         |
| 17          |                                         | الفين (لأفي حيّاة المؤلّف العلميّة                    |
| ۱۸          |                                         | لَّا لِمُحَثُ لِلْفُرُّلِ: شُيوخِ                     |
| 19          | ************************                | وليحرث وليَّاني: تلاميانه                             |
| ۲٠          | *************************************** | ل لِبُحُثُ (كِيَّالَثُ: وظائفتُ                       |



| · Al   | الكالرفي الكالم                         |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ننخة   | الصَّا                                  | المَوْضُوعُ                                                     |
| <br>11 |                                         | اللِبِينَ وَلِمُلَابِعِ: الشِّنَاءِ عَلَيْهِ                    |
| ۲٤     |                                         | اللبحث الفيامن: مؤلّف ته                                        |
| ۲۸     | *******************                     | مجمَع لأُحداث حياة القاضي رم الشَّه                             |
| 40     |                                         | ولِقِسَمُ ولِنَّانِي: ورَلَاكِرَة الكِتَابِ                     |
| 44     |                                         | ` لُطِيحُثُ لِلْفِرِّلِ: تحقيقِ السِسم الكنابِ                  |
| 47     | *************************************** | ركبيحت ولياً في: إثبات نسبذالكناب إلى المؤلف                    |
| ٣٨     |                                         | الْكِيحَتْ لْكِيَّالْتْ: زمر تِصنيف الكِيَّاب                   |
| 44     |                                         | اللِّيحَثُ لِهُ أَبِيعِ: منهج المؤلَّفِ فِي الكنَّابِ           |
| ٤٠     |                                         | اللبحث الخياكس: وصف النسخت التخطيّة المعتم                      |
| 73     | *************************               | اللِعَثُ اللِّهُ وَكِنَا وَكِنَا مِلْ عِلْيَ حِقْقِقَ الكِتَابِ |
| ٤٣     | ***********                             | نِمانج مِنَ النسخة الخطية المعتدة                               |
| ٤٧     | ********************                    | ولنص ولمحقَّق                                                   |
| ٥٧     | **********************                  | الطفيًا ور وَالْ وُرُجِعِ وَالْكُنَّا فَاسَ وَالْفَهَارِس       |
| ٥٨     |                                         | ثَبَنُ لِنْصَاوِرِ وَلِأَوْلِهِ عِ                              |
| 11     | *******************                     | ישוט כביי טר עניי                                               |
| 75     | •••••••••                               | كُنْيًّا ف (فُوقِّرُفَات ولِيُعْقولِات                          |
| 75     |                                         | فنان ولفر كفري                                                  |
| 75     |                                         | گِنَّان لِلْفُرْ عَارِ                                          |
| 75     |                                         | فهرك موهوفاك وللتاب                                             |

i.

640 040



خَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيعُهُهُ مِنَ الظُّلْمِ وَالْفِسْقِ فِي مُطَالَبَنِهِ بدَمِ المَيْرِ المُؤْمِنِينَ عُمَّانَ رَضِيعُهُ ومعكة فَصَلُ فَي رُخُورِن ( لَوْمِنِينَ ومعكة كَ لَيْكُ الشَّيْخِ الإمَادِ الْفَاضِيِّ أبي بعيت بي ابن الفسرّاء محترين وضين بن محترية مناف ولبغنادي وطنبي آفي جِنبَةَ الْجِنبَ يَعِ معطفى تنامحمره كلاح (لمرين بنامنين (لغيَّانيَ 16 8 CH

# ولِقِسمُ الِلْنَائِي ويُلاكرَة الِلْنَابِ

ونيقسم هذا القسم إلى عشرة مباحث الطبحث (لفرزل: تحقيق اسسم الكاب الحالمونف. ولفرزل: تحقيق اسسم الكاب الحالمونف. ولفرخت ولفائف: إثبات نسبة الكناب الحالمونف. ولفوخت ولفائف: زم تصنيف الكناب ولمبحث ولفائون منه المؤلف في الكناب ولمبحث ولفائمس: مصادرالمؤلف في الكناب ولمبحث ولفائمس: مصادرالمؤلف في الكناب ولفرخت ولفائم القيمة العسامية للكناب ونقدها ولمبحث ولفائمن: النشرات السماية ليكتاب ونقدها ولمبحث ولفائمن: النشرات السماية ليكتاب ونقدها ولمبحث ولفائمن: النشرات السماية ليكتاب ونقدها ولمبحث ولفائمن: على في في في في قدة قيق الكتاب ونقدها ولمبحث ولغائمن : على في في قدة قيق الكتاب ونقدها ولمبحث ولغائمن : على في في قدة قيق الكتاب ونقدها ولمبحث ولغائمن : على في في قدة قيق الكتاب .

ರ ಎರಡು ಅನಿ ಅನಿ ಅನಿ ಅನಿ ಅನಿ ಆನಿ ಆನಿ

اللوزل إلى المراب المرا



ـ ورَد الاسم كاملًا على غلاف الجزء الخطِّيِّ (١/ أ) هكذا: «كتابٌ فيه تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ من الظُّلم والفسق في مطالبتِه بدم أمير المؤمنين عثمان رَضِّالِلَهُ عَنْهُ».

- وورَد مختصَرًا في موضع آخر من النُّسخة الخطِّيَّة (١٢/ ب): «قرأ عَلَيَّ هذا الكِتاب من أوَّله إلىٰ آخره بتمامه وكماله قراءةً مَرْضيَّةً، أوَّلُها عقيدة الإمام الشافعيِّ، وآخِرُها (تنزيه معاوية) رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُمَا..... ».

د ذكرَه ابن رجب في «الذَّيل» (١/ ٣٩٣) منسوبًا إلىٰ ابنه القاضي أبي الحسين وسيأتي تصحيح هذه النِّسبة إلىٰ أبيه القاضي أبي يعلىٰ باسم (تنزيه معاوية).

المهدائس الفقاه القام كاب الروام والهب المرجية معرد المبر المرجية المهدائس المرجية المدار الموام والردي المرجية المدار الموام المدار المحال المدار المراب المرجية المراب المربية المرب

ثم إن أحمد بن نصر اللَّه التُّستريُّ في «مُختَصَرِه» قد استَشكل الكلمة:





ـ وذَكَرَه ابنه القاضي أبو الحسين رَحِمَهُ أَللَّهُ في «الطَّبقات»: (٣/ ٣٨٤) باسم (تبرئة معاوية).

ـ وذَكَرَه العليميُّ في «المنهج الأحمد»: (٢/ ٣٦٥) باسم (تبرئة معاوية).



وفي «الدُّرِّ المنضَّد»: (١/ ١٩٩) باسم (تبرئة معاوية).

# المنافران وابات وابات المنافران المنافرة المنافرة والمنافرة والمن

. وذَكَرَه له يوسف بن عبد الهادي في «معجم الكتب» ص (٦٣) باسم (تبرئة معاوية)، وللأسف فقد ضاعت مخطوطته، فلم أستطع التَّأكد من رسْمِ الكلمة، ولم يَذكره في «فهرست كُتبِه» فلعله لم يتملَّك منه نسخةً.

\* إشكال:

يَظهر لنا مما سبق إشكالٌ في اختلاف الأصحاب رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ في إثبات لفظةٍ في اسم الكِتاب، فهل هي (تنزيه) أم (تبرئة)؟

وسبب هذا الإشكال:

١ تشابُه الرَّسم بين الكلمتين.

٦- ما ذكرَه أبو الحسين في «الطَّبقات» من إثبات هذه اللفظة.



المُن اللَّهُ اللّ

ولكن الصَّواب واللَّه تعالىٰ أعلم: أنها (تنزيه) للأسباب الآتية: ١- ورودُها علىٰ غلاف النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة، يُنظر ص (٦٢).

الحسين.

٣- أن لفظة (تنزيه) تُناسِب استخدام حرف (عن)، ولفظة (تبرئة) تُناسِب استخدام حرف (من).

٤- تَصحُف مطبوعة «طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين، تحقيق الدكتور عبد الرَّحمن العثيمين رَحمَةُ اللَّهُ، حيث تابَعَ الشيخ محمد حامد الفقي رَحمَةُ اللَّهُ في نَقطِ الكلمة، ولذلك أدلَّة:

الدَّليل الأوَّل: أن النَّسخة الأولىٰ ـ نسخة مكتبة جامع يني / تركيا ـ التي اعتمد عليها الدكتور العثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ، وهي ذاتها النَّسخة المعتمدة لتحقيق الشيخ الفقي رَحِمَهُ اللَّهُ، أتت فيها الكلمة مُهمَلةً من النَّقط في اللوحة رقم (٢١٧/ب)، وهذه صورتها:

واربع مقد مات فی لعوار الدیانات، وانهات امامد الفای الاربعد، و انهات امامد الفای الاربعد، و وسربتزمعاوید، والرسالذالی امام الوقت، وحوابات مسایل وردت من الحرب وحد المام الوقت، من الحرب وحد المام الوقت، من الحرب وحد المام الوقت، من المام الما

ويَظهَر من تَصرُّف النَّاسخ أنه قد نَقلَها من نسخةٍ أهملتْها أيضًا؛ حيث إنه نَقَطَ ما عداها من الكلمات.

الدَّليل النَّاني: أن الكلمة أتت منقوطةً في نسخة مكتبة مجلس الشُّورئ الإسلاميِّ/ إيران، لوحة رقم (٢٥٦/ أ)، وهذه صورتها:





والكلام ن حروف المعيم والقطع على خلود المخفل في الناب المربع مفتمان اصول المالياً والمال الحامام الوقت وحوابا مسأل والناب المام الوقت وحوابا مسأل

ومما سبق نستطيع القول بصواب إثبات لفظة (تنزيه) في عنوان الكِتاب، واللَّه تعالىٰ أعلم.





## البعث ولينا في البعث ولينا في البعث المؤلف الثبات نسبة الكناب إلى المؤلف

ثبتَت صحَّة نِسبة هذا الكِتاب إلى القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَجِمَهُ اللَّهُ بادلةٍ وبراهين واضحةٍ جليَّةٍ، تَقطع أيَّ شكٌ في نِسبَتِه، وفيما يلي أهم هذه الدلائل: ١- اسمه رَجِمَهُ اللَّهُ مثبَتٌ على غاشية النُّسخة الخطِّيَّة.

٦- اسمه رَحْمَهُ أللَّهُ مثبَتٌ في مقدِّمة الكِتاب.

٣ نُسبَه إليه ابنه القاضي أبو الحسين في «الطَّبقات».

٤- نَسبَه إليه جمعٌ من علماء المذهب منهم، العليميُّ في «المنهج الأحمد» و «الدُّرِّ المنضَّد»، ويوسف بن عبد الهادي له في «معجم الكتب».

٤- الكِتاب يحتوي علىٰ أسانيده وعلىٰ ذِكر مشايخه رَجَّهُمُ ٱللَّهُ.

٥- ظهور طريقته وأسلوبه في إيراد روايات الإمام أحمد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ واستخدامها والاستدلال عليها في الكِتاب.

### تصحيح:

قد ذَكَرْنَا ما نستطيع به أن نَجزِم - بلا أدنى شكّ - بنسبة هذا الكِتاب إلى القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ أللّهُ، ولكن قد نُسِبَ إلى ابنه القاضي أبي الحسين كتابٌ بنفس الاسم، فهل للابن كتابٌ في نفس الموضوع بنفس الاسم أم هو وَهمٌ في النّسبة؟



إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف

أرئ واللَّه تعالىٰ أعلم: أن مَن نَسَب هذا الكِتابَ إلىٰ الابن وَهِمَ، وليس للقاضي أبي الحسين كتابٌ بهذا الاسم، الاسم، ولعل سبب هذا الوهم هو رواية القاضي أبو الحسين رحمه اللَّه لهذا الكتاب، فظن المتوهم نسبته إليه.

وإن أوَّل مَن صَرَّح بنسبة كتابٍ بهذا الاسم إلىٰ القاضي أبي الحسين هو ابن رجب في «الذَّيل»: (١/ ٣٩٣)، ثم تابَعَه العليميُّ في «المنهج الأحمد»: (٣/ ٢٠٧)، وفي «الدُّرِّ المنضَّد»: (١/ ٢٤٢).

لم يُثِبِنه له يوسف بن عبد الهادي في (معجم الكتب). واللَّه أعلىٰ وأعلم.



حقيقةً لم أقف على الزَّمن المحدَّد لتصنيف القاضي أبي يعلى رَحَمُهُ اللهُ لكتابه هذا، وأما ما وُجِد في أوَّل الكِتاب - وهذا نصُّه: (قُرِئ عَلَىٰ وَاللِدِي السَّعِيدِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَذَلِكَ فِي رَجَب سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فِي السَّعِيدِ، وَأَنَا أَسْمَعُ وَذَلِكَ فِي رَجَب سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فِي مَسْجِدِهِ مِنَ الجَانِبِ الغَرْبِيِّ بِنَهْرِ القَلَّائِينَ) - فهو دليلٌ علىٰ تَقدُّم تصنيفه للكتاب علىٰ هذا التاريخ، وإنما كان وقت القراءة قبل وفاة القاضي بشهرين، وكان ولدُه القاضي أبو الحسين - راوي الكِتاب - لديه وقتئذٍ سبع سنوات.

6 % 00 %







خَلَتْ مقدِّمة الكِتاب عن ذِكر لمنهج مؤلِّفه في تصنيفه، وهذا هو المعتاد من القاضي رَحِمَهُ الله بشكل عامٌ، كما أنه جرت عادة العلماء في تصانيفهم القائمة على السؤال ألا يَذكُروا لذلك منهجًا، حيث إن بعضها يكون إجابة مباشِرة للشَّيخ عند طرح السَّائل لسؤاله، والبعض يكون عبارة عن إجابة موسَّعة من الشَّيخ اقتضى سؤالها البحث والتحضير، وقد حاولتُ في الأسطر القليلة التالية أن أَشرَح كيفية بناء القاضى رَحَمَهُ الله لكتابه.

فأقول: هذا الكِتاب الذي بين أيدينا عبارةٌ عن ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إجابةٌ عن سؤالٍ وُجّه إلىٰ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، سُئل فيه عما جرىٰ بين عليَّ ومعاوية رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُمَا ؟ وهل يجوز أن يُضاف إلىٰ معاوية بذلك ظُلمٌ أو فِستٌ ؟

فبدأ القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ إجابته عن السؤال بإثبات اجتهاد معاوية رَضَالِللَهُ عَنْهُ وَوَجْهِ اجتهاده، ثم أَثبَت وَجْهَ اجتهاد عليِّ رَضَالِللَهُ عَنْهُ، ثم أبان أن الأسلم السكوت عما حدث بين صحابة رسول اللَّه صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وأنه لولا السؤال لسكت، ثم ساق دلائل ذلك من الأحاديث والآثار وروايات الإمام أحمد رَضَالِللَهُ عَنْهُ، ثم أورَدَ دلائل بطلان إطلاق الظُّلم على على على ومعاوية رَضَالِللَهُ عَنْهُا من القرآن والسُّنَة، ثم أورَد فضائل معاوية رَضَالِللَهُ عَنْهُ.



القسم النَّاني: تَكلَّم فيه القاضي رَحِمَهُ أَللَّهُ عن إطلاق لَفظِ أخوال المؤمنين على إخوان أمَّهات المؤمنين على إخوان أمَّهات المؤمنين.

قبداً فيه بإثبات اختياره في المسألة، ثم أُورَد نصَّ رواية الإمام أحمد رَضَّالِيَهُ عَنْهُ وذَكرَ مَن خالَفَ في المسألة، ثم أُورَدَ أدلَّةَ صحَّةِ اختياره بجواز إطلاق تسمية أخوال المؤمنين على إخوة أزواج رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْمُوسَلَّم. القسم النَّاك: أخبارٌ وآثارٌ وحكاياتٌ ساقها القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ متعلَّقة بالموضوع المبحوث.

وذَكَرَ فيه أخبارًا عن العلاقة بين عليّ ومعاوية رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمَا، وما قاله كُلُّ منهما في الآخر، وغير ذلك.

#### ملاحظة:

أرى أن كلَّ قِسمٍ من هذه الأقسام الثلاثة قد صُنَفَ بشكلِ مستقِل، أي أن القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ قد أجاب عن السؤال ثم رأى أن يتمَّم نصَّ الإجابة بإثبات جواز تسمية إخوة أزواج النبيَّ صلىٰ اللَّه عليه بأخوال المؤمنين، ولعل ذلك بعد استفسار وصله عن جواز ذلك بعد تصريحه به في الجواب، ثم رأى أن يضيف إلىٰ ذلك ما وقف عليه من أخبارٍ وآثارٍ وأشعارٍ تَخدم فُتياه وجوابه، وسبب اعتقادي ذلك هو:

١- أن لكل قِسم بداية مستقلَّة منفصلةً.

٢- أن ختام كل قِسم به (تمَّ بحمد اللَّه).

وهذا يكفي - في ظُنِّي - لإثبات ما اعتَقَدتُه من استقلاليَّة تصنيف الأقسام الثَّلاثة.







تنوَّعَت مَصادِر ومَراجِع القاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه، وقد تميَّزَت مصنَّفاته بكثرة استقائه للنُّصوص من بطون الكتب، منها ما قد صَرَّح بها ومنها ما لم يُصرِّح بها، وفيما يلي سَردٌ بها:

ـ «المصنَّف» لعبد اللَّه بن محمَّد بن إبراهيم، ابن أبي شيبة ت ٢٣٥ هـ.

- «فضائل الصّحابة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت ٢٤١ ه.

- «الكوفة» لعمر بن أبي شبَّة، أبي زيد ت ٢٦٢ هـ

. ﴿ التَّارِيخِ المحمَّد بن جرير الطَّبريِّ ت ٣١٠ هـ .

ـ «السُّنَّة» لأحمد بن محمَّد بن هارون، أبي بكر الخلَّال ت ٣١١ هـ.

- «الزَّاهر» لمحمَّد بن القاسم بن محمَّد، أبي بكر الأنباريِّ ت ٣٢٨ هـ.

. ﴿ الشَّريعة ﴾ لمحمَّد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجريِّ ت ٣٦٠ ه. .

. «التَّفسير» لمحمَّد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجريِّ ت ٣٦٠ ه.

- «السُّنَّة» لعبد العزيز بن جعفر بن يزداد، غلام الخَّلال ت ٣٦٣ ه.

ـ «الإبانة الكبير» لعبيد اللَّه بن محمَّد بن حمدان، ابن بطَّة ت ٣٨٧ هـ .

ـ "جزء فيه فوائد" لعبيد اللَّه بن محمَّد بن حمدان، ابن بطَّة ت ٣٨٧ هـ.

- «الأمالي» لعبيد اللَّه بن محمَّد بن حمدان، ابن بطَّة ت ٣٨٧ هـ.



المناوس المناو



لا شكَّ أن لكتابنا هذا أهمِّيةً علميَّةً كبيرةً، هذه الأهمِّية تَبرُز من مكانة الكِتاب ومن منزلة مؤلِّفه رَحِمَهُ اللَّهُ، وفيما يلي أَبرَز نقاط الأهمِّية الظَّاهرة في الكِتاب:

1- تصنيف القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَحِمَهُ ٱللّهُ لهذا الكِتاب أكبر دليل على شجاعته وعدم مهادنته للخلفاء ورؤوس الدولة في وقته، حيث عاش رَحِمَهُ ٱللّهُ في ظل عصر الخلافة العباسيّة، لكنه لم يكتم الحقّ، ولم يتكلم بما يُرضِي الحاكمَ على حساب الشّرع، وكم نحن في حاجةٍ لمن يتأسّى به من علماء أمّّينا وشيوخها في وقتنا هذا.

٦- الكِتاب يحوي الكثير من النُّقولات والنُّصوص عن كُتبٍ لم يُعثَر عليها حتى الآن.

٣- الكِتاب يحوي آثارًا لم أجدها في مظانِّها من الكتب المطبوعة.

٤- حاجة الأمَّة لمثل هذه المصنَّفات التي تُقرِّب الخلاف وتعالجه، وتعتذر لصحابة رسول اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَعذِرُهم.

\* ومع ما تَقدَّمَ من أهمِّيةٍ كبيرةٍ للكتاب فإنه لم يَخْلُ مِن مؤاخَذاتٍ، شأنه شأن أيَّ عملِ بَشَرِيٍّ، منها:

١- الاستدلال بالأحاديث والآثار الموضوعة أو شديدة الضعف.



القيمة العبالية للكتاب المجارية للكتاب المجارية للكتاب

١- نسبة القول بإطلاق لفظ أخوال المؤمنين إلىٰ الشافعي، وهو غير صحيح عنه.

وأخيرًا وليس آخرًا، جزئ اللَّه القاضي أبا يعلىٰ ابن الفراء خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، اللَّهم آمين.

6 400 00 y





يُروئ هذا الكِتاب عن أبي الفتح مسعود بن يونس بن علي الفقيه، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي إسحاق إبراهيم بن المنطقر بن إبراهيم الحربي، عن أبي بكر يحيى بن سعدون بن تمام القرطبي، عن أبي الحسين محمَّد بن الحسين محمَّد بن الحسين بن الفرَّاء، عن أبيه القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء.

### التَّعريف بشيوخ الإسناد:

١- محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلفٍ، أبو يعلىٰ ابن الفراء.
 تَقدَّم التَّعريف به ص (١٣).

٦- محمَّد بن محمَّد بن الحسين بن الفرَّاء، أبو الحسين ابن أبي يعلىٰ.
 تَقدَّم التَّعريف به ص (١٤) و (٧٣).

٣- يحيى بن سعدون بن تمام بن محمّد، أبو بكر الأزديُّ القرطبيُّ المقرئ. وللهُ في ربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة.

روئ عن: أبي محمَّد بن عتَّاب، وأبي عبد اللَّه الرَّازي، وأبي العزِّ بن كادش، وغيرهم.

روئ عنه: ابن عساكر، والسَّمعانيُّ، والقاضي بهاء الدِّين يوسف بن شدَّادٍ وغيرهم.



وكان ماهرًا بالعربيَّة، بصيرًا بالقراءات، عالي الإسناد فيها، شديد العناية بها من صِغَرِه، وكان متواضعًا، حَسَنَ الخُلقِ، ثقةً، نبيلًا.

تُوفِّي في يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة سبع وستين وخمسمائة.

تُنظَر ترجَمَتُه في الذيل تاريخ بغدادا: (٥/ ١١٨)، التاريخ دمشق : (٦٤/ ٢٣٠)، الناريخ الإسلام : (٦٤/ ٣٨٤)، المعرفة القرَّاء الكبار ، ص (٢٩٢).

٤- إبراهيم بن المظفَّر بن إبراهيم بن محمَّد بن عليِّ، أبو إسحاق الحربيُّ، ابن البَرَّنيِّ الحنبلي.

وُلِدَ بالموصل في ثاني عشر ذي الحجة سنة ست وأربعين وخمسمائة. مَمِعَ من ابن البطِّيِّ، وأبي عليِّ ابن الرَّحبيِّ، وأبي بكر ابن النَّقورِ، وغيرهم. روى عنه الدَّبيثيُّ، والزين ابن عبد الدَّاثم، وإبراهيم بن عليَّ العسقلانيُّ،

تُوفِّي في غرَّة المحرَّم سنة اثنين وعشرين وستمائة.

تُنظَر تَرجَمَتُه في الذيل تاريخ بغدادا: (٢/ ٤٨٠)، «تاريخ الإسلام»: (٣١/ ٢٩٦)، الذيل طبقات الحنابلة الهذاد (٣/ ٣١٥).

٥- إبراهيم بن يوسف بن بركة، أبو إسحاق الموصليُّ، الكُتُبيُّ، ابن ختَّة المُجلَّد.

وُلِدَ سنة أربع وخمسين وخمسمائة.

روى بالإجازة عن خطيب الموصل أبي الفضل عبد اللَّه بن أحمد.

روىٰ عنه الدِّمياطيُّ.

تُوفِّي سنة إحدى وخمسين وستمائة.

المرابع المراب

**\*\*\*** 

﴿ اللِّئِي النَّامِي ﴾

# النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها

لكتابنا هذا نشرتان سابقتان:

النَّشرة الأولى:

تحقيق: عبد الحميد بن عليّ الفقيهي.

النَّاشر: المحقِّق.

طباعة: مطابع الرشيد/ السُّعودية.

تاريخ النَّشر: ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة: نسخة مكتبة شهيد على / تركيا.

وهي تُعتبر أوَّلَ طبعةٍ للكتاب، فجزئ اللَّه المحقِّقَ خير الجزاء.

نَقدُ هذه النَّشرة:

أوَّلًا: ما حصل فيها من السَّقط:

. وله أجرٌ [علي] اجتهاده.

. صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أنه] قال.

ـ غفر الله لكم، [غفر الله لكم].

ـ روئ أبو بكر [أحمد] بن محمَّد.

-[بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب أعن].

ـ ثم قال [له معاوية:] سألتك.

العرش [ورقة آس] مكتوب.



المرابع المناسكية



\_هذه التسمية [طريقها التوقيف].

\_[وإن أعداء اللَّه لغافلون عنهما في قُلَّةِ حراء مع رسول اللَّه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].

- جبل تزعزع [ثم زال بجمعه في البحر فالتقت عليه الأبحر].

وغير ذلك.

ثانيًا: ما حصل فيها من التَّصحيفات والتَّحريفات:

| النُّسخة الخطية  | هذه الطَّبعة           |
|------------------|------------------------|
| أشياء أحدها      | أشياء منها             |
| فلم يحضره        | فلم يحضر               |
| وقد كان          | فقد كان                |
| وبإسناده         | وبإسنادنا              |
| أغفي             | غفا                    |
| رحمة الله عليهما | رَضَى لَلْهُ عَنْهُمَا |
| بإسنادها         | بإسناده                |
| وروده            | وروي                   |
| فوجدناه          | فوجدئه                 |
| هاجمًا           | واجمًا                 |

وغير ذلك.

مر النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها في

ثالثًا: زيادات من وَضْع المحقِّق عفا اللَّه عنه:

ـ وروئ [عن] ابن سيرين.

ـ قال اللَّه تعالىٰ [فيهم].

ـ أي [واللَّه] الذي لا إله إلا هو.

وغير ذلك.

النَّشرة الثَّانية:

تحقيق: أبي عبد الله الأثري.

النَّاشر: دار النُّبلاء/ الأردن، مكتبة الرُّشد/ السُّعودية.

تاريخ النَّشر: ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمدة: نسخة مكتبة شهيد على / تركيا.

نَقدُ هذه النَّشرة:

أوِّلًا: ما حصل فيها من السَّقط:

.[رب أعن بعونك].

[الستُ خال المؤمنين؟ قال: أي والذي لا إله إلا هو، قال: اللَّهم الشهد، ثم قال: سألتك باللَّه يا أبا محمَّد].

و قال عليُّ [رَضِّكَ إِللَّهُ عَنْهُ].

- أخبرنا أبو محمَّد الحسن بن عثمان بن جابر العطار [في الإجازة].

- [إن أعداء اللَّه لغافلون عنهما في قتلة حرى مع رسول اللَّه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ].

. ورقة [آس] مكتوب فيها.



المعنى النامع المعنى المعنى النامع المعنى المعنى النامع المعنى النامع المعنى النامع المعنى المعنى النامع المعنى النامع المعنى النامع المعنى النامع المعنى ال

وفقال الحسن: [هم] الذين.

ـ ومنهم [قول] معاوية.

. غفر الله لكم، [غفر الله لكم].

وغير ذلك.

15

ثانيًا: ما حصل فيها من التَّصحيفات والتَّحريفات:

| النُّسخة الخطية | هذه الطَّبعة   |
|-----------------|----------------|
| بإسنادها        | بإسناده        |
| كتابه الشريعة   | كتاب الشريعة   |
| بإصبعه          | إصبعيه         |
| تحبينه          | تحبيه          |
| لو کُن          | لو كانوا       |
| تجاوز عنه وعفا  | تجاوز عنه وعنا |
| بإسناده إلى     | بإسناده عن     |

وغير ذلك.







للأسف لم أقف لهذا الكِتاب إلا على نسخة خطيَّة واحدة؛ فاضطُرِرتُ الأسف لم أقف لهذا الكِتاب إلا على المصادر في إخراج نَصِّ الكِتاب أن أعتَمِدَ عليها بالإضافة إلى الرجوع إلى المصادر في إخراج نَصِّ الكِتاب سليمًا، دون تصحيفٍ أو تحريفٍ يصيب مَتْنَهُ، وفيما يلي وَصْفٌ دقيقٌ لهذه النُسخة الخطيَّة:

مصدر النُّسخة: مكتبة شهيد علي باشا/ تركيا (السليمانية).

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٢٧٦٣) رسالة رقم (١٨).

عدد الأوراق: ١١ ورقة (١٧٨ ـ ١٨٨).

المسطرة: ١٤ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات: ١١ كلمة تقريبًا.

النَّاسخ: يوسف بن محمَّد بن يوسف الهكاريُّ(١).

تاريخ النَّسخ: ثامن عشر من رجب سنة تسع وستين وستمائة.

الخطُّ: نَسخِيٌّ معتادٌ.

ملاحظاتٌ عامَّةٌ:

. نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا سَقط فيها.

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.



المناع ال

ينسخةٌ سليمةٌ من عوامل التَّلف.

ـ نسخةٌ ضِمنَ مجموعٍ من الرَّسائل العَقديَّة.

ـ نسخةٌ استُخدِمَ فيها الحمرةُ لتمييز العناوين.

- نسخةٌ عليها سماعاتٌ.

ـ نسخةٌ مقروءةٌ.

ـ نسخةٌ عليها حواشٍ وتعليقاتٌ.

﴿ اللِّينَ الْعَاشِ ﴾



يتلخُّص عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية:

١- ما ينعلَّق بالأصل الخطِّيِّ للنَّصِّ:

.اعتماد النُّسخة الخطُّيَّة الوحيدة في إخراج نَصٌّ صحيحٍ سليمٍ للكتاب.

ـ نَسْخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.

### ٢ ما يتعلَّق بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

- تصويب ما وَقَعَ من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.

. الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ. . ضَبْطُ النَّصُّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.

#### ٢- ما يتعلَّق بالعلامات والرُّموز والأرقام:

. وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).

- وَضَعتُ علىٰ طُرَّةِ الصفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).

- وَضَعتُ السَّاقط أو المُستَدرَك بين قوسين معقوفين [].

. وُضَعتُ ما تَمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].



المائر ال

٣\_ ما يَتعلَّق بالنَّخريج والعزو:

## \* عزو الآيات القرآنية:

عزو الآيات إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.

ـ تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

## \* تخريج الأحاديث النَّبويَّة:

- تخريج الأحاديث من مصادر ها الأصليّة.

- إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإنِّي أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلمٍ ومسنَدِ أَحمَدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإنِّي أُخرِّجُه عن أحد الشيخين ومن مسنَدِ الإمام أحمَدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإنِّي أُخرِّجُه مِن مسنَدِ الإمام أحمَدَ، طبعة الشَّيخ شعيب؛ وذلك لأنَّها مُخرَّجةٌ موسَّعةٌ.

ـ فإذا لم يكن كذلك فإنِّي أُخرِّجُه من سُنَنِ أبي داود.

- فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلَفظِ الْمَصدَرِ فإنِّي أشير إلىٰ هذا.

- فإذا كان نَصُّ الحديث في النَّصِّ فيه زيادةٌ عمَّا في المَصدَرِ فإنِّي أشير إلى هذا.

ـ إذا كان الحديث موضوعًا فإنِّي أشير إلىٰ ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعِين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرِّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرَجتُه عن أحدهما.



م فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سُنَنِ البيهة في وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرُّ وغيرهما.

#### ما يَتعلَّق بالرُّواياتِ:

. عزو الرُّوايات إلى مَصادِرها الأصليَّة المطبوعة.

.استدراك ما تَأكَّدَ سَقطُه من كلماتٍ مؤثّرةٍ.

. تصويب ما تَأكَّدَ تحريفه وتَصحُّفُه.

ـ إذا كان لَفْظُ الرَّواية مُغلَقًا وغير ظاهِرٍ وَضَعتُ في الهامش الرَّوايةَ الأصليَّةَ إذا وَجَدتُها.

. إذا كان في النَّصِّ سَقطٌ أو تحريفٌ أو تصحيفٌ ومَصدَرُه مطبوعٌ فإنِّي أشير إلىٰ ذلك بدون العزو إلى المطبوع.

#### ٨ التَّراجِم والتَّعريف والبيان:

. وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصَرةً مُوجَزةً للمؤلّف؛ تَشتَمِلُ علىٰ حياته الشّخصيَّةِ والعلميَّةِ.

. قُمتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَّصَرٍ.

. قُمتُ ببيان بعض المُصطَلَحاتُ والكلمات الغريبة.

. عَرَّفتُ بالكُتب الواردة في المَتنِ تعريفًا مختصّرًا.

. قُمتُ ببيان ما أُغلِقَ من كلام المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ .

٩ قَدَّمتُ الكِتابِ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتابِ ومؤلِّفه، وهي:

. تحقيق المسسم الكناب.

. إثبات نسبة الكثاب إلى المؤلف.



المناس الماشر المناس الماشر المناس الماشر المناس الماشر ال

- زم تصنيف الكناب.

ـ منهج المؤلف في الكثاب.

- مصادر المؤلف في الكناب.

-القيمة العسامية للكناب·

- سندرواة الكتاب

والنشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها.

. وصف النسخ " الخطّية المعتبرة.

. على في تحقيق الكتاب.

١٠ صَنَّعتُ كشَّافاتٍ وفهارس متنوِّعةً، وهي:

. ثَبنُ لِلْعَاوِرِ وَالْمُؤَاجِعِ

- كُنَّان ولِقِ بَال وَلَعْمَانِيَّة

- كُنَّان لِلْهُمَا وَمِنْ لِلْبُوَّيَة

- كُشَّاف لِلْمُؤُونَّات ولِالْمَعْولِات

- كُثَّنَا ف رَوَلَا بِمَنْ وَلِهِ مِنْ كُرُ مُورَرَضَى الْاِرْرُ بَعِنْهُ

- كنَّان ولاً حركه

- كُثَّان لِلْأَكْرُعُارِ

- كُنَّان اللَّتِ الْكُلُرُوةِ فِي النَّعِق

- فَهُرُ نُ مُوضَوَعُكَ وَلَمْنَاب

4 7. A

مانح من النسخة الخطية المعتمدة

النسخة الخطية المعتمدة الجريد



## غاشية النسخ

الممشالمالت هذيوا التي الني المعال المعالية والمعالية معرني المراب دخرا المعرب المابع والمنفائخ المباكنيمة عمائي المبالية





## بدايت النسنى

عناالفاس مام أبوللي خير برايقا سي مام اركيلا عد زائم بن الفراك فاست قري على المطالسيد والااسمة وديعت وجب سند تازوجسيزوادبع مابرح مسين مرككانب الغري بمرالفالهراسعدكالابطاعة ووفعك لصالودنياك والخيز كاعساجه زبيزع لامعاوية دصيابيه فهاوه لألحرران بضاف لامعسادية بالعصطلم الفسوق والبوامس والدالمرفغ للمسواب اندلالي زاز لضامناليد شي مزف لك بالقِال الاجتهدوله اجتماح تنهازه ووحد اجنهاك انفوالاستعل الخلبنقا نصن في الووليان على الشاع سمروع ثأن في المعنه واناعِلِما استعالى العاجي على الماس على المام فأسَّر المان ببى هوالمامطال ببهعثمان للفائع متهوووليه واحتوالناس والمعتط يقرن مز فنبار مظاوما فغد حملنا الموليه على الله وفنكت معدعه عربان روالتجب والغافق واهارمورا عاب



منازج من النسخة الخطية المعمدة الي



## فضائيف الكلام على أخوال لمؤمنين

باسمرية لفداسخن استاه بناع حبرالسما و راسان وحدينة المناه و القباء و الزعاد سولله المع بعث عادية على و درامن ورابي النبياء و مناد و منالقيات و فراد و المناه عنود وجم و للمدد و المناه المناه المناه عنود وجم و للمدد و المناه ال

النام النام الناه المنعظم المواحدة النام المناه المام الموال المن المناه المام الموال المن المناه الموال المن المناه الموال المناه المن المناه المناه



## أخبارٌ مشهُورَة

اخرالة لما ما دالترويبهم الما قدينا امّا الطلق هذه النسمية حنينة والما لطلق ما وجد النعظم الحديثة وفان قران لم علفون لسيم الحال تعلا فرا نفر قبرالا تطلق ولك المرونيال نوفيف وفرورد التوفيف 1/2 خالص النسمة طرفها التوقيف وعلى الهبتنه الأنطلوعيه إمالخالات والمنبغر على تعلقه المناسمية الانسانية المنابعة المن عُوراطاق الفقهانسية الألاند من المضاعة فم عداد ومزوصلوا على مواعدواله وسان ك رُمنتهون نليوذكرها في هذا الموضول اخب بنا ابول عجم وللسروع شمان بن ابوابعطار في الاجازة باست ادم عزالا وذاع والسالئ عبد الدنوع والمسوق فياعب دوهناالبسر كحشلاف وصيبه لنامز يسولانهم فلته لوكانبن وصينه ما حاع اللحصين واست ( وعن وبريط أنتم بن

النسخة الخطية المغتمرة المجر



## خَاتَمة النُّسخ

لاحزة ابديهم مزعنير سنقتوم والمسدله طاوا نم طهدانه ومنه وصعوا بي المراه واحده وارواحده عى بدالعد الدنب الدائل احده المدتوال مدر ويحد براوتم ريماله مرنزح عليهما وعلى اللبم وعلي عليه كأمزانك وإقبالآيزا زسنعاحبي ذناب وهسياب النبيجالامام ابوالفتح متعرد فيوس برعوالفقهي بواوانق اعظان فياله ماماي استرابه في المطفور إرجيم الموعز إواز من الفيرالا مام المجى بزئ تعدون القرطب فزاج الحبين بزالقراده في ريخه وذكر منرو كتابع عم ك بربر كدا الحلد حامدًا بدومصد باعوريه والرواصاب وسال ف وهك العلبف الديدال ازال حة الدوم تنفرن عربر بوسف المتكاري الم









ولنَّصُ الرَّحْقَيْنَ

## ا كِتَابُ فِيهِ

تَنْزيهُ مَالِالْمُوْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَةً وَ اللّهُ مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَةً وَ الفِسْقِ فِي مُطَالَبَنِهِ مِنَ الظُّلْمُ وَالفِسْقِ فِي مُطَالَبَنِهِ مِنَ الظُّلْمُ وَالفِسْقِ فِي مُطَالَبَنِهِ مِن الظَّلْمُ مِن اللّهُ مُن يَن عُمْانَ رَضِيَةً وَ المُومِن يَن عُمْانَ رَضِيَةً وَاللّهُ وَالمُومِن يَن عُمْانَ رَضِيَةً وَاللّهُ وَالمُومِن يَن عُمْانَ رَضِيَةً وَاللّهُ وَالمُومِن يَنْ عُمْانَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

تصنيف الشيخ الإمًام القاضي أبي بعليٰ محمّد بن التحسين بن خلف بن أحمد الفراد رضي الله رعنه

> رواية ولده الشيخ السَّيّدأ بي التحسّين محسّد عنه

المِشْمِلْنَهُ الْحَجَدُ الْحَجُدُ الْحَجَدُ الْحَجُدُ الْحَجَدُ الْحَجُدُ الْحَجَدُ الْحَجَدُ الْحَجَدُ الْحَجَدُ الْحَجَدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجَدُ الْحَجَدُ الْحَجَدُ الْحَجُدُ الْحَجُوا الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ الْحَجُدُ ا

حَدَّنَا (١) القَاضِي الإِمَامُ أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ ابْنُ القَاضِي الإِمَامِ أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدُ ابْنُ القَاضِي الإِمَامِ أَبِي يَعْلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ الفَرَّاءِ (١)، قَالَ:

قُرِئَ عَلَىٰ وَالِدِي السَّعِيدِ، وَأَنَا أَسْمَعُ (٣)، وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ سَنَةً ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ (١)، فِي مَسْجِدِهِ مِنَ الجَانِبِ الغَرْبِيِّ بِنَهْرِ القَلَائِينَ (١٠): أَسْعَدَكَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ، وَوَقَقَكَ لِصَالِح دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ؛ عَمَّا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً رَحِيَّالِلَهُ عَنْهُا؟ عَمَّا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً رَحِيَّالِلَهُ عَنْهُا؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إِلَى مُعَاوِيَةً بِذَلِكَ ظُلْمٌ أَوْ فِسْقُ؟

(١) القائل هو أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمَّام القرطبي، تُنظر ترجمته ص (٤٨).

<sup>(</sup>٥) انهر القلَّاثين»: (هي محلة كبيرة ببغداد، في شرقي الكرخ، أهلها أهل سُنَّة) المعجم البلدان» (٥/ ٣٢٢). و(القلَّاثين) جمع (قلَّاء) الذي يقلي السمك وغيره.



<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء، أبو الحسين ابن أبي يعلى الحنبلي، القاضي الشهيد، تلميذ الشريف أبي جعفر، صاحب «الطبقات» و «التمام»، توفي سنة ٢٦٥ هـ، تُنظر ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) كان لديه من العمر وقتئذ سبع سنوات تقريبًا

<sup>(</sup>١) أي قبل وفاة المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ بأقل من ثمانين يومًا.

وَالْجَوَابُ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ:

وَ مَنْ وَلَكُ مَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يُقَالُ: إِنَّهُ اجْتَهَدَ، وَلَهُ أَنْحُ

عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ.

وَوَجْهُ اجْنِهَادِهِ:

أَنَّهُ قَالَ: «اَسْتَغْمَلَنِي الخَلِيفَتَانِ مِنْ قَبْلُ، وَوَلَّيَانِي عَلَىٰ الشَّامِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَضَالِيَهُ عَنْهَا وَأَنَا عَلَىٰ مَا [اسْتَغْمَلَانِي] (() عَلَيْهِ (()) حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَام، وَضَالِيَهُ عَنْهَا وَأَنَا عَلَىٰ مَا [اسْتَغْمَلَانِي] (() عَلَيْهِ (()) حَتَّىٰ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَام، فَأُسْلِمَ إِلَيْهِ مَا فِي يَدَيَّ، وَأَنَا مُطَالِبٌ بِدَمِ عُثْمَانَ ؛ لِأَنِّي ابْنُ عَمِّهِ، وَوَلِيَّهُ، وَأَخَقُ النَّاسِ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَيْكُ الشَّاسُ بِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿وَمَن قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَيْكُ مَشْلُومًا وَقَدَلَتُهُ مَعَكَ ؛ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (())، وَالتَّجِيبِيُّ (())، وَالغَافِقِيُّ (())، وَأَهْلُ مِصْرَ (()) وَأَصْحَابُ / الفِتْنَةِ (())، وَأَهْلُ مِصْرَ (()) وَأَصْحَابُ / الفِتْنَةِ (()).

1/5

<sup>(</sup>A) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من مصادر، وذكره المؤلف رَحِمَهُٱللَّهُ في «الروابتين<sup>=</sup>



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (استعمالي)، والتصويب من «الروايتين والوجهين».

<sup>(</sup>٢) في االروايتين والوجهين؛ زيادة: (مقيم).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٤٨٢): «كان قد ولاه عثمان إمرة مصر، كما هو مبين في سيرة عثمان، ثم سار لحصار عثمان، وفعل أمرًا كبيرًا، فكان أحد من تَوثَّب على عثمان حتى قُتِلَ».

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٩٩): «كنانة بن بشر التُجيبي، أحد رؤوس المصريين الذين ساروا إلى حصار عثمان، ثم إنه هرب وقتل في هذه المدة ».

<sup>(</sup>٦) هو الغافقي بن حرب العَكِّي المصري، قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٠/ ٣١٥): وفي رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر فضربه بحديدة في يده، ورفس المصحف الذي بين يديه برجله، فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثمان رَضَالِللهُ عَنه وسالت عليه الدماء.

<sup>(</sup>٧) في االروايتين والوجهين): (وأهل البصرة ومصر).

وَوَجْهُ اجْتِهَادِ عَلِيٌّ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ فِي الْامْتِنَاعِ؛ أَشْيَاءُ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفُهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَا أَقَامَتْ(') شَهَادَةً عَلَيْهِمْ بِقَتْلِهِمْ، وَقَدْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ» فَيَقُومُ أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَنَّعٍ ('' بِالحَدِيدِ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ ('').

وَالنَّانِي: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَخَافَ قَتْلَ نَفْسِهِ، وَفِتْنَةً فِي الْأُمَّةِ تَؤُولُ إِلَىٰ إِضْعَافِ الدِّينِ وَتَعْطِيلِ الحُدُودِ، فَكَانَ الكَفُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ وَقْتِ انْحِسَامِ الْفَنْنَةِ وَزَوَالِ الخَوْفِ، وَهَذِهِ حَالُ عَلِيٍّ فِي أَتْبَاعِهِ، مِثْل: الأَشْتَرِ<sup>(1)</sup>، وَالأَشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ<sup>(0)</sup>، وَالأَشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ<sup>(0)</sup>، وَالأَمْرَاءِ، وَأَصْحَابِ الرَّايَاتِ، وَكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ.

وَالنَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُمْ، فَلَمْ يَحْضُرْهُ مُطَالِبٌ بِالْقَوَدِ؛ لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ عُثْمَانَ كَانُوا يَقُدُونَ اللَّهُ مُتَغَلِّبٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَجُوزُ مُطَالَبَةُ مَنْ لَيْسَ بِإِمَام بِإِقَامَةِ حُدُودٍ لَيْسَ لَهُ إِقَامَتُهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ الدَّمِ أَلَّا يَنْصِبَ حَرْبًا مَعَ الإِمَامِ مَتَىٰ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ، بَلْ يَجِبُ الإِنْقِيَادُ وَالطَّاعَةُ، فَإِذَا بَارَزَهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْ طَاعَةً؛ لَمْ يَجِبِ اسْتِيفَاءُ

<sup>=</sup> والوجهين الجزء الأصولي ـ ص (٨١).

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل)، ولعل صوابها: (قامت) أو (أقيمت) أو (أقام).

<sup>(</sup>١) حاشية في االأصل؛ (أي ملبس).

 <sup>(</sup>٣) هو مالك بن الحارث، الأشتر النخعي، كان ممن ألب على عثمان، وسار إليه وأبلى شرًا،
 حضر صفين وتميز يومثذ، وكان علي يتبرم به ويكرهه، قتل مسمومًا في طريقه إلى مصر.
 تُنظر ترجمته في قاريخ الإسلام»: (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو الأشعث بن قيس بن مَعْدِي كَرِبَ الكندي، له صحبة ورواية، وقد ارتد أيام الردة، فحوصر وأخذ بالأمان له ولسبعين من قومه، وقيل: لم يأخذ لنفسه أمانًا، كان على ميمنة علي يوم صفين، توفي سنة ٤٠ هـ. تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء ٤: (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) ذكره المفيد الشيعي في الجمل؛ ص (١٠٨).

القِصَاصِ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ أَجْرَانِ.

وَلَوْلًا مَا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَىٰ /مِنَ المِيثَاقِ عَلَىٰ العُلَمَاءِ؛ لَكَانَ تَرُكُ الكَلَامِ فِي ذَلِكَ وَالإِمْسَاكُ عَمَّا جَرَىٰ بَيْنَهُمْ أَوْلَىٰ؛ لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ.

\* وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ شُئِلَ عَمَّا جَرَىٰ بَيْنَهُمْ.

فَقَالَ: وَمَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَتَكَلَّمَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إلَا أَقُولُ فِيهِمْ إِلَّا الحُسْنَىٰ (۱).

\* وَرُوِيَ عَنْهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ: ﴿ وَإِلَى أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدُسِ بْنِ مَالِكِ الْعَطَّارِ<sup>(1)</sup>: "وَمَنْ تَنَقَّصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِتُهُ، كَانَ مُبْتَدِعًا، حَتَّىٰ يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيمًا»(٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجها اللالكائي في قشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٨٢)، وابن الجوزي في قمناقب أحمد؛ ص (٢١٧)، وهو أيضًا من رواية محمد بن عوف الحمصي، ذكره عنه ابن أبي يعلى في قالطبقات؛ (٢/ ٣٤٠).



 <sup>(</sup>١) أخرج الخلَّال في السنة؛ طرفها الأول برقم: (٧١٤) من رواية أحمد بن الحسن الترمذي،
 وطرفها الثاني برقم: (٧١٣) و (٨٢٤) من رواية أبي بكر المرُّوذِي.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٢٥١)، والخطيب في «تاريخ بغداد»: (٦/ ٤٤٥)، وابن الجوزي في «مناقب أحمد» ص (٢٢١) من رواية إبراهيم بن آزر الفقيه، وذكرها القاضي أبو يعلى في «الراويتين والوجهين» - الجزء الأصولي - ص (٧٨) من رواية حنبل بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) هو عبدوس بن مالك، أبو محمد العطَّار، صاحب الإمام أحمد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، قد روى عنه مسائل لم يروها غيره، روى عنه عبد اللَّه بن أحمد. تُنظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٢/ ١٦٦).

ولنَّعَن (فَعَنَّى)

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِمْسَاكِ عَمَّا جَرَى:

\* فَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوا لِي أَضْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ كُلَّ يَوْمِ مِثْلَ أُحُدٍ، لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ»(").

\* وَرَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا (١٠).

\* وَرَوَىٰ حُذَيْفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَاللّهُ عَلَيْهِوَسَلَمْ أَنّهُ قَالَ: «يَكُونُ لِأَضْحَابِي مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَهَا قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَسَبُونَهُمْ بِهَا، يَكُبُّهُمُ اللّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النّارِ»(٣).

 « وَرَوَىٰ عَطَاءٌ عَنْهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ / قَالَ: «مَنْ حَفِظنِي فِي أَصْحَابِي ١/٥ كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِيَ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ١٠٠٠.

#### 6 400 00 40 O

<sup>(</sup>٤) أخرجه كاملًا الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٠) و (١٧٣٣)، وأخرج الجزء الأخير منه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٣٠٨٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم: (١٠٠١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في «المسند» رقم: (٩١٦)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم: (١٨٨). وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٣٦٧٣)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٥٤٠)، بلفظ: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصنعاني في «الأمالي» رقم: (٥١)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٤٢٧)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» رقم: (١٨٦)، واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه تمام في «الفوائد» رقم: (٩٥٩)، ورفعه ابن حجر في «المطالب العالية» رقم: (٤١٦٤)، وذكره في «إتحاف الخيرة المهرة» رقم: (٦٩٩٩) .

مَا لِللَّهُ مِن مُعَاوِلَةً ﴾

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ إِبْطَالِ القَوْلِ بِإِضَافَةِ الظُّلْمِ وَالفِسْقِ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ وَجُوهُ: أَحَدُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ (١) ، وقَلْ كَانَ مُعَاوِيَةُ مِمَّنْ آمَنَ مَعَهُ ، فَقَدْ لَحِقَتْهُ مِدْحَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَنَّا عَلَى سُرُدِ مُّنَقَدِلِينَ ﴾ (١). \* وَرَوَىٰ ابْنُ سِيرِينَ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: ﴿ إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَعُثْمَانُ مِمَّنُ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِلِينَ ﴾ (١).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْلَنَاوَ لِإِخْوَانِنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾(٥).

\* وَرُوِيَ [عَنِ] (٦) ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ (٧).

الوَجْهُ الثَّانِي مِنَ الدَّلِيلِ: أَنَّ كَلَامَ عَلِيٍّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ فِي مُعَاوِيَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وَفِي أَصْحَابِهِ بِالجَمِيل:

\* فَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً، قِيلَ: «سَارَ أَهْلُ

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٧٤١)، والآجري في «الشريعة» رقم:
 (١٩٨٠)، والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» رقم: (٣٦٤).



<sup>(</sup>١) سورة التحريم: (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: (٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (٧٥٨)، ونعيم في «الفتن» رقم: (١٩٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر: (١٠).

<sup>(</sup>٦) ليست في «الأصل»، ولعل الصواب هو إثباتها.

﴿ وَلَفَّن الْحُعَنَّىٰ ﴾

الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ ١٠٠٠.

\* وَرَوَىٰ حَمْزَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَفَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ /عَلَىٰ ٣/ب قَتْلَاهُ وَقَتْلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: ﴿ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا (١٠).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ (") الصُّلُحُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ يَوْمَ صِفِّينَ، خَرَجَ عَلِيٍّ فَمَشَىٰ فِي قَتْلَاهُ، فَقَالَ: (هَوُّلَاءِ فِي الجَنَّةِ)، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ قَتْلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ خَرَجَ إِلَىٰ قَتْلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةً، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةً، وَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَىٰ مُعَاوِيَةً، (١٠).

\* وَرَوَىٰ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَوْمَ صِفِّينَ مَقْتُولٍ، وَمَعَهُ الأَشْتَرُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: ﴿ وَالآنَ هُوَ الْأَشْتُرُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: ﴿ وَالآنَ هُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ (٥).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ صِفِّينَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُمْ» (١٠).

\* وَرَوَىٰ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَارِثِ: مَا شَأْنُ الحَسَنِ بَايَعَ مُعَاوِيَةً؟ قَالَ:

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: (٣٩٠٢٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الحسن الواسطي في اتاريخ واسطه ص (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في الخيص المتشابه في الرسم، رقم: (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب هو حذفها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٩٠٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٥٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم: (٥٩٦) من طريق عبد الواحد بن أبي عون، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١١/ ٣٥٢) عن عمر بن ميمون عن أمية.

المُوْمِنِينَ مُعَاوِيَةً عِيرِ

إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا سَمِعْتُ، قُلْتُ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ لَا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاوِيَةً ، فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ رَأَيْتُمْ رُؤُوسًا [تَنْدُرُ](') عَنْ كَوَاهِلِهَا، كَأَنَّهَا الْحَنْظُلُ ﴾ ('').

\* وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ ابْنُ جَابِرِ العَطَّارُ (٣) - فِي الإِجَازَةِ -: بِإِسْنَادِهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ ذِي قَارٍ إِلَىٰ أَهْلِ البَصْرَةِ، قَالَ: يَرَاهِيمَ، قَالَ: لَمَّا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ ذِي قَارٍ إِلَىٰ أَهْلِ البَصْرَةِ، قَالَ: تَحَدَّثَ النَّاسُ، فَقَالُوا: ﴿إِسَارُوا أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ»(١).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيً ، قَالَ: ﴿أَغْفَىٰ لَبْلَةَ صِفِّينَ، فَرَأَىٰ النَّاسَ خُشِرُوا، فَقُصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ: ادْخُلُوا فِي الرَّحْمَةِ ﴾ (٥).

الوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ الدَّلِيلِ: أَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ مُعَاوِيَةُ بِالقِتَالِ، بَلْ قَدْ شَرَكَهُ فِي ذَلِكَ طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَائِشَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَشَرَةِ المَقْطُوعِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الجَنَّةِ» (٦) - وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، وَهُمَا مِنْ جُمْلَةِ السِّتَّةِ الَّذِينَ جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ الخِلَافَة

A. A.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (تبدر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد اللَّه في «السنة» رقم: (١٢٨٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٩٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن عثمان بن بكران بن جابر، أبو محمد العطار، سمع من إسماعيل الصَّفَّار، روى عنه أبو محمد الخلَّال، توفي سنة ٤٠٥ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٧٨).

<sup>(</sup>ه) لم أجده بهذا النص فيما تحت يدي من مصادر، ولكن أخرج معناه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (١٩٨٢)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٨٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٦٧٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي في «المسند» رقم: (٨٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» رقم: (٨١٥٣)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٧٦٩).

إلنَّص المُحَقَّقَ ﴾

شُورَىٰ فِيهِمْ.

\* وَرُوِيَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ طَلْحَةَ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهُ وَرُوِيَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ طَلْحَةَ دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهُ وَرَّبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ الجَمَلِ، فَرَحَبَ بِهِ، وَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللَّهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِخْوَنَا عَلَىٰ شُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ (١٠) ».

قَالَ: وَرَجُلَانِ جَالِسَانِ عَلَىٰ نَاحِيَةِ البِسَاطِ، فَقَالَا: تَقْتُلُهُمْ بِالأَمْسِ، وَتَكُونُونَ إِخْوَانًا فِي الجَنَّةِ! فَقَالَ عَلِيٍّ: «قَوْمٌ (") أَبْعَدُ أَرْضٍ وَأَسْحَقُهَا، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطَلْحَةً؟ »(").

\* وَرُوِيَ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: «جَلَسَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الجَمَلِ يَبْكُونَ عَلَىٰ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا »(١).

\* /رَوَىٰ زِرُّ (°) بْنُ حُبَيْشٍ: أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: قَاتِلُ الزُّبَيْرِ بِالبَابِ، فَقَالَ: «بَشُرْ ٤/ب قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ، سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيُّ، وَإِنَّ الرُّبَيْرَ حَوَارِيًّ»(١)»(٧).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٍّ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أَهْلِ البَصْرَةِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ»، وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٨١)، وفي «فضائل الصحابة» رقم: (١٢٧٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٢٤٣).



<sup>(</sup>١) سورة الحجر: (٤٧).

<sup>(</sup>٢) في المصادر: (قم) أو (قوما).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٢٩٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٧٧٧).

<sup>(</sup>٥) ضبطت في «الأصل ا هكذا: (زَرَّ).

<sup>(</sup>٦) منفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٨٤٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٤١٥).

مَنْ تَانِينَ خَالِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِنَةً ﴾

لِلْآخَرِ: مَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ؟! فَقَالَ الآخَرُ: اسْكُتْ، لَا يَزِيدُكَ (١).

\* وَرَوَىٰ [عُرَيْبُ](" بْنُ مُحَمَّدٍ - أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ [عُرَيْبٍ](" - قَالَ: قَامَ رَجُلُ فَذَا الَّذِي يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ نَبِيّنَا؟ اللهَ عَايْشَةَ عِنْدَ عَلِيّ، فَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ نَبِيّنَا؟ اللهُ كُتْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا، مَذْمُومًا مَدْحُورًا» (١).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ خَيْرٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ: قَتَلْتَ الرِّجَالَ، وَلَمْ تَسْبِ الذُّرِّيَّةَ؟ قَالَ: «فَأَيُّكُمْ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ؟!» (٥٠).

\* وَرَوَىٰ المُغِيرَةُ، قَالَ: لَمَّا أَتَىٰ مُعَاوِيَةَ نَعْيُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَهُوَ قَائِلُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، قَالَ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاذَا فَقَدُّوا مِنَ العِلْمِ وَالفَضْلِ وَالخَيْرِ»(٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مقتل أمير المؤمنين علي» رقم: (٩٦).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٨٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (غريب).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (غريب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٦٣١)، وقال في إسناده: عن عريب بن حميد، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٣)، وقال في إسناده: عن عريب بن حميد أو حميد بن عريب.

<sup>(</sup>٥) أخرج معناه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٨٩٢٠)، وأخرجه الحميري الشيعي في «قرب الإسناد» رقم: (٤٦١) بلفظ: (أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ ).

النَّان المُعَنَّى ﴾

وَقَدْ رُوِي لَهُ مِنَ الفَضَائِلِ، مَا يَمْنَعُ أَنْ يَتَطَرَّقَ عَلَيْهِ ظُلْمٌ أَوْ فِسْقُ:

\* فَرَوَىٰ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، وَمَكِّنْ لَهُ فِي البِلَادِ، وَقِيهِ العَذَابَ، (ا) وَدُعَاءُ النَّبِي صَلَّاللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ.

\* /وَرَوَىٰ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ وَحْشِي، عَنْ أَبِيهِ وَحْشِيّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ هُ/أُ مُعَاوِيَةُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَلِينِي مِنْكَ؟» قَالَ: بَطْنِي وَصَدْرِي. قَالَ: «مَلَأَهُمَا اللَّهُ عِلْمًا وَجِلْمًا»(۱).

\* وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُم مِنْ هَذَا البَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الغَدِ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَطَلَعَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَهُوَ هَذَا؟

قَالَ: «نَعَمْ» (٣).

\* وَرَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةً: «يَا مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَتُزَاحِمُنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا (۱).

<sup>(</sup>٤) [حديث موضوع] أخرجه الخلَّال في «السنة» رقم: (٧٠٤)، والآجري في «الشريعة» رقم:=



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١٧٥٠)، والخلَّال في «السنة» رقم: (٦٩٨)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٩١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٢٠)، وابن بشران في «الأمالي»: (١٥٣٢).

 <sup>(</sup>٣) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٢٤)، وأبو نعيم في «الحلية»:
 (٨/ ٣٩٣)، وابن الفاخر في «موجبات الجنة» رقم: (٣٩٦)، والسَّقَطي في «فضائل معاوية»
 رقم: (٣٦)، وضعفه الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٩٥) وقال: «ليس بصحيح».

هُ مَنْ رَبِينَهُ خَالِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِنَهُ }

\* وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ مُعَاوِينَةً سَهُمًا، نَقَالَ: «يَا مُعَاوِيَةُ خُذْ هَذَا السَّهْمَ حَتَّى تَلْقَانِي بِهِ فِي الْجَنَّةِ» (١)

، " معدويه ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْلِهُ مَا اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ وَمُعَاوِيَةُ عِنْدَهُ يَكْتُبُ، فَقَاَّل: «يَا مُحَمَّدُ، كَاتِبُكَ هَذَا أَمِينُ »<sup>(٢)</sup>.

اوِيه عِسه يَا اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ خَطَلٍ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول \* وَرَوَىٰ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ خَطَلٍ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُتِلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَكُتِبُ (٣) مُعَاوِيَةً، قَالَ عَلِي اللهِ عَلَى مَنْكُنْ فِينَا أَكْتَبُ مِنْهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ خَطَلٍ، فَاسْتَشَارُ فِيهِ جِبْرِيلَ؛ فَقَالَ: «اسْتَكْتِبْهُ، فَإِنَّهُ أَمِينٌ»(١).

\* وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ (٥)، أَنَّ /رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشَارَ [أَمَا بَكْرِ] (١) وَعُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي أَمْرٍ، فَقَالًا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مُعَاوِيَّةً» فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَقَالَا: مَا كَان



<sup>= (</sup>١٩٢٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٧٧٩)، والسُّفَطي في "فضائل معاوية» رقم: (٣٦)، وقال الذهبي عنه وعن غيره في «السير» (٣/ ١٣١): نهذ. الأحاديث ظاهرة الوضع، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٢٦)، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: (٢/ ٢٠)، وابن عدي في «الكامل»: (٨/ ٣٧٥)، والعقيلي في االضعفاءا:

<sup>(</sup>٢) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٣٤)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق»: (٤٥/ ٣٦٧)، وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رقم: (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (يستكب).

<sup>(</sup>٤) [حديث موضوع] أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٣٥)، وذكره الشوكاني في «الفوالا المجموعة ارقم: (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل» اتباعًا لبعض المصادر، والصواب: (بُسْرٍ).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أبو بكر).

﴿ وَلَقِن وَلَمَتَى ﴾

نِي رَسُولِ اللَّهِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مَا يُجْزِيَانِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ إِلَىٰ غُلَامٍ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مُعَاوِيَةً» غُلَامٍ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوا لِي مُعَاوِيَةً» فَلَامًا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَحْضِرَاهُ أَمْرَكُمَا، حَمِّلَاهُ أَمْرَكُمَا، فَإِنَّهُ قُوِيًّ فَلِيَّ أَمْرَكُمَا، فَإِنَّهُ قُويً أَمْرَكُمَا، فَإِنَّهُ قُويً أَمْرَكُما، فَإِنَّهُ قُويً أَمِينً اللهُ اللهُ مَا اللهِ مَعْلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وَهَذِهِ الأَخْبَارُ رَوَاهَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ الآجُرِّيُ (') بِإِسْنَادِهِا فِي كِتَابِهِ «الشَّرِيعةِ» (") \* وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ (') فِي كِتَابِهِ «السُّنَّةِ» (') بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي اللَّذْذَاءِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، وَعِنْدَهَا مُعَاوِيَةُ، اللَّهُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّهُ، قَالَ: «فَيَّبِينَهُ يَا أُمَّ حَبِيبَةً؟» قَالَتْ: إِي واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّهُ، قَالَ: «فَيَّابِيهُ فَا أُمَّ حَبِيبَةً؟» قَالَ: «فَا حَبِيبَة وَاللَّهُ عَرَبُولُ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّهُ مَا وَيَهُ مَنْ يُحِبُّهُ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُعِبَّانِ مُعَاوِيَةً، وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ، وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يَا أُمَّ حَبِيبَةً» (فَا عَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَةً» (فَا عَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَةً» (فَا يَعْبُونَ عَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَةً» (فَا يَعْبُونَةً مَنْ عَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَةً» (أَشَدُ حُبًّا لِمُعَاوِيَةً مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمَّ حَبِيبَةً (أَشَدُ حُبًّا لِمُعَاوِيَةً مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمْ حَبِيبَةً (أَمْدُ حُبًّا لِمُعَاوِيَةً مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمْ حَبِيبَةً (أَمْدُ حُبًا لِمُعَاوِيَةً مِنْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَا أُمْ حَبِيبَةً (أَلَالَهُ عَرَقِهَ عِلْهُ اللَّهُ عَرَائِهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَرَائِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَرَائِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَرَائِهُ عَلَى اللَّهُ عَرَائِهُ عَلَى الللَّهُ عَرَائِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالِيلُه

<sup>(</sup>٦) اخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق٥: (٥٩/ ٨٩)، والسَّقَطي في افضائل معاوية، رقم: (٥٥).



<sup>(</sup>۱) [حديث موضوع] أخرجه البزار في «المسند» رقم: (٣٥٠٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» رقم: (١١١٠)، والآجري في «الشريعة» رقم: (١٩٤١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٧٧٦)، وذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رقم: (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن عبد اللّه، أبو بكر ابن الآجري، تلميذ جعفر بن محمد الفريابي، شيخ ابن بطة العُكبري، صاحب «أخلاق حملة القرآن» و «أخلاق العلماء»، توفي سنة ٣٦٠ هـ. تُنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: (١٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) كتاب جليل القدر، مطبوع بتحقيق دكتور عبد اللَّه بن عمر الدميجي، ونشرته دار الوطن/ السعودية، سنة ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر غلام الخلّال، تلميذ أبي بكر الخلّال، وشيخ الحسن بن حامد، صاحب «زاد المسافر»، توفي سنة ٣٦٣ ه. تُنظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٣/٣١).

<sup>(</sup>٥) هو كتاب كبير عظيم، لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر الله ذلك، وقد طبع منه بتحقيقي قطعتين، الأولى: (جزء من السنة) والثانية: (المنتقى من السنة).

\* وَرَوَىٰ أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ '' . صَاحِبُ عَبْدِ الْوَهَّابِ '' . بإسنادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو مُفْيَانَ عَلَىٰ عُنْمَانَ الْوَهَّابِ '' . بإسنادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو مُفْيَانَ عَلَىٰ عُنْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ رَحَعَيْقَ مَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، كَيْفَ رِضَاكَ عَنْ مُعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ: ابْنِ عَفَّانَ رَحَعَيْقِ مَنْ مُعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ: اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةً وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُعَاوِيَةً اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُعَاوِيَةً اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ حُلَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاتَلْمُعَلَيْدِوَ الْمِبْعَثُ ايُبْعَثُ مُعَاوِيَةً عَلَيْهِ رِدَاءً مِنْ نُورِ الإِيمَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ ا(٥).

وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضَائِلِهِ مَا يَطُولُ شَرْحُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (١)، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ، وَإِلَىٰ اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَرْغَبُ، وَلَهُ نَسْأَلُ أَلَّا يَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِأَحدِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىً لِمَعَيْنِهِ وَسَلَّمَ، وَأَذْ يَغْفِرَ لَنَا، إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

وَالْحَمْدُ لَلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيْكِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمْيِّ العَرَبِيِّ، وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً دَائِمَةً لَا انْقِضَاءَ لَهَا.

#### تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَسَلامُهُ

<sup>(</sup>٦) ناقش المؤلف رَحَمُ أَفَهُ هذه المسألة أَيضًا في الأروايتين والوجهين الأجزء الأصولي. ص (٨١).



<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن عبد الخالق. أبو بكر البغه لدي الوراق. توفي سنة ٣٠٩هـ. تُنظر ترجمته في التريخ بغه لدا: (٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع، أبو الحسن الوراق صاحب الإمام أحمد يَخْكِلُكُنَانُدُ توفي سنة ١٥١ه. تُنظر ترجمته في اطبقات الحنابلة ، (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره النَّفي في اللَّه (١٢/ ١٢١) وقال: فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) [حليث موضوع] ذكره اللهبي في السيرا: (٣/ ١٢٩)، ابن منظور في المختصر تاريخ دمشترا: (١٥٥/ ٥).

 <sup>(</sup>٥) [حلبث موضوع] أخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق ١: (٥٩/ ٩٢)، والسَّقَطي في اقضائل معاوية، رقم: (١٠٦).

<u>୷୰ଵଽଵୡଵୡଵୡଵୡଵୡଵୡ୕ଌଊଊଌଊଊଌଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊଊୡ୳ୡ୵ୡ୵ୡ୵</u> افضالٌ في الكلام على أخوال لمؤمنين،

 $\bullet(\Theta_{conversion})$ (١) هذا العنوان من وضع المحقق عفا الله عنه.

<u>ಎಂಬಾ ಅಂ ಅಂ</u>

الله المؤمنين معاوية الم



# المنظمة المنظم

## فضل

قَالَ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ: قَالَ وَالِدِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

وَيُسَمَّىٰ إِخْوَةُ أَزْوَاجِ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْوَالَ المُؤْمِنِينَ، وَلَشْنَا ثُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ أَخْوَالُ فِي الحقيقَةِ، كَأَخْوَالِ الأُمَّهَاتِ مِنَ النَّسَبِ، وَإِنَّمَا ثُرِيدُ أَنَّهُمْ فِي حُكْمِ الأَخْوَالِ فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الحَالُ وَالِدً» (١) تَعْظِيمًا لَهُ.

٣/ب وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ إِطْلَاقِ هَذِهِ /التَّسْمِيةِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ (")، فَقَالَ:
 «أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَابْنُ عُمَرَ خَالُ المُؤْمِنِينَ» (").

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخلَّال في «السنة» رقم: (٦٥٧).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» رقم: (٤٠٧)، وابن شاهين في الجزء الخامس من «الأفراد» رقم: (١)، وابن بشران في «الأمالي» رقم: (٩٣٥)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» رقم: (٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، المتخصص بصحبة الإمام أحمد رَضَالِلَهُ عَنْهُ، تو في سنة ٢٤١ هـ. تُنظر ترجمته في الطبقات الحنابلة ٤: (١/ ٨١).

من فضل في أخوال لمؤمنين المجيد

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ (١): سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٢) يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: جَاءَنِي كِتَابٌ مِنَ الرِّقَةِ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا نَقُولُ مُعَاوِيَةُ خَالُ المُؤْمِنِينَ. وَقَالَ: «مَا اعْتِرَاضُهُمْ فِي هَذَا المَوْضِعِ؟! يُجْفَوْنَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا» (٣). وَهَذَا مُبَالَغَةٌ مِنْهُ.

خِلَافًا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - يَعْنِي الأَشْعَرِيَّةَ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُهُ (١٠ - فِي قَوْلِهِمْ: لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ تَسْمِيَةُ الأَّخُوَالِ (٥٠).

6 400 00 VO

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ﴿ دَلَاثِلِ النَّبُوةِ لَلْبِيهِ فِي: (٣/ ٤٥٩)، و﴿ نَهَايَةِ الْمَطْلُبِ ۗ لَلْجُويِنِي: (١٢/ ٢٣).



<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن الحجاج، أبو بكر المرُّوذِي، المتقدم من أصحاب الإمام أحمد رَيْخَالِلَهُ عَنْهُ، صاحب الورع، و الخبار الشيوخ وأخلاقهم، توفي سنة ٢٧٥ هـ. تُنظر ترجمته في الطبقات الحنابلة»: (١/ ١٣٧).

 <sup>(</sup>٢) هُو هارون بن عبد اللَّه بن مروان بن موسى البزَّار، أبو موسى الحَمَّال، توفي سنة ٢٤٣ هـ .
 تُنظر ترجمته في •طبقات الحنابلة • : (٢/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج الخلَّال في «السنة» رقم: (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا القول عن الشافعي رَحَمُهُ آللَهُ، وإن ما ذكره في «الأم» (٦/ ٣٦٤) يتعلق بمنع إطلاق خالات المؤمنين وما يتعلق بذلك من أحكام.

﴿ تَزِبُ خَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةً ﴾



#### 3.6 2.0 2.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ لَيْسَ طَرِيقُهَا اللَّغَةَ وَلَا القِيَاسَ، وَإِنَّمَا طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ وَالشَّرْعُ:

وَقَدْ وَرَدَ الشُّرْعُ بِتَسْمِيَةِ الإِخْوَةِ أَخْوَالًا:

\* رَوَىٰ أَبُو الفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الحَفَّارُ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ الحَسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ البنِ سَوَّادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنِ الكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ البنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَسْنَكُرُ وَيَثَى الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مُودَّةً ﴾ (١) قَالَ: هُ فَكَانَتِ المَوَدَّةُ النِّي جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْنَهُمْ، تَزْوِيجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُعَاوِيَةُ خَالَ المُؤْمِنِينَ» (١).

اوَ قَدْ [ذَكَرَهُ ] (١) أَبُو بَكْرِ الآجُرِّيُّ (٥) فِي «كِتَابِ التَّفْسِيرِ» (١) فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ.

(۱) هو هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان، أبو الفتح الكَشْكَرِي الحفار، سمع من ابن عياش القطَّان، روى عنه أبو نصر السجزي، توفي سنة ٤١٤ هـ . تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (١٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل»، ولم أجد من نسب كتاب بهذا الاسم إلى الأجري، ولعله يقصد به كتاب=



Î/Y

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: (٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة): (٣/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( ذكر).

<sup>(</sup>٥) وذكره في كتاب (الشريعة) برقم: (١٩٣٠).

\* وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ابْنُ بَطَّةً (١) فِي الْجُزْءِ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْ تَخْرِيجِهِ (١) - كَانَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ الشَّيْرَجِيّ (١) - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمَّدِ مَعْمُودِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّامِيُّ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ البَصِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَصِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمَعْرِيُّ فَي إِنْ صَعِيدِ القَطَّانُ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبَعْرِيُّ فَي إِنْ مَعْدِي الْفَطَانُ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَبِي اللّهِ الْبَعْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ الْبَعْرِي الْفَالَ: وَاللّهُ الْبَعْرَانُ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّهُ الْمُعْرِي قَدْ جَاءَ الحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ زَائِرًا، فَدَعْهُ يَصْعَدُ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ المِنْبَرَ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللّهِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ مِنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ اللَّهِ مَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ مِنْ بَطْحَاءِ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: إِي وَاللَّهِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

َ ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ خَالَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثُمُمَّ قَالَ: سَأَلَتُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ كَاتِبَ الوَحْيِ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَسْتُ كَاتِبَ الوَحْيِ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ، وَالَّذِي بَعَثَ جَدِّيَ بِالحَقِّ بَشِيرًا /وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ

والشريعة، فإن كتاب (فضائل معاوية) هو جزء من كتاب (الشريعة) له، يقع في الجزء الثالث والعشرون من تجزئة الكتاب، يوافق في المطبوع (٥/ ٢٤٣١) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بد ابن بطة، تلميذ أبي القاسم الخرقي، شيخ الحسن بن حامد، صاحب «الإبانة الصغرى» و «الكبرى»، توفي سنة ٣٨٧ هـ. تُنظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسر العثور عليه، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>٣) لم أتبيته، ولعله أبو إسحاق الشَّيرخي.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: «السَّامي».



وَسِرَاجًا مُنِيرًا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

ثُمُّ نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ، وَصَعِدَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ تَحْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جِبْرِيلَ، عَنِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ تَحْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ تَحْتَ عَلْمُ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ وَرَقَةَ آسٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ وَرَقَةَ آسٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، إِلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ، [لَا يَأْتِينِي](١) مِنْكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ آتِ إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةُ».

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ، مَنْ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ الحَسَنُ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَشْتِمُونَ الشَّيْخَيْنِ - أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - وَلَا يَشْتِمُونَ عُثْمَانَ، وَلَا يَشْتِمُونَ أَبِي - عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ -، وَلَا يَشْتِمُونَكَ يَا مُعَاوِيَةُ» (").

وَلِأَنّهُ إِذَا جَازَ إِطْلَاقُ تَسْمِيةِ الأُمَّهَاتِ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَّهَاتٍ فِي الحقيقَةِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِأَخَوَاتِهِنَّ وَبَنَاتِهِنَّ، وَإِنَّمَا جَازَ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الأُمَّهَاتِ فِي تَحْرِيمِ العَقْدِ عَلَيْهِنَّ، كَذَلِكَ جَازَ إِطْلَاقُ تَسْمِيةِ الأَخْوَالِ عَلَىٰ إِخْوَانِهِنَّ فِي بَعْضِ الأَحْكَامِ، وَهُوَ التَّعْظِيمُ لَهُنَّ (٣).

وَلا مَعْنَىٰ لِقَوْلِهِمْ: "إِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ، وَالشَّرْعُ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ تَوْقِيفٌ».

لِأَنْنَا قَدْ بَيَّنَا وُرُودَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمِنْهُمْ قَوْلُ /أ مُعَاوِيَةَ /عَلَىٰ المِنْبَرِ، وَمِنْهُمْ تَصْدِيقُ الحَسَنِ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ. وَلَا مَعْنَىٰ لِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّهُمْ لَوْ كُنَّ (٤) أَخْوَالًا، لَمَا جَازَ التَّزْوِيجُ بِهِمْ».

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل»، والصواب: (كانوا).



<sup>(</sup>١) في الأصل : (لا ياياتيني).

<sup>(</sup>٢) القصة أخرجها السَّقَطي في افضائل معاوية ارقم: (١٦)، وابن عساكر في اتاريخ دمشق ا: (١٢/ ١١٣)، ثم قال: هذا حديث منكر، ولا أرى إسناده متصلاً إلى الحسين، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (لهم).

فضل في أخوال المؤمنين للجيم

فإن يل: فَهَلْ تُطْلِقُونَ تَسْمِيةَ الخَالَاتِ عَلَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ؟

قُيل: لا [نُطْلِقُ] (() ذَلِك؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِ دْبِذَلِكَ تَوْقِيفٌ، وَقَدْ وَرَدَ التَّوْقِيفُ فِي الأَخْوَالِ، هَذِهِ التَّسْمِيةُ طَرِيقُهَا التَّوْقِيفُ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ أَنْ تُطْلَقَ عَلَيْهِمُ (() اللَّخُوالِ، هَذِهِ التَّسْمِيةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَىٰ اللَّهُ الخَالَاتِ، وَإِنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَىٰ هَذِهِ التَّسْمِيةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَصَّ عَلَىٰ اللَّهُ الخَالَاتِ، وَالأَخْوَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةَ الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، ثُمَّ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةَ الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَمْ قَدْ أَطْلَقَ الفُقَهَاءُ تَسْمِيةَ الخَالَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ،

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلامُهُ

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: (عليهن).



<sup>(</sup>١) في الأصل ٥: (تطلق).

اخبار مشهورة اخبار مشهورة

1

مَعْ سَنْ فِي الْمُعْمِينَ مُعَالِلِهُ مِنْ فَعَالِلْ الْمُعْمِينَ مُعَالِيةً ﴾

# وه من المنهورة تايق ذِكرها في هذا الموضع المنهورة تايق ذِكرها في هذا الموضع

\* أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ جَابِرِ الْعَطَّارُ (() - فِي الإِجَازَةِ .: بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ - وَالْمُسَوِّدَةُ (()) فِيَامُ عَلَىٰ رُوُوسِنَا .: أَلَيْسَ الْخِلَافَةُ وَصِيَّةً لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: الوُ كَانَنُ وَصِيَّةً مَا حَكَمَيْنِ (()).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ /الزُّبَيْرِ (١)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ ابْنَ عَلِيّ يَقُولُ: «البَرَاءَةُ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ» (١).

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ: "يَا جَابُرُ، وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوامًا بِالعِرَاقِ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَزْعُمُونَ أَنِّي أَمَرُنُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوامًا بِالعِرَاقِ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَزْعُمُونَ أَنِّي أَمَرُنَهُمْ بِذَالِكَ، فَقَدْ كَذَبُوا عَلَيً، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّالِ، وَلَوْ وُلِيتُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، مَا أَخَذْتُ رَجُلًا يَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ وُلِيتُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، مَا أَخَذْتُ رَجُلًا يَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ

(۱) تقدمت ترجمته ص (۸۰).

<sup>(</sup>٢) «المُسَوِّدَة): (أصحاب الدعوة العباسية وعمَّالهم وأعوانهم من الجُند والشُّرط، نسبة إلى لِبسَهم السَّواد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (١/ ٢١٣)، وأبو نعيم في «الحلبة»: (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل» وفي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»، وفي «الشريعة» وغيرها: (البريد) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم: (١٨٥٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم: (٢٤٦٩).

ا فيار مشهورة

وَعُمَرَ إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَىٰ اللَّهِ بِدَمِهِ، إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَغَافِلُونَ عَنْهُمَا فِي قُلَّةِ حِرَاءٍ مَعَ وَعُمَرَ إِلَّا تَقَرَّبْتُ إِلَىٰ اللَّهِ بِدَمِهِ، إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَغَافِلُونَ عَنْهُمَا فِي قُلَّةِ حِرَاءٍ مَعَ وَعُمَرَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

" ذَكَرَ أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النَّمَيْرِيُّ () فِي "كِتَابِ الكُوفَةِ ("): بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: جَاءَ أُنَاسٌ مِنَ الشِّيعَةِ إِلَىٰ عَلِيّ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: "وَيْلَكُمْ مَنْ أَنَا؟ المُؤْمِنِينَ، أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: "وَيْلَكُمْ مَنْ أَنَا؟ المُؤْمِنِينَ، أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: "وَيْلَكُمْ مَنْ أَنَا؟ المُؤْمِنِينَ، أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: "وَيْلَكُمْ أَرْجِعُوا وَتُوبُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنْ قَالَ: "وَيْلَكُمُ أَرْجِعُوا وَتُوبُوا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّ

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْسَرَ أَمْسِرًا مُنْكَرَا أَوْقَدْتُ نَارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا (١)

\* /وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَلَمٍ (٥) القُرَشِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ١/٩ بَقُولُونَ: إِنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَاسْتَتَابَهُمْ، فَأَبَوْا، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَحَرَّقَ أَجْسَادَهُمْ، وَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ:

إِنِّيَ لَمَّا أَنْ سَمِعْتُ المُنْكَرَا أَجَّجْتُ نَارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا(١)

\* وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، [قَالَ:](٧) أَتَيْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ،

<sup>(</sup>٧) بياض في (الأصل) بقدر كلمة.



<sup>(</sup>١) أخرجه الأصبهاني في «الحلية»: (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن شبَّة بن عبدة، أبو زيد البصري، سمع يحيى بن سعيد القطَّان، روى عنه ابن ماجه، صاحب اتاريخ المدينة، توفي سنة ٢٦٢ هـ. تنظر ترجمته في السير أعلام النبلاء ا: (١٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب في أخبار الكوفة، لم يتم العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة»: (٥/ ٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، ولم أتبيته.

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من مصادر.

مَعْ سَنْ فِي الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِلَةً ﴾

نَقُلْتُ لَهُ: نَحْنُ كُنَّا أَصْحَابَ عَلِيٍّ، وَإِنَّ أَنَاسًا مِنَ الشِّيعَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا دَابَهُ الْقُرْضِ، وَأَنَّ اللَّهَ بَاعِثُهُ بَعْدَ اليَوْمِ، فَقَالَ: «كَذَبُوا، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالشِّيعَةِ، لَوُ الشَّيعَةِ، لَوُ عَلِمْنَا ذَلِكَ؛ مَا قَسَمْنَا مَالَهُ، وَلَا أَنْكَحْنَا نِسَاءَهُ»(۱).

\* وَنَقَلْتُ مِنْ "أَمَالِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَطَّةَ "(") - سَمَاعَ [] (") أَبِي عَلِيَّ ابْنِ شِهَابِ (") ، وَلِي مِنْهُ إِجَازَةٌ - : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ بَشَارِ النَّوْدِيُّ ، فَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَسُعُودٍ الجُهنِيُّ " يُحَدِّثُ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : كَانَ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ الجُهنِيُّ (") يُحَدِّثُ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا بَشْرِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : كَانَ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ الجُهنِيُّ (") يُحدِّثُ ، قَالَ : مَرَّ بِنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا وَقَدْ وَضَعَ لَعْدُ مُعَاوِيَة وَنَحْنُ فِي المَسْجِدِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا وَقَدْ وَضَعَ الطَّعَامُ ، فَقُلْنَا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَمَا /عَلِمْتَ بِهَذَا الْخَبَرِ ؟ فَقَالَ : "وَمَا هُوَ؟ " قُلْنَا: هَلَكَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ اللَّ عَلَامَ اللَّعَامُ ، فَقَالَ : "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ اللَّ عَالَى اللَّهُ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ اللَّهُ مُنَا مَاعَةً هَاجِمًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلَكَ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : "ارْفَعْ خِوَانَكَ يَا عُلَامُ الْمَاعَةُ هَاجِمًا ، ثُمَّ قَالَ :

جَبَلٌ تَزَعْزَعَ ثُمَّ زَالَ بِجَمْعِهِ فِي البَحْرِ فَالْتَقَتْ عَلَيْهِ الأَبْحُرُ(١) اللَّهُمَّ أَنْتَ أَوْسَعُ لِمُعَاوِيَةً كَنَفًا، وَأَحْسَنُ مَنْ تَجَاوَزَ عَنْهُ وَعَفَا.

4 A }

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٢٦٦)، وابن الجعد في «المسند» رقم: (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) هي مجموعة من الأمالي الحديثية أملها ابن بطة على تلاميذه، وهي تختلف عن التعاليق الفقهية لأبي حفص العُكبري عنه، لم يتم العثور عليها، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) بياض في االأصل ا بقدر كلمة، والمعنى مكتمل.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن شهاب بن الحسن، أبو علي العُكبري، تلميذ أبي عبد اللَّه ابن بطة، توفي سنة ٤٢٨ هـ . تُنظر ترجمته في (طبقات الحنابلة): (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) كذا في االأصل، ولعل الصواب: (الجمحي).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في اتاريخ دمشق٤: (٥٩/ ٥٩٥)، وأخرجه صاحب كتاب الخبار اللولة العباسية٤ ص (١٢٢)، وذكره العراقي في اتخريج أحاديث الإحياء٤: (٦/ ٢٥٨٨).

ا خارمشهورة

\* قَصِيدَةٌ لِأَبِي الحَسَنِ السُّكِّرِيِّ (')، [يُعَارِضُ] (') بِهَا قَصِيدَةً لِلرَّافِضَةِ (''): أَوَّلُهَا:

> رَيْنْ حَجُّوا إِلَىٰ البَلَدِ القَصِيِّ فَقَالَ:

ضَلالٌ إِنْ حَجَجْتَ إِلَىٰ الغَرِيُّ ('')
أَسَرْعُ أَنْ تَحُجَّ إِلَىٰ عَلِيٌّ أَنْ تَحُجَّ إِلَىٰ عَلِيٌّ فَصَلَّ إِلَىٰ الغَرِيِّ وَقُلْ صَلَاتِي فَصَلَّ إلىٰ الغَرِيِّ وَقُلْ صَلَاتِي وَسَبِّحْ بِاسْمِ حَبْدَرَةٍ (۸) جَهَارًا فَدِينُكَ ذَا وَإِنْ وُرِّيستَ عَنْهُ فَدِينُكَ ذَا وَإِنْ وُرِّيستَ عَنْهُ أَلَىٰ النَّرِي بِالشَّرِيعَةِ مُسْتَخِفًا أَلَىٰ النَّهُودُ العِجْلَ قِدْمًا فِدُمًا فَدُمًا النَّهُودُ العِجْلَ قِدْمًا

فَحَجِّي مَا حَيِيثُ إِلَىٰ الغَرِيِّ (١)(٥)

وَكُفُورُ بِالشَّرِيعَةِ وَالنَّبِيِّ وَكُفُورً بِالشَّرِيعَةِ وَالنَّبِيِّ وَتَسُرُكُ كَعْبَةَ البَيْتِ العَلِيِّ وَنُسْكِي لِلْوَصِيِّ إِلَىٰ الغَرِيِّ (٧) وَفُسْكِي لِلْوَصِيِّ إِلَىٰ الغَرِيِّ (٧) وَقُسلُ لَبَيْكَ مِنْ رَبِّ رَضِيِّ وَقُسلُ لَبَيْكَ مِنْ رَبِّ رَضِيِّ فَقَدْ يَجْلُو البَيَانُ مِنَ الخَفِيِّ وَتَأْتِينَا بِشَرِي سَامِرِيِّ وَتَأْتِينَا بِشَرِي سَامِرِيِّ وَتَأْتِينَا بِشَرِي سَامِرِيِّ مَا الشَّقِيِّ وَتَأْتِينَا إِنَّ الهَوَىٰ دَاعِي الشَّقِيِّ مَا الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ النَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ السَّقِي الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ النَّالِيَ اللَّهُ وَىٰ دَاعِي الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ اللَّهُ وَىٰ دَاعِي الشَّقِيِّ الشَّقِيِّ السَّقِيْ الشَّقِيِّ الْمَالِيقِي الشَّقِيِّ الْمَالِي الْمِالْمُ الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي ال

(۱) هو علي بن عيسى بن سليمان، أبو الحسن الفارسي الشاعر، المعروف به السُّكَّري، نزيل بغداد، له ديوان شعر كبير عامته في مدح الصحابة والرد على الرافضة والنقض على شعرائهم، توفي سنة ٤١٣هـ. تُنظر ترجمته في قتاريخ بغداد»: (١٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ (تعارض).

<sup>(</sup>٣) هذه الأبيات للشاعر دعبل بن على الخزاعي في (ديوانه) ص (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) الغَري، هي مقبرة سيدنا علي رَضِّالِنَهُ عَنهُ في النجف.

<sup>(</sup>٦) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٧) مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) احيدرة): اسم أطلقه الشيعة الإمامية على سيدنا علي رَضِّالِيَّكُ عَنْهُ.

مَنْ مَنْ مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعِلِمًا مُعِمِعً مِعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِم

بِسُوءِ اللَّغنِ أَعْسَدَاءَ الْوَضِيُ () يُسوَاصَسلُ بِسالسَعُسدُوَّ وَالسَسْمِيُ جَمِيلَ الدِّنْحِ وَالسَمَدْحِ السَّنِيُ وَلَسَمْ بَسكُ بِسالسَعَدُوَّ وَلَا العَصِيُ

فَإِنْ كَانَتْ مَنَاسِكُكَ التَّوَخِّي فَلَعْنُكَ مَا حَبِيتَ عَلَبْكَ طِبْقًا فَقَدْ عَادَيْتَ مَنْ وَالَىٰ وَأُولَىٰ فَقَدْ عَادَيْتَ مَنْ وَالَىٰ وَأُولَىٰ هُمَا كَانَا إِمَامَهَا، وَاخْتَصَرْتُهَا(). وَذَكَرَ تَمَامَهَا، وَاخْتَصَرْتُهَا().

\* ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ فِي «كِتَابِ الزَّاهِرِ» (٣) قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ عَلِيٍّ الْبَصْرَةَ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَحُالِلَهُ عَنْهُ: «امْضِ إِلَىٰ الزَّيَرِ، وَلَا تَأْتِ طَلْحَةَ، فَاقْرَأُ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: عَرَفْتَنِي بِالحِجَازِ، وَأَنْكَرْ تَنِي بِالعِرَاقِ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا».

فَأَبْلَغَهُ ابْنُ عَبَّاسِ الرِّسَالَةَ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَقْرِثُهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: عَهْدُ خَلِيفَةِ، وَدَمُ خَلِيفَةٍ، وَاجْتِمَاعُ ثَلَاثَةٍ، وَانْفِرَادُ وَاحِدٍ، [وَأُمُّ] (١) مَبْرُورَةٌ، وَمُشَاوَرَهُ العَشِيرَةِ». العَشِيرَةِ».

\* أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَبَّاسِ المُخَلِّصُ<sup>(٥)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ قَالَا: ١/ب شُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا/ سَيْفُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَطَلْحَةَ قَالَا:

(١) حاشية في االأصل ١: (الوضي: اسم من أسماء على عَلَيْهِ السَّكَمْ).

<sup>(</sup>٥) سمع من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود، حدث عنه هبة اللَّه اللَّالكائي وأبو محمد الخلال، توفي سنة ٣٩٣ هـ. تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء»: (١٦/ ٢٧٨)



<sup>(</sup>٢) لا أدري قول من هذا، أهو قول المؤلف أم قول ابنه أم قول الناسخ رحمهم الله تعالى؟! (٣) (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أمر).

اند اشهورة

وَأَذَاهَ عَلِيٌ عَسْكَرَهُ ثَلَاثًا لَا يَدْخُلُ البَصْرَةَ، وَنَدَبَ النَّاسَ إِلَىٰ مَوْتَاهُمْ، وَطَافَ عَلِيٌ مَعَهُمْ فِي القَتْلَىٰ، فَلَمَّا أُتِي بِكَعْبِ بْنِ فَخَرَجُوا إِنَّهِمْ يَدْفِئُونَهُمْ، وَطَافَ عَلِيٌّ مَعَهُمْ فِي القَتْلَىٰ، فَلَمَّا أُتِي بِكَعْبِ بْنِ مُودِ (۱)، قَالَ: (أَعَمْتُمْ أَنَّمَا خَرَجَ مَعَهُمُ السُّفَهَاءُ، وَهَذَا الحَبُرُ قَدْ تَرُوْنَ اللَّهُ مُودٍ (۱)، قَالَ: (أَعَمْتُمْ أَنَّمَا خَرَجَ مَعَهُمُ السُّفَهَاءُ، وَهَذَا الحَبُرُ قَدْ تَرُوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُعُلِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللْمُولَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

وَأَتَىٰ عَلِيٍّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَتَّابِ (١)، فَقَالَ: (هَذَا يَعْسُوبُ القَوْمِ (١)، يَقُولُ الْفَرِي اللهِ إِنَّ كَانُوا يُطِيفُونَ بِهِ - يَعْنِي أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ لِصَلاتِهِمْ ، وَجَعَلَ عَلِيٍّ كُلَّمَا مَرَّ بِرَجُل فِيهِ خَيْرٌ، قَالَ: (كَلَّا، زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَخُوجُ إِلَيْنَا إِلَّا الغَوْغَامُ (١)، هَذَا العَابِدُ المُجْتَهِدُ ).

وَصَلَّىٰ عَلَىٰ قَتْلَاهُمْ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، وَعَلَىٰ قَتْلَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَصَلَّىٰ قَتْلَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَكَانُوا مَدَنِيِّينَ وَمَكُيِّينَ.

وَدَفَنَ عَلِيٍّ الأَطْرَافَ فِي قَبْرِ عَظِيمٍ، وَجَمَعَ مَا كَانَ فِي العَسْكَرِ مِنْ شَيْء، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ البَصْرَةِ: ﴿ أَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، إِلَّا سِلَاحًا كَانَ فِي الخَزَائِن عَلَيْهِ سِمَةُ السَّلْطَانِ ﴾.

نَإِنَّهُ لَمَّا بَقِيَ لَمْ يُعْرَفْ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: اخُذُوا مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ /مِنْ مَالِ ١/١١

<sup>(</sup>١) حاشية في ١١ أصل : (الغوغاء: السفهاء).



<sup>(</sup>۱) هو كعب بن سُور الأزدي، قيل: له إدراك من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قاضي البصرة، وليها لعمر وعثمان، قام يعظ الناس ويذكرهم يوم الجمل فجاءه سهم فقتله رَحِمَهُ اللَّهُ. تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء؛ (۲/ ۵۲۶).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسد بن أبي العيص بن أمية، ذكره أبو موسى الأصبهاني في العسحابة، وأمه جويرية بنت أبي جهل التي كان علي رَضَاً الله خطبها، وكان عبد الرحمن يوم الجمل مع عائشة، فكان يصلي بهم، وقتل يومئذ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية في الأصل : (يعسوب القوم، يعني كبير القوم، ومنه يعسوب النحل).

اللّه، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ مَالِ المُسْلِمِ المُتَوَفَّىٰ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ السَّرُخُ اللَّهِ، لا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ تَنَفُّلٍ مِنَ السَّلْطَانِ»(۱).

آخِرُ الجُزءِ تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنَّهِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَسَلامُهُ

(١) أخرجه الطبري في التاريخ ١: (١/ ٥٣٨).





وَافَقَ الفَرَاغُ مِنْهُ ثَامِنَ عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِائَةٍ، عَلَىٰ يَدِ العَبْدِ المُذْنِبِ الرَّاجِي إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ لِدِ المُذْنِبِ الرَّاجِي إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الهَّكَادِيِّ، يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَالدَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ كَافَّةِ المُسْلِمِينَ، وَلِمَنْ قَالَ آمِينَ.

بَلَغَ قِرَاءَةً مَجْدُ الدِّينِ عَلَيَّ، وَكَتَبَ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

### وَكَانَ عَلَى الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ:

[سَمِعَ مِنِّي هَذَا الجُزْءَ بِقِرَاءَتِي مِنَ الأَصْلِ، وَذَلِكَ فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعِ الآخَرِ مِنْ سَنَةِ إِحْدَىٰ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةِ، الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ مَسْعُودُ بْنُ يُونُسَ ابْنِ عَلِيٍّ الفَقِيهُ، بِرِوَايَتِي لَهُ عَنِ الشَّيْخِ الإِمَامِ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ المُظَفَّرِ بْنِ المُظَفِّرِ بْنِ المُظَفِّرِ بْنِ المُظَفِّرِ بْنِ المُظَفِّرِ بْنِ المُعْدُونَ القُرْطُبِيِّ، عَنْ إِجَازَتِهِ مِنَ الشَّيْخِ الإِمَامِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْدُونَ القُرْطُبِيِّ، عَنْ إِجَازَتِهِ مِنَ الشَّيْخِ الإِمَامِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعْدُونَ القُرْطُبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ يُوسُفَ بْنِ بَرَكَةَ أَبِي الحُسَيْنِ ابْنِ الفَرَّاءِ رَضَيُلِيَّةُ عَنْهُ، وَذَكَرَ فِيهِ، وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ بَرَكَةَ المُجَلَّدَ حَامِدًا لِلَّهِ وَمُصَلِّيًا عَلَىٰ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ].

وَكَتَبَ هَذِهِ الطَّبَقَةَ العَبْدُ الرَّاجِي إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ اللَّهُ لَهُ. يُوسُفَ الهَكَّارِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.



الرفها ور وَلَا لِأَرْاجِع وَلِالْكُنَّا فَاسَ وَلِ الْهُمَارِ (<del>) പ്രദേശ പ്രദേശ പ്രദേശിലെ പ്രദേശ പ്</del> المصاور والمركبع والكثآ فات والفركس en en

「一個では、一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「」」」」。





\* القُرْآنُ الكَرِيمُ، تنزيل رب العالمين.

#### \* المَصَادِرُ المَخْطُوطَةُ:

الفوائد الحسان العوالي المنتقاة من الأمالي، على بن محمد بن عبد الله، أبر المحسن ابن بشران دن ١٥٥ هـ، المكتبة الشاملة.

الحسين به به و المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، عبيد اللَّه بن محمد بن أحمد، أبو القاسم السَّقَطي ات ٤٠٦ هـ، المكتبة الشاملة.

#### \* المَصَادِرُ المَطْبُوعَةُ:

. السُّنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ»، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م.

- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ات ٨٥٢ هـ، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.

ما أخبار أصبهان، أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني الت ١٤٩٠م. تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م. الخبار الدولة العباسية، مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري، تحقيق عبد العزيز الله من من المالية الم

الدوري وعبد الجبار المطلبي، دار الطليعة / بيروت، الطبعة الأوليٰ.

. أصول السنة، محمد بن عبد اللَّه بن عيسىٰ المري، أبو عبد اللَّه ابن أبي زَمَنين ان ٣٩٩ هـ، تحقيق: عبد اللَّه بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٥ هـ.

- الإبانة الكبرى، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري، ابن بطة العكبري عبيد الله بن محمد بن حمدان العُكبري، ابن بطة العكبري عبد ٢٠١٥ هـ / ١٩٩٤م.



المن المالية

برس عبد الله بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ جـ تحقيق: يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ جـ تحقيق: يوسف بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ جـ تحقيق: الوليد بن محمد نبيه عبد نبه بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ جـ ٧ تحقيق: الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ حـ ٨، ٩ تحقيق: حمد بن عبد المحسن الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥م، دار الراية / السعودية.

الأفراد (الجزء الخامس)، عمر بن أحمد، أبو حفص ابن شاهين ات ٣٨٥ هـ»، الأفراد (البدر، دار ابن الأثير / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

الأم، محمد بن إدريس الشافعي ات ٢٠٤ هـ، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، ما زوفاء/ المنصورة، الطبعة الأولئ، سنة ٢٠٠١ م.

الأمالي في آثار الصحابة، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني (ت ٢١١ هـ، يحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن / القاهرة، الطبعة الأولى.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العنكي البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَنّه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري قت ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ

. الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ المناد، تصوير دار إحياء التراث العربي/بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، ابن أبي حاتم ٥ ت ٣٢٧هـ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

والجمل أو النصرة في حرب البصرة، محمد بن محمد بن النعمان، أبو عبد الله المفيد



المن المناور والألام المناه المناور والألام المناه المناور والألام المناه المنا

الشيعي قت ١٤هـ٥، مكتبة الداوري / إيران، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م. الشيعي قت ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٣م الملتجة في بيان المحجة في بيان المحجة في بيان المحتجة في الملقب بقوام السنة قت ٥٣٥هـ٥، تحقيق: محمد بن ربيع التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة قت ٥٣٥هـ٥، تحقيق: ابن هادي عمير المدخلي، دار الراية / السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ ١٩٩٥م، الفيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب قت ١٤٧٥هـ٥، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ / ٥٠٠٥م، الروايتين والوجهين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء قت ٤٥٨م، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

دالزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر الأنباري ون ٣٢٨ هـ، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

ـ السنة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني ات ٢٩٠ه. محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.

.السنة، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أبو بكر ابن أبي عاصم «ت ٢٨٧ هـ»، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ.

- السنن الكبرئ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعب بن علي الخراساني النسائي ان ٢٠٠١م. ٣٠٣هـ، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م. - السنن الكبرئ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

- الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري البغدادي أت ٣٦٠ هـ، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن / السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م.

. الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (ت ٣٢٢ هـ)، تحقيق: عبد



**\*\*\*** 

المعطى أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م. الفتن، أبو عبد اللّه نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي المرحم، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي بن محمد الشوكاني رت ١٢٥٠ هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيىٰ المعلمي، دار الكتب العلمية/ لبنان.

. الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البحلي الرازي ثم الدمشقي التعالمية، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الماض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ

ـ الكامل في ضعفاء الرجال، عبد اللَّه بن عدي الجرجاني وت ٣٦٥ هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.

. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى وسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

ـ المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ات المسند، أبو عبد اللَّرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

- المسند، علي بن الجعد بن عبيد «ت ٢٣٠ هـ»، تحقيق: عامر حيدر، مؤسسة نادر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبن عثمان بن خواستي العبسي «ت ٢٣٥هـ»، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ات المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن سعود، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.



ما المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني وت ٣٦٠ من، تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولى، 1٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

مالمعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ات ٢٦هـ، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج، المكتب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو الغاسم الطبراني الت ٢٦٠ هـ، ٢٦ه، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ٤٠٤١هـ / ١٩٨٣م.

- المنتخب من مسند عبد بن حُميد، عبد بن حميد الكشي ات ٢٤٩ هـ، تحفيق: صبحي السامرائي، محمود محمد خليل، مكتبة السنة / القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م.

ـ الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ١٩٦٨هـ، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية/ السعودية، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.

ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأحلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي وت٤٧٤٨هـ، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣ م.

- تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠ هـ) دار التراث / بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٧ هـ

- تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي وت ٢٦ هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م.

ـ تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه المعروف بابن عساكر ات ١٤١٥هـ، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر/ دمشق، ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م.

- تاريخ واسط، أسلم بن سهل بن أسلم، أبو الحسن الواسطي (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق: كوركيس عواد، عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٦ هـ.

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار «تخريج أحاديث الإحياء»، عبد الرحيم بن





المحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل العراقي ات ٨٠٦هـ، دار ابن حزم / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

. تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر بن الحجاج، أبو عبد اللَّه المَرْوَزي ات ٢٩٤ هـ، تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار/ السعودية، الطبعة الأولى،

ما المتشابه في الرسم، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب الت ٢٦٣ هـ، تحقيق: سكينة الشهابي، طلاس للدراسات والترجمة والنشر/ دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٨٥ هـ.

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني لات ٢٠٤٠، مكتبة السعادة / مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

. دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي، شرحه حسن حمد، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م.

. سير أعلام النبلاه، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، أبو الحسن اللَّالَكَائي «ت ١٨٤ هـ»، تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان، دار طيبة/ السعودية، الطبعة الثامنة، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م.

. طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد قت ٢٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.

. فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل لات ٢٤١ هـ، تحقيق: وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.



مَّنَ لِلْمُعَادِدِ وَلِلْوَامِي }

قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر، أبو العباس الحميري الشيعي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م.

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني وت ٣٦٠هـ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٤م،

معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي وت معجم البلدان، شهاب العبوي وت ١٩٩٥م، دار صادر/ لبنان، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٥م.

مقتل أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا المتعدد المؤمنين على بن أبي طالب، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا المتعددية، الطبعة الطبعة الأولئ، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

مكارم الأخلاق، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ات ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراه/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي دت معمد، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.

موجبات الجنة، معمر بن عبد الواحد بن رجاء، أبو أحمد ابن الفاخر قت ٥٦٤ هـ، تحقيق: ناصر بن أحمد بن النجار، مكتبة عباد الرحمن / مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله الذهبي لات ٧٤٨ هـ، تحقيق: على محمد البجاوي، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣ م.

- نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي المجريني لات ٤٧٨ هـ، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج / جدة، الطبعة الأولى،







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ     | الآية                                                                                                                               |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY                 | ነሞ፤            | الْبَقَرَة     | ﴿ يِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا<br>كَبُنُمُ وَلَا تُسْنَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَهْمَلُونَ ﴾            |
| ۶۷و ۸۲             | ٤٧             | الحِجْر        | ﴿ رَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم يِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ<br>شُرُرِمُّنَقَسْطِينَ ﴾                                             |
| ٧o                 | **             | الإشرّاء       | ﴿ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَمَلُنَا لِوَلِيِّهِ.<br>سُلْطَنَا﴾                                                               |
| <b>Y9</b>          | 1•             | الْحَشْر       | ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ<br>رَبِّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا<br>بِآلِإِبَنَٰنِ …﴾ |
| 41                 | Y              | الْمُمُنَّحنَة | ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرُ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم                                                               |
| <b>V4</b>          | ٨              | التَّحْرِيمِ   | ﴿ يَوْمَ لَا يُحْذِي ٱللَّهُ ٱلذِّينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ.﴾                                                               |







| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                     | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                      |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ    | اذعُوا لِي مُعَاوِيَةَ                                                                                                |
| **         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ | إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا                                                                                  |
| ٨٤         | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ    | اسْنَكْتِبْهُ؛ فَإِنَّهُ أُمِينٌ                                                                                      |
| ٨٨         | #***                          | الخَالُ وَالِدُّ                                                                                                      |
| ٨٣         | مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ      | الَّلهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، وَمَكُنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ، وَقِهِ الْعَذَابَ                             |
| ٨٥         | أَبُو الدَّرْدَاءِ            | تُحِبِّينَهُ يَا أُمَّ حَبِيبَةً؟                                                                                     |
| <b>YY</b>  | أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ      | دَعُوا لِي أَصْحَابِي؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ كُلَّ<br>يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ، لَمْ يَبْلُغْ مُدَّ أَحَدِهِمْ |
| ٨٠         | *****                         | عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الجَنَّةِ                                                                                  |
| ۸۱         | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ    | لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَادِيٌّ، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَادِيٌّ                                                            |
| ۸۳         | جَدُّ وَخْشِيٍّ               | مَا يَلِينِي مِنْكَ؟                                                                                                  |



|      | المُ اللهُ عَالِينَ لِلنِّويَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا وَمِثُ لِلنَّويَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ ا |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - CA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

20

ا المراجعة ا

| 484        |                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                    | ظرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                              |
| YY         | عَطَاءً                      | مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ<br>مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ حَافِظًا يَوْمَ<br>الْقِبَامَةِ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِيَ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ |
| ٨٦         | عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ      | لَمْنِينًا لَكَ يَا مُعَاوِيَةً، لَقَدْ أَصْبَحْتَ أَنْتَ أَمِينًا<br>عَلَىٰ خَبَرِ السَّمَاءِ                                                                                               |
| ٨٤         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | يًا مُحَمَّدُ، كَاتِبُكَ هَذَا أُمِينٌ                                                                                                                                                       |
| ٨٤         | أبو هُرَيْرَة                | يًا مُعَاوِيَةً، خُدُ هَذَا السَّهُمَ حَتَّىٰ تَلْقَانِي بِهِ فِي<br>الجَنَّةِ                                                                                                               |
| AT         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | بَا مُعَاوِيَةُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، لَتُزَاحِمُنِي<br>عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ                                                                                          |
| ٨٦         | حُذَيْفَةً                   | يُبْعَثُ مُعَاوِيَةً عَلَيْهِ رِدَاءً مِنْ نُورِ الإِيمَانِ يَوْمَ<br>الفِيَامَةِ                                                                                                            |
| AT         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | يَطْلُعُ عَلَيْكُم مِنْ هَذَا البَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ<br>الجَنَّةِ                                                                                                                        |
| **         | حُذَيْفَة                    | بَكُونُ لِأَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي زَلَّةٌ، يَغْفِرُهَا اللَّهُ<br>لَهُمْ بِسَابِفَتِهِمْ مَعِي                                                                                               |

The second of the second secon

6 60 00 MO









### كشَّاف (المُوفِّرُفَات والطِفولات



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                    | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA                 | إبراميم                      | سَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                        |
| ٨٠                 | إِبْرَاهِيمُ                 | سَارُوا أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                                                      |
| ٨١                 | أَبُو جَعْفَرٍ               | جَلَسَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الجَمَلِ يَبْكُونَ<br>عَلَىٰ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا                                  |
| 47                 | الأوزَاعِيُّ                 | لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً، مَا حَكَّمَ عَلِيٌّ الحَكَمَيْنِ                                                                                              |
| 4.4                | الحَسَنُّ بْنُ عَلِيٍّ       | كَذَّبُوا، لَيْسَ أُولَئِكَ بِالشَّيعَةِ، لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ؛ مَا قَسَمْنَا مَالَهُ، وَلَا أَنْكَحْنَا نِسَاءَهُ                                   |
| 47                 | زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ          | البَرَاءَةُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ البَرَاءَةُ مِنْ عَلِيٍّ<br>عَلَيْهِمُ السَّلَامُ                                                              |
| ١                  | طَلْحَةُ                     | أَفْرِثُهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: عَهْدُ خَلِيفَةٍ،<br>وَدَمُ خَلِيفَةٍ، وَاجْتِمَاءُ ثَلَاثَةٍ، وَانْفِرَادُ وَاحِدٍ                        |
| ٧٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | أَمَرَ اللَّهُ بِالإَسْتِغْفَارِ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ<br>صَلَّاللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ وَمُو يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ                     |
| 4.                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | فَكَانَتِ المَوَدَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بَيْنَهُمْ، تَزْوِيجَ النَّبِيِّ مِثَلَلَلَهُ عَلَيْهِوَسَلَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ |



4

÷

( المنظمة المن

|                    | 2                           |                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دَفَعُ الْصَعْحَةِ | الغائل                      | مَرِفَ عَرْبَ                                                                                                                            |
| 4.4                | عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَنْسِ  | وَمَ لَمُوعً رُفِعُ خِوَنَكُ يَا غُلَالُمُ                                                                                               |
| <b>Y4</b>          | عَلِيُّ بِنُ لَيِي خُلَيْبٍ | يَقُونَ لَكُ عُفُرَاتُهُ كُمْ                                                                                                            |
| <b>V4</b>          | عَنْقُ إِنَّ أَبِي خَلْلٍ   | هَوُلاءِ فِي لَجَنَّةِ                                                                                                                   |
| <b>Y1</b>          | عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِب    | وَالْأَنَّ لَهُوَ مُؤْمِنًا                                                                                                              |
| 44                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | اللها غفراي وألهم                                                                                                                        |
| ۸٠                 | عَنِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | آخَرِهُو إِمْدَةَ مُعَاوِيّةً، فَإِنَّكُ لَوْ فَمَنْشُوهُ<br>وَلَيْنَ رُؤُولُ تَنْفُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا، كَأَنَّهُ الحَنْظَأَلُ         |
| ٨١                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلْنِي اللَّهُ وَأَبَاكَ مِنَ الَّلِينَ<br>قَالَ اللَّهُ نَعَانَىٰ: ﴿إِخْوَنَا عَلَىٰ شُرُرِمُّنَعَنَبِلِينَ﴾ |
| AY                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | قُونَ أَبْعَدُ أَرْضِ وَأَسْحَقَهَا، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ<br>آكُنْ أَنَا وَطَلْحَةً؟                                                   |
| A١                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | المنفية اغفر لهم                                                                                                                         |
| 7A                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | فَأَيُّكُمْ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةً؟!                                                                          |
| 44                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | عَنْ أَنَا؟                                                                                                                              |
| 1                  | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | انْضِ إِلَىٰ الزُّيْئِرِ، وَلَا تَأْتِ طَلْحَةً، فَاقْرَأُ<br>عَلَيْهِ مِنْيِ السَّلَامَ                                                 |
| 1-1                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  | زَعَمْتُمْ أَنْمَا خَرَجَ مَعَهُمُ السُّفَهَاءُ، وَهَذَا<br>الحَبِّرُ قَدْ تَرَوْنَ                                                      |

| مَثْمُ كُثَّان لِمُؤْفَات ولِمُعْوِلِات عَجِمَ |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| القَائِلُ وَقُمُ الصَّفْحَةِ                   | طَرَفُ القَوْلِ            |
| عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ١٠١                 | هَذَا رَفْيُهِ ثُ القَوْمِ |

| رَقْمُ الصّفْحَةِ | القَائِلُ                                 | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1               | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | هَذَا يَعْشُوبُ الْقَوْمِ                                                                                                                     |
| 1-1               | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | كَلَّا، زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا إِلَّا الغَوْغَاءُ                                                                             |
| 1.1               | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | أَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، إِلَّا سِلَاحًا كَانَ<br>فِي الخَزَاثِنِ عَلَيْهِ سِمَةُ السُّلْطَانِ                               |
| 1.1               | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | يِي الْمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ<br>خُذُوا مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ                                 |
| ٧o                | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                | مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ                                                                                                              |
| 74                | عَمَّارُ                                  | مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَنَاوَلُ زَوْجَةَ نَبِيِّنَا؟! اسْكُتْ<br>مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا، مَذْمُومًا مَدْحُورًا                                  |
| ۸۰                | عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ                  | أُغْفَىٰ لَيْلَةَ صِفِّينَ، فَرَأَىٰ النَّاسَ حُشِرُوا،<br>فَقُصَّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ:<br>اذْخُلُوا فِي الرَّحْمَةِ |
| 47                | مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ<br>الحُسَيْنِ | يَا جَابِرُ، وَاللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا بِالعِرَاقِ<br>يَشْبُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ                                       |
| ٧٤                | مُعَاوِيَةُ                               | اسْتَعْمَلَنِي الخَلِيفَتَانِ مِنْ قَبْلُ، وَوَلَّيَانِي عَلَىٰ<br>الشَّامِ                                                                   |
| 7.4               | مُعَاوِيَةً                               | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مَاذَا فَقَدُوا مِنَ العِلْمِ وَالْفَصْٰلِ وَالْخَيْرِ                                           |
| 41                | مُعَاوِيَةُ                               | دَعْنِي أَفْتَخِرُ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ                                                                                                     |









| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                                                             | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 7         | أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ التَّرْمِذِيُّ<br>وَأَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ | مَنْ أَنَا حَنَّىٰ أَتَكَلَّمَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ<br>مَنَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ؟! لَا أَفُولُ فِيهِمْ إِلَّا الحُسْنَىٰ |
| ٧٦                 | إِبْرَاهِيمُ بْنُ آزَرَ وَحَنْبَلُ<br>بْنُ إِمْسَحَاقَ                | ﴿ يِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا<br>كَسَبْنُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾              |
| ٧٦                 | عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ                                                | وَمَنْ تَنَقَّصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ<br>صَلْمَالِمَةُ عَلَيْدِوَسَلَرَ أَوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ         |
| **                 | أَبُو طَالِبِ المُشْكَانِيُ                                           | مُعاوِيَةً خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَابْنُ عُمَرَ خَالُ<br>المُؤْمِنِينَ                                                                   |
| A9                 | أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِي                                              | مَا اعْتِرَاضُهُمْ فِي هَذَا المَوْضِعِ؟! يُجْفَوْنَ<br>حَنَّىٰ يَتُوبُوا                                                               |

6400 06/10





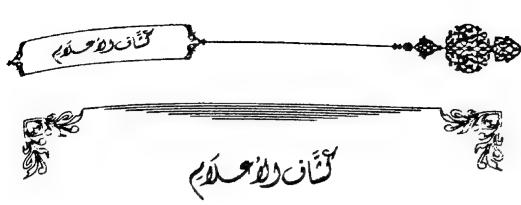

| رَفْمُ الصَّفْحَةِ | العَلَمُ                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AYA                | إِبْرَاهِيمُ = النَّحُعِيُّ                                                                                                     |
| 44.41              | اَبْنُ بَطَّةَ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ                                                                                            |
| A\$                | ابْنُ خَطَلٍ = عَبْدُ اللَّهِ                                                                                                   |
| ٧٨                 | ابْنُ مِيرِينَ = مُحَمَّدٌ                                                                                                      |
| ۸۲                 | أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ وَحُشِيًّ                                                                                                 |
| ما المُناسِ        | أَبُو الْحَسَنِ السُّكِّرِيُّ = عَلِيُّ بْنُ عِيسَى<br>أَنَّهِ الْحُسَنِ السُّكِّرِيُّ = عَلِيُّ بْنُ عِيسَى                    |
| A0                 | أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ ا<br>أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ                      |
| 4. (A0             |                                                                                                                                 |
| <b>100</b> ,       |                                                                                                                                 |
| <b>1</b> 1         | آبُو بَكْرِ الشَّيْرَجِيُّ                                                                                                      |
| A1                 | أَبُو بَكُرُ المَرُّوذِيُّ = أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ                                                                            |
| 47,47,48           | أَبُو بَكْرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ<br>أَبُو بَكْرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                                                              |
| A1                 | أَبُو جَعْفُر<br>أَنْ يَحِدُو اللَّهُ مِنْ مِنْ مَنْ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ إِنَّا |
| ۸٦                 | أَبُّو سَعِيدً الخُدْرِيُّ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ<br>أَبُو سُفْيَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                                            |
| <b>YY</b>          | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                        |
|                    | أَبُو صَالَحٍ = بَاذَامُ                                                                                                        |
| AA                 | きゅんようじ 一 りじ 考                                                                                                                   |



|   | - Kill | كان | •. |
|---|--------|-----|----|
| 4 |        |     | ٠, |

· #

| إِلَّهِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ  إِلَّهِ عَبْدِهُ رَصَالِلْفَعَنْهُ  إِلَّهِ عَبْدِ رَصَالِلْفَعَنْهُ  إِلَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِن سَيْفِ  الْحَمَدُ بَنْ حَبْدِ اللَّهِ بِن سَيْفِ  الْحَمَدُ بَنْ مُحَمِّد بِن عَبْدِ الخَالِقِ، أَبُو بَكِي  الْمُشْتُرُ = مَالِكُ  الْأَشْتَرُ = مَالِكُ  الْأَشْتَرُ = مَالِكُ  الْأَشْتَرُ = مَالِكُ  الْأَشْتَرُ = مَالِكُ  الْأَشْتِرَ = مَالِكُ  الْأَشْتَرُ = مَالِكُ  الْمُورَاعِيُّ اللَّهُ مَا النَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ اللَّهُ السَّامِيُّ السَّامِيْ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيْ السَامِيْ السَامِيْ السَّامِيْلُولُولُولِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                           | 194                |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| آبو هُبِيْدة ( مِعَالِقُعَنْهُ اللهِ الله | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | أنتانم                                                            |
| آبو هاري بن شهاب الله بن سيف المدار موالله عنه الله بن سيف المدار بن مختل بن مختل الله بن سيف المدار بن مختل بن مختل بن عبد المخالق، آبو بخر المنافق المدار المنافق ا | <b>1</b>           | إبو عبْد الرَّحْمن                                                |
| آبو هُريْرة وَحَالِفَاعَانُهُ اللّهِ مِن سَيْفِ الْمَالَةِ مِنْ سَيْفِ اللّهِ بِن سَيْفِ اللّهِ بِن سَيْفِ الْمَالِقِ، آبُو بَكْرِ الْمُعَالِقِ، آبُو بَكْرِ الْمُعَالِقِ اللّهِ اللّهِ الْمَالِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه | <b>W</b>           | أبر لمبيدة رسمالية عنه                                            |
| أخمَدُ بْنُ حَبْلِ اللّهِ بْن سَيْفِ اَخْمَدُ بْنُ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الخَالِقِ، أَبُو بَكْرِ الْخَمْدُ بْنُ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الخَالِقِ، أَبُو بَكْرِ الْمُوْمَنُ - عَالِكُ الْمُوْمَنُ - عَالِكُ الْمُومَنُ - عَالِكُ الْمُومَنُ مُن قَيْسِ الْمُورَاعِيُ الْمُورَاعِيُ اللّهُ عَبِيةَ اللّهُ أَبِي سُفْيَانَ وَعَالِقَيْمَتِهَا اللّهُ عَبِيةَ اللّهُ أَبِي سُفْيَانَ وَعَالِقَيْمَتِهَا اللّهُ عَبِيةً اللّهُ أَبِي سُفْيَانَ وَعَالِقَيْمَتِهَا اللّهُ عَبِيهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ | •                  | آبو غلق بن شهاب                                                   |
| آخما بن عبد الله بن سيفي المتالي المتعالي المتع | A\$                | أَبُو هُرَيْرَةً رَضُوالِكُ عَنْهُ                                |
| إَخْمَدُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، أَبُو بَكْرِ إِشْرَاتِيلُ الْأَشْرُ = مَالِكُ الْأَشْرُ = مَالِكُ الْأَشْرَ = مَالِكُ الْأَشْرَ = مَالِكُ الْأَشْرَ = مَالِكُ الْأَشْرَ عَبْرَ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  |                    |                                                                   |
| إِسْرَائِيلُ عَالِكٌ<br>الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ<br>الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ<br>الأَوْزَاعِيُّ ابْنَةُ آبِي سُفْيَانَ رَحَالِيَّهُ عَهَا<br>الأُوزَاعِيُّ = كِنَانَةُ<br>التَّجِيئُ = كِنَانَةُ<br>جَابِرٌ عَلِيَّ الشَّلَامُ اللَّهِ المَّالَ الْمَالِي وَعَالِيَهُ عَلَى اللَّهِ المَّالُ اللَّهِ المَعَلِّلُ اللَّهِ المَحَدِّدِ الشَّامِيُّ المَحَدِّدِ الشَّامِيُّ المَحَدِّدِ الشَّامِيُّ المَحَدِّدِ المَحَدِّدِ الشَّامِيُّ المَحَدِّدِ السَّامِيُّ المَحَدِّدِ السَّامِيُّ المَحَدِّدِ السَّامِيُّ المَحَدِّدِ المَحَدِّدِ المَحَدِّدِ المَحَدِّدِ المَحْدِدِ المَحْدَدِ السَّامِيُّ المُحَدِّدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدَدِ المَحْدِدِ المَّذِي المُعْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَّذِي المَحْدِدِ المَّذِي المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِدِ المَحْدِدِ المُحْدِدِ المَّذِي المَحْدِدِ المَّذِي المُحْدِدِ المَحْدِدِ المَّذِي المَالِي وَحَالِيَةِ مَا المَحْدِدِ المَّذِي المَّذِي المَحْدِدِ المَّذِي المَحْدِدِ المُحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المُحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المُحْدِدِ المَحْدِدِ المُحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِدِ المَحْدِدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِدِدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِ المَحْدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِدِ                                                                    |                    |                                                                   |
| الأشْفَ بْنُ تَعْسِ الْأَشْفَ مِنْ بَنْ مَلِيلَةِ عَنْهَا لَوْ وَالِلّهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال |                    | •                                                                 |
| الأشْعَثُ بْنُ قَيْسِ سُفْيَانَ رَحَالِيَهُ عَبَالَ اللهِ الْهُ الْمِنْ الْمُعْنَانَ الْمُعَلِيَّةِ الْمُنْ اللهِ الْمُعْنَانَ اللهِ الْمُعْنَانَ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                   |
| أَمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ رَفِعَالِلْفَعَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                   |
| الأوزَاعِيُّ = كِنَانَةً اللهِ الهِ ا                                                                                                                             |                    |                                                                   |
| النَّجِبِيُّ = كِنَانَةُ الْمَامِيُّ الْمَامِيْ الْمَامِيُّ الْمَامِيُّ الْمَامِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49                 | اَمْ حَبِيبَهُ ابنه أَبِي سَعْيالُ رَضِحَالِكُ عَنْهَا            |
| جَابِرٌ لَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ الْمَعْورُ النَّالِيَ السَّلَامُ النَّالِيَ السَّلَامُ النَّالِيُ السَّلَامُ النَّالِيَ السَّلَامُ النَّالِيَ السَّلَامُ النَّالِيَ النَّالَ النَّالِي العَطَّالُ الْبُو مُحَمَّدِ السَّلَامُ النِّي طَالِبِ رَضَالِلْتُعَنْدُ النَّالُ الْمَعْمَدِ النَّالُ الْمَعْمَدِ النَّالُ الْمَعْمَدُ النَّالُ الْمَعْمَدُ النَّالُ الْمَعْمَدُ النَّالُ الْمَعْمَدُ النَّالُ الْمَعْمَدُ النَّالُ الْمَعْمَدُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْمَدُ النَّالُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ |                    |                                                                   |
| جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                   |
| الْتَارِثُ = الْأَعْوَرُ ١١ ١١ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>A</b>                                                          |
| مُحْدُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّامِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                   |
| حُذَيْفَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | •                                                                 |
| الحَسَنُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ جَابِرِ العَطَّالُ ۚ أَبُو مُحَمَّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444 4 7            |                                                                   |
| الحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ بْنِ آبِي طَّالِب رَضَالِلَهُ عَنْهُ<br>الحَسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَرَّالُ، أَبُو عَلِيٍّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••                |                                                                   |
| التحسنُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَهْرَامَ البَّرَّالُ، أَبُو عَلِيٍّ ١٠ حَمْزَةُ بْنُ يَسَارِ ١٩ حَمْزَةُ بْنُ يَسَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                   |
| حَمْزَةً بْنُ يَسَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                  | الحَسَنُ بْنُ يَحْمَىٰ بْنِ بَهْرَامَ الْبَرَّالُ، أَبُو عَلِيٍّ. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>W</b>           | حَمْزُهُ بْنُ يَسَارِ                                             |
| حارِجه بن مضعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                   |

with the transfer that the state of the same and the state of

الزُّبِيِّرُ رَضِيَّالِكُ عَنهُ = ابْنُ صَفِيَّةً .... زِرُّ بِنُ خَبِيشِ...... زَيْدُ بِنْ عَلِيٍّ............................... السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى .....اللَّسِرِيُّ بْنُ يَحْيَى سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ.... الشَّافِعيُّ .....السَّافِعيُّ ..... الشَّغيُّ ..... أُنسَانِ السَّعْنِيُّ ..... أَنسَانِ السَّعْنِيُّ ..... أَنسَانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّعْنِيُّ السَّانِ السَّنِ السَّانِ السَّانِيِّ السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَانِ السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّانِيِّ السَّانِي السَّانِ السَّانِي السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّانِ السَّ شُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ......شنان المستمالية على المستمالية الم طَلْحَةُ = ابْنُ الأَعْلَمِ.... ٨١،٨٠.... مُنْدُغُنِي فَحَلُلُهُ عَامِرُ بْنُ مَسْعُودِ الجُهَنِيُّ ......عَامِرُ بْنُ مَسْعُودِ الجُهَنِيُّ ..... هَا مُعْ وَعِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَصْرِيُّ ..... عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَتَّابٍ ...... عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ، ۚ أَبُو بَكْرِ..... ٨٥ .... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ ..... A\$ ..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ رَضَالِتَهُ عَنْهُا ................................ ٨٧، ٨٤، ٩٢، ٩٠، ٩٥، ٩٥، ١٠٠، عَبْدُ اللَّه بْنُ عُرْوَةً ..... عَبْدُ اللَّه بْنُ عَلِيٌّ .... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضَالِتُهَ عَنْهُمَا ............................... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ......





| رَفْمُ الصَّفْحَةِ    | عَلَمُ                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                                                              |
| YY                    | بْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِّ لِللَّهُ عَنْدُ            |
| 11                    | نَبُدُ اللَّهِ بَنْ يَحْنِي بِنِ سَعِيدٍ الْفُطَّانُ         |
|                       | بُدُ الوَهَّابِ = ابْنُ عَبْدِ الحَكْمِ                      |
| Af                    | بِلُ خَيْرِ                                                  |
| <b>٧1</b>             | نبلا خير<br>نبدُوسُ بْنُ مَالِكِ العَطَّارُ                  |
| <b>47</b>             | عُنْمَانُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ                               |
| ٩٢،٨٦،٧٨،٧٥، ١٠٠٠     | عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِحُالِلَكُ عَنْهُ                 |
| Ar                    | غُرَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ = مُحَمَّدُ بْنُ عُرَيْبِ            |
| <b>YY</b>             | ةَ مَا اءٌ رَضَالَتُهُ عَنْهُ                                |
| (A• (Y4 (YA (Y0 (YT   | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ              |
| ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۹، ۱۴،   |                                                              |
| c1+1 c1++ c44 c4X c4Y |                                                              |
| <b>4.</b>             | عَلِيُّ بْنُ مُقَاتِلعَلِيُّ بْنُ مُقَاتِل                   |
| •••                   | عَلَىٰ بْنُ هَاشِمٌ بْنِ الزُّبَيْرِ                         |
| ۸۲۰۸۱                 | عَمَّارُ بْنُ يَاسِيرٍ ۚ رَضِّخَالِلَهُ عَنْهُ ۖ             |
| 47 (4F (AE (A+ (VE    | عُمَهُ ثُهُ الخَطَّابِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ                  |
| <b>\$Y</b>            | عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، أَبُو زَيْدٍ             |
| A1                    | عشر بن طَلْحَةَعِنِي بن عالم الله عَلَمُونَانُ بْنُ طَلْحَةَ |
| <b>4v</b>             |                                                              |
|                       | الغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِالغَافِقِيُّ = ابْنُ حَرْبِ       |
| 11                    | القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبُو بَكْرِ                    |
| ١٨                    | الفاسِم بن إبراهِيم ، بو بحرٍ                                |
| ۱۷                    | الفاسِم بن بنتار النحوِي<br>يُعْرِد                          |
| <b>1</b> -1           | فنيز<br>گُفت نيز سَهُ د                                      |
|                       | كَعْبُ بُنِّ سِيوُ دِ                                        |



75.49

| المان | } |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |

| دَفْعُ الصَغْحَةِ          | الْعَلَمُ                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (·                         | الكَلْبِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ                                      |
| Alive                      | مُحَمَّلُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ                                                  |
| 4                          |                                                                              |
| 100,,,,,,,,,               |                                                                              |
| 47                         |                                                                              |
|                            | مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبِيُّ                                          |
|                            | مُحَمَّدُ بْنُ قَحْطَبَةَ الدِّمَشْقِيُّ                                     |
|                            | مُحَمَّدٌ = ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادٍ                                |
| 41                         |                                                                              |
| 4A                         | مَسْغُودُ بِنُ بِشُرِ                                                        |
|                            | مَسْلَمَةً بْنُ مَخْلَدٍ                                                     |
| AV. PVA. 7A. YA. 4A.       |                                                                              |
| ۸، ۲۸، ۸۸، ۲۸، ۴، ۴، ۴، ۸۴ |                                                                              |
| A•                         | مَيْسَرَةُ = عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ                                        |
| Αθ                         |                                                                              |
|                            | مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ                                                     |
|                            | هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ                                                 |
|                            | هَاشِمُ بْنُ الزُّبُورِ                                                      |
| ٩٠                         | هِلَالٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الحَفَّارُ، أَبُو الْفَتْحِ             |
| AA 6YT                     | وَالِدِي = وَالِدِي السَّعِيدُ = مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ، ابْنُ الفَرَّاءِ |
| ۸۳                         | وَحْشِيًّ = ابْنُ حَرْبِ                                                     |
|                            | يَزِيدُ بْنُ الْأَصَّمِّ                                                     |
| ٧٩                         | يَسَارٌ                                                                      |



### كثنًاف لالأكشعار

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                     | القَافِيَةُ  | صَدْرُ البَيْتِ |
|--------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 14                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ    | قَنْبَرَا    | إِنِّي          |
| 44                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ    | قَنْبَرَا    | لمًّا           |
| 48                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّامِي | الأبخرُ      | جَبَلٌ          |
| 44                 | أَبُو الحَسَنِ السُّكَرِيُّ   | وَالنَّبِيُّ | ضَلَالٌ         |
| 44                 | دِعْبِلُ الخُزَاعِيُ          | الغَرِيّ     | لَئِنْ          |
|                    |                               |              |                 |

## والموس ميات المحكة في النعق كشَّاف المُكتب المُكاردَة في النعق

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اسْمُ المُؤَلِّفِ  | اسمُ الكِتَابِ |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 14                 | ابْنُ بَطَّةَ      | الأَمَالِيُّ   |
| 4.                 | الأَجُرِّيُّ       | التَّفْسِيرُ   |
| 1                  | الأَنْبَادِيُّ     | الزَّاهِرُ     |
| A                  | غُلَامُ الخَلَّالِ | . السُّنَّةُ   |
| ٨٠                 | الآجُرِّيُّ        | الشَّرِيعَةُ   |
| 41                 | ابْنُ بَطَّةَ      | الفَوَاثِدُ    |
| 47                 | عُمَرُ بِنْ شَبِهُ | الكُوفَةُ      |
|                    | <b>.</b>           |                |







| مر وز | الصَّفْءَ                              | المَوْضُوعُ                         |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| V     |                                        | مقدّمت المحقق                       |
| 11    | ئِبُ الله                              | ريفِيمُ ريفِوَل: ترجمت المؤلّف،     |
| ۱۲    |                                        | مصادر ترجمة المؤلف رجمئه            |
| ۱۳    | الشخصية                                | ولفَصِلُ ولأوَّول: حيّاة المؤلّف    |
| 12    |                                        |                                     |
| 18    | •••••                                  | ل لِمُحَثُّ وَلِثَا فِي: نُسُبِتُه. |
| 1£    |                                        | اللجئ اليَّالثُ: كنيت               |
| 16    |                                        |                                     |
| 12    |                                        | اللجؤث الفائس: لقب                  |
| 12    | <u>,</u>                               |                                     |
| 12    | ·····                                  |                                     |
| 10    | امر                                    |                                     |
| ٧     | العلميّة.                              | للفين (لنّاني: حيّاة المؤلّف        |
| ٨     | ······································ | لُلِحُثُ لِالْفُرِّكِ: شَيُوخ       |
| 4     |                                        | لطِبِحَث ولِثَاني: " ملامير         |
| •     | ىي                                     | لالمبحث لالثَّالثُ: وظائف           |





### مَوْ نَمُرُثُ مُوْضُوفُاتِ الْكِتَابِ فَيْ

| نخذ | المَوْضُوعُ الصَّا                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | المبحث لِيْلُوبِعِ: الشُّاء عَليب                                                                |
| 37  | وللحَثُ الْخِاكِس: مؤلَّف تنه                                                                    |
| ۸۲  | مجسَل أحداث حيّاة القاضي رحمالتُ                                                                 |
| 40  | رينه ريّاني. ورُهُرَة المِنْتَابِ                                                                |
| ۲٦  | لَيْحُتْ لِلْفِرِّلِ: تَحْقَقِ السِمِ الكابِ الكابِ لَيْحُتْ لِلْفِرِّلِ: تَحْقَقِ السِمِ الكابِ |
| ٤٠  | ريجي وليَّاني: إثبات نسبهٔ الكناب إلى المؤلف                                                     |
| 13  | والمبِعَثُ وَلِثَالِثُ: زَمْ تِصنيفُ الْكِنَابِ                                                  |
| ٤٣  | ( لمبيحَثُ لِرِيَّلُ بِعِ: منهج المؤلف في الكِنابِ                                               |
| ٤٥  | (المبيحَثُ (الحِنامُس: مصادرالمؤلف في الكثاب                                                     |
| ٤٦  | اللبَحَثُ اللِّهُ وَلِنَا وَكُن القيمة العِسلمية للكثاب                                          |
| ٤A  | المبحث الشريع: سندرواة الكتاب ·······                                                            |
| ٥١  | المِنْ فِي النَّامِنُ: النَّسْراتِ السَّابِقَة لِلكَتَابِ وَنقرها                                |
| ٥٥  | ل لمبكث ل لنّاسيع: وصف النَّسخَة المُخطّيّة المعتبدة                                             |
| ٥٧  | را لبيحَثُ (لِلْعُاشِر: عملي في تحقيق الكتاب                                                     |
| 71  | نماذج مِنَ النسخةُ الخطية المعتمدة                                                               |
| 74  | ولنَّصْ ولمُحَقَّق                                                                               |
| ۸٧  | فضلٌ في الكلام على أخوال لمؤمنين                                                                 |
| 90  | أخيار مشهورة                                                                                     |



| <b>1</b> | مِعْمُ سَنْدِيثِهُ خَالِالْوَمِنِينَ مُعَالً |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | الم                                          | المَوْضُوعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سر       |                                              | ويعاور وَلِ وَلِهِ وَلِهُمَّا فَامِنَ وَلِهُمَّا رِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7      |                                              | مَّ بَنْ لِمُعَاوِرِ وَلَا كُلَمِعِ<br>كَنَّانِ لِلْقَبَانِ لِلْمُلَيْنَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 115      | 111111111111111111111111111111111111111      | كُنَّان لِلْعُمَا وَبِثُ لِكُنْرَبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117      | *****                                        | كَثَّان لِنُوفُوفَات ولِ الْمُعَولِدِت<br>كِثَّان رَوَادِبَ لِلْهِمَ ﴾ لِمُعَدَرُضُ لِالسَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114      |                                              | كان دلام كان العرب المستدرة ال |
| 160      |                                              | كنَّان لِلْاَكْسُعَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 160      | *************************                    | كَثَّان لِالْمُتَبَ لِالْاَلُورِيَّةَ فِى لِلنَّعَنِّ<br>بَهُرِثْ مُومِنونِعُك الِيَّتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                              | 400 06 MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 大学のないに、またいないのできたが、

-(17A)+







- م السمى: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام.
  - 💠 كنيس: أبو زكريًا.
  - 🗘 لُقَبِّى: محبي الدِّين.
    - النّبّ: النّوويُّ.
  - المرهب: الشّافعيُّ.
  - **پ** الره: محرَّم سنة إحدى وثلاثين وست مائة بنوي.

#### ٥ كومن:

- . عبد الكريم بن عبد الصَّمد بن محمَّد الحرستانيُّ ت ٦٦٢ ه.
  - ـ أحمد بن عبد الدَّائم بن نعمة المقدسيُّ ت ٦٦٨ هـ .
    - -إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسر ت ٦٧٢ هـ.
    - . محمد بن أحمد بن نعمة المقدسيُّ ت ٦٨٢ هـ.

#### وغيرهم.

# ٠ تلاميره:

- أحمد بن فرّح اللخميُّ الإشبيليُّ ت ٦٩٩ هـ.
  - محمد بن أبي الفتح البعلبكيُّ ت ٧٠٩ هـ .
- محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي ت ٧٣٣ هـ.



يوسف بن عبد الرَّحمن بن يوسف، أبو الحَجَّاج المزيُّ ت ٧٤٢ مر. وغيرهم كثير.

# • مۇلفاتىن:

. «الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام».

. (رياض الصَّالحين من حديث سيِّد المرسَلِين).

. والأذكار من كلام سيِّد الأبرار.

. (المجموع شَرِحُ المهذَّب).

. ﴿ التَّبِيانِ فِي آدابِ حمَلة القرآنِ ٩.

. (المنهاج في مختصر المحرَّر).

\_ وتهذيب الأسماء واللُّغات ٩ ـ

وغير ذلك كثير.

#### • وناته:

ليلة أربع وعشرين من رجب، سنة ست وسبعين وست ماثة، ودُفِنَ بنوي.

6 60 00 MO



القِسمُ الِلنَّانِي ويُلاكنَ الِلنَّابِ ونيقسم هذا القسم إلى ثمانية مباحث: الطبيحَث (لِلْوَرِّل: مصنّفات الحنابلة المفردة في مسألة الصّيام حال الغيم المبِحَث لاكِنَا في: تحقيق المسسم الكناب. المِعِينَ النَّالِثِ: إنَّات نسبة الكنَّاب إلى المؤلَّف. المِبِي والرَّابِع: موضوع الكناب. البحرث الفياكس: منهج المؤلف في الكناب. البُوَثُ ولِيًّا وكن عمل العلامة النووي في انفائه. البيحَث السَّابع: وصف النعني المعتمدين في تحقيق الكتاب. الطبيحث ولينامن: على في تحقيق الكتاب.



# المبحث الفردة في مسألة الصيام حال الغيم مصنفات المحنابلة المفردة في مسألة الصيام حال الغيم

أولًا: كُتُب الحنابلة المفرّدة في وجوب صَوم يوم الشَّكِّ:

- \_ «إيجاب الصِّيام ليلة الإغمام» (١) أبو يعلى ابن الفرَّاء ت ٤٥٨ هر.
- ـ «دَرْءُ اللَّوم والضَّيم في صَوم يوم الغَيم» (٢) ابن الجوزيِّ ت ٥٩٧ هـ.
- \_ «السَّحَر في وجوب صَوم يوم الغَيم والقَتر »(٢) أحمد بن حسن بن عبد الهادى ت ٨٩٥ هـ.
- ي «تحقيق الرُّجحان بصَوم يوم الغَيم من رمضان» (١) مرعي بن يوسف الكرميُّ ت ١٠٣٣ هـ .
- ـ «رَفعُ المعايب واللَّوم عن صَوم يوم القَتر والغَيم» (٥) عثمان بن منصور التميميُّ ت ١٢٨٢ هـ .

<sup>(</sup>٥) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>١) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك، وانتقى منه العلامة محي الدين النووي رَحْمُهُ اللَّهُ، وهو كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م .

<sup>(</sup>٣) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(1)</sup> طبع بتحقيق عبد الكريم بن صنيان العمري، مطبعة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م، وطبع بتحقيق مسعد عبد الحميد، دار الصحابة للتراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

منفات انحنابلا الغردة في مسألا الغيام كلي

ثانبًا: كُتُب الحنابلة المفرّدة في عدم وجوب صَوم بوم الشُّكّ:

(صيام يوم الشُّكُّ الله إسحاق ابن مندة الأصبهائي ت١٧٠ ه.

د إقامة البرهان على عدم وجوب صَوم يوم الثَّلاثين من شعبان الهادي ت ٧٤٤ ه. الدِّين ابن عبد الهادي ت ٧٤٤ ه.

َ (حُكمُ إغمام هلال رمضان) (٢) ابن قيِّم الجوزيَّة ت ٧٥١ ه.

ثالثًا: من أعمال الحنابلة الأخرى:

. امناظَرة في وجوب الصّيام ليلة الغمام؛ الحسن بن حامدت ٤٠٣ هـ . ناظرَ فيها أبا حامدٍ الإسفرايينيّ أمام الخليفة، ونَصَرَ فيها القول بوجوب

الصَّوم.

. (جوابات أسئلة)(١) لتقيّ الدِّين ابن تيمية ت ٧٢٨ ه.

ذهب فيها أوَّلًا لعدم وجوب الصَّوم، ثم في آخر حياته ذهب إلىٰ عدم استحباب الصَّوم.

6 (00 es) 0

<sup>(</sup>١) يُنظر: المجموع الفتاوي): (٦٥/ ٩٨) وما بعدها.



<sup>(</sup>١) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، دار عمر بن الخطاب/ مصر، الطبعة الأولى، 1879 هـ/ ٢٠٠٨ م.

<sup>(</sup>٣) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

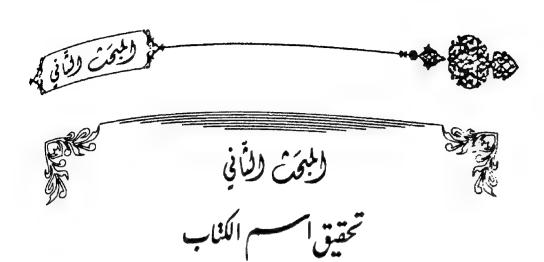

قال العلّامة محيى الدِّين النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في مقدِّمة انتقائه: «اعْلَمْ أنَّ الفَاضِيَ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّد بْنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيَّ صَنَّفَ جُزْءًا الفَاضِيَ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّد بْنَ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيَّ صَنَّفَ جُزْءًا في وُجُوبِ صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكَ. وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ - إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهَلَالِ غَيْمًا.

فَلَم يَذُكُر النَّوويُّ اسم كتاب القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ، إنما ذَكر المسألة التي ناقَشَها كتابه، وبالرُّجوع إلى مصنَّفات القاضي أبي يعلى؛ نجد أن هذا الوصف ينطبق على كتابه المسمَّى بر إيجاب الصِّيام ليلة الإغمام؛ لذلك تمَّ إثباته عنوانًا للكتاب.

وقد ذَكرَه له ولدُه القاضي أبو الحسين في «الطَّبقات»: (٢/ ٣٨٤)، وتابَعَه جميع مَن تَرجَم للقاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ أُللَّهُ، مثل العليميِّ في «المنهج الأحمد»: (٦/ ٣٦٥)، وفي «الدُّرِّ المنضَّدُّ»: (١/ ١٩٩)، ويوسف ابن عبد الهادي في المُعجَم الكتب ص (٦٣).

تساؤلُ:

لاحدٍ أن يسأل: لماذا لا يكون هو كتاب «مختصَر في الصَّيام» ـ المذكور ضِمن كُتُبِ القاضي ـ أو جزءًا منه، وليس هو كتاب «إيجاب الصَّيام ليلة





? oplosy

فنقول: إن ذلك ثبت بأمرين:

الأوَّل: أن كلام النَّوويُّ رَحِمَهُ أَللَهُ يقتضي أنَّه جزءٌ مفرَدٌ في المسألة، وليس جزءًا من كتاب للقاضي أبي يعلىٰ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

براناني: أن كتاب المختصر في الصّيام اذا كان قد تناوَل هذه المسألة فإنه كان سبتناولها باختصار، وذلك بذكر حُكم المسألة ثم ذِكر الرّوايات ثم ذِكر المتناد القاضي دون الشَّرح والبَسطِ والاحتجاج والرَّدود التي ذَكرَها النَّوويُّ، كما فَعَلَ القاضي في كتابه اللجامع الصَّغيره.

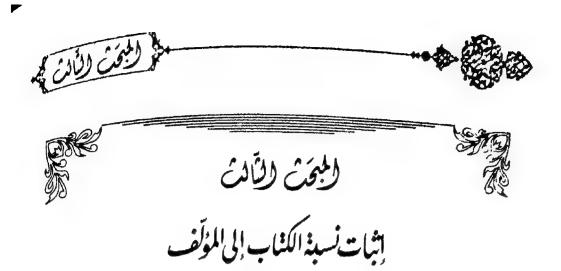

نسبة الكِتاب إلى القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ ثابتةٌ صحيحةٌ؛ وذلك لأدلَّة وقرائن ظاهرة بيَّنة، منها:

١- ما ذَكرَه النَّوويُّ رَحْمَهُ اللَّهُ في المقدِّمة من إثبات نسبة هذا الكِتاب للقاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَحْمَهُ اللَّهُ.

٦- ظهور أسلوب القاضي المميَّز في عَرضِه للمسألة وإيرادِ نصوص الإمام أحمد رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ ثم سَردِه للأدلَّة.

٣ وَجهُ التَّشَابِهِ الكبير بين ما هو مُثبَتٌ في الكِتاب وبين ما ذكرَه وَلدُهُ القاضي أبو الحسين في «التَّمام»: (١/ ٢٨٨-٢٩٣).

**EX** 







ناقش القاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه هذا مسألةً من المسائل المشهورة المبحوثة في المذهب بين الأصحاب رَحَهُ اللَّهُ، وهي من مفرَدات إمامنا أحمد رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ، وهي:

«مسألة صيام يوم الثَّلاثين من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غَيمٌ أو قَترٌ».

واختار جمهور أصحابنا رَحَهُمُ اللهُ وجوب صيام ذلك اليوم؛ اتّباعًا لِظَاهِر نصوص الإمام أحمد رَضَالِللهُ عَنْهُ في هذه المسألة.

وقد صَنَّفَ القاضي رَحْمَهُ أللَّهُ هذا الكِتاب في نُصرةِ هذا القول.

6 % · · / ·



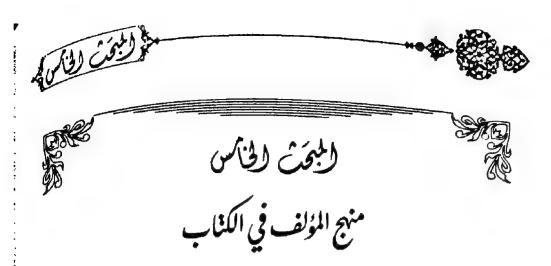

خلا هذا المنتقى من مقدِّمة أصلِه للقاضي أبي يعلى - هذا إذا كان قد وَضَعُ للكتاب مقدِّمةً وهذا على خلاف عادته - وذلك لعدم ضروريَّتها للمنتقي النَّوويِّ على مهمَّات النُّصوص، وليست المقدِّمة من ذلك، ولكننا نستطيع من مجموع النُّصوص المنتقاة أن نَرسم منهجًا سَلكَه القاضي رَحَهُ أَللَهُ في بناء كتابه الأصل:

حيث بدأ القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ كتابَه بعرض المسألة، وإيراد روايات الإمام أحمد فيها، وتقسيم ما ورد عنه إلى ثلاثة أحكام، وذَكَرَ بعد كل روايةٍ مَن وافقت مِن صحابة رسول اللَّه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتَّابِعين.

ثم اختار القاضي الرِّواية الصَّحيحة - فيما يراه - وذَكَرَ مَن نَصَرَها مِن أصحابنا رحمهم اللَّه تعالىٰ.

ثم بدأ في إيراد الأدلَّة على صحَّة اختياره، فبدأ بسرد الأحاديث والآثار التي يَظهَر منها أنها تَدعم اختيارَه، وفي خلال سَردِه للأدلَّة يقوم بالرَّدِّ علىٰ مَن اعترَض علىٰ دلالة الدَّليل علىٰ المسألة، فيقول: "فإن قيل: " (قلنا:).

ئم بعد سَردِه لجميع أدلَّتِه بدأ في ذِكر أدلَّة المخالِف والإجابة عنها وإثبات عدم دلالتها على وجه بعيد أر



غير صحيح. ثم عَرَضَ المسائلَ الفقهيَّةَ التي يختلف حُكمُها بِناءً على اختياره المتقدِّم، مثل أداء صلاة التّراويح، وإيقاع الطّلاق، والعتق، وحلول الدّين والحلف، والوطء، وغير ذلك.

> c6)10 @**\**

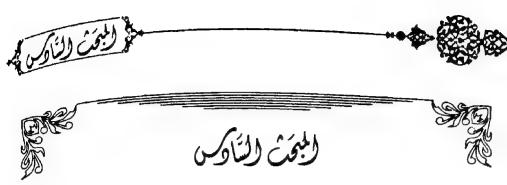

# كرفت لايسالوس عمل العلّامة النووي في انتفائه

لم يَنُصَّ النَّوويُّ رَحِمَةُ اللَّهُ على طريقة عَملِه في انتقاء كتاب القاضي رَحَمَةُ اللَّهُ، وهذا طبيعيُّ؛ حيث إنه لم يَقصِد بانتقائه هذا إفرادَه، إنما قَصَدَ به إتمام الفائدة في كتابه «المجموع»، حيث قال في مقدمة الفرع: «مَضْمُومًا إِلَىٰ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الفَرْع قَبْلَهُ».

وإنما اكتفىٰ النَّوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بالإشارة في المقدِّمة إلىٰ حاله المُجمَل حيث قال: (وَقَدْ حَصَلَ الجُزْءَانِ عِنْدِي وَللَّهِ الحَمْدُ، وَأَنَا أَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَقَاصِدَيْهِمَا، وَلَا أُخِلُ بِشَيْءٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِمَا».

ولكنَّنا نستطيع أن نَستَقرِئ النَّصَّ ونَستخرِجَ منه إشاراتٍ بها نَلتَمِس بعض مَنهَجِه:

١- لم يَذكُر النَّوويُّ مقدِّمة القاضي في كتابه - إذا كان لكتاب القاضي مقدِّمةُ - ، بل بدأ مباشَرةً في الانتقاء من نصوص الكِتاب.

٦- بدأ النَّوويُّ الانتقاء بـ «قال القاضي ابن الفرَّاء» وعندما يَتنقَّل من نَصُّ إلىٰ آخَرَ يقول: «قال» أي القاضي.

٣- لم يُورِد النَّوويُّ أسانيد القاضي إلىٰ الأحاديث والآثار، حيث قال
 (٦٧): • ثُمَّ ذَكَرَ ـ أي القاضي ـ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْهُمْ مِنْ طُرُقٍ ٩.



وَ عَلَ العَلَامَةِ النَّووي فِي النَّفَالُهِ اللَّهِ عَلَى النَّفَالُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عد لم يُورِد النَّوويُّ بعضَ الأدلَّةِ التي استَدلَّ بها القاضي اكتفاءً بما قدَّمَه عارج الانتقاء في كتابه «المجموع».

عادي عليها اختار القاضي اختيارَه. التي عليها اختار القاضي، تلك النُّصوص الهامَّة في كتاب القاضي، تلك النُّصوص الني عليها اختار القاضي اختيارَه.

اللي عبد انتهاء النَّوويِّ من الانتقاء قال: العَذَا آخِرُ كَلامِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ الْفَرَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ».

9400 00 00

.2#



# ر فيحث السابع وصف النسخين المعتمد تين في شخفيق الكتاب

وكما هو معلوم أنَّ هذا الانتقاء لم يُفرِدهُ النَّوويُّ رَحَمَهُ اللَّهُ، إنَّما قَصَدَ به إِنها ما الفائدة في كتابه «المجموع شَرْح المهذَّب»، وقد وَجَدتُ أنه مِن تمام الفائدة استخراجه وإخراجه في هذا المجموع من رسائل القاضي، لذلك فقد اعتمدتُ على «المجموع» في إخراج هذه النُّسخة، وقد ضَمَعتُ إلى المطبوع من «المجموع» نسخة خطيَّة نفيسة منقولة من خطَّ النَّوويُّ رَحَمَهُ اللَّهُ، وقابلتُ عليها المطبوع لتصحيح ما وقع فيه من سَقطٍ أو تحريف، وفيما يلي وَصفٌ للنُسخة الخطيَّةِ والمطبوعةِ:

أوَّلا: وَصْفُ النُّسخة المخطوطة:

مَصدَر النُّسخة: مكتبة فيض اللَّه/ إسطنبول/ تركيا.

رقم النُّسخة: ١٤٨٨٤.

الأوراق: ٤ لوحات (١١٨/ أ-١٢١/ ب).

وهي نسخة نفيسة جدًّا منقولة من خطَّ النَّوويِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ويخطُّ تقيِّ الدِّين السُّبكيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ولم تُعتَمَد في النُّسخة المطبوعة، وإن كنتُ أتشكَّكُ في هذه النُّسخة، فكثرة الأخطاء فيها يبعد كونها كُتِبَت بِيَدِ عالِم.

ثانيًا: وَصْفُ النُّسخة المطبوعة:

دار النَّشر: مكتبة الإرشاد/ جدَّة/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة.



ومن النعنل المعتدين في تحقيق الكتاب المجاهد ومن النعنل المعتدين في تحقيق الكتاب

تحقيق: الشَّيخ محمد نجيب المطيعي.

الطَّبعة: الأولى.

السَّنة: بدون.

الصفحات: ٨ (٦/٥٥٤ ـ ٢٦٦).

\* ملاحَظة:

في غالب مواضع المقابَلة تتفوَّق النُّسخة المطبوعة على النُّسخة الخَطية.

6 400 00 MO



## يَلغَّص عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية: دما يَعلَّقُ بالأصل الخطِّيِّ للنَّصُ:

- ـ استَخرَجتُ هذا الجزء من كتاب «المجموع» للنُّوويِّ اعتمادًا علىٰ النُّسخة المطبوعة التي سَبَقَ وَصفُها في المَبحَث السَّابق.
- قابلتُها على النَّسخة الخطيَّة المنقولة من خَطَّ النَّوويِّ واللَّه أعلم،
   والتي سَبَقَ وَصفُها في المَبحَث السَّابق، وقد رمزت لها بـ (خ).
- أثبتُ ما وافق النسخة المطبوعة في نص الكتاب، وما خالفها من مقابلتها بالنسخة الخطية في هامش الكتاب؛ وذلك لكثرة خطأ النسخة الخطية، وتشككي في نسبتها إلى الشبكي رَحِمَدُ اللهُ.

# ٦- ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّة ونحويَّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش. - الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلَّف رَحمَهُ اللَّهُ. - ضَبطُ النَّصِّ بالشَّكل ضبطًا تامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.

# ٢- ما يَتعلَّقُ بالعلامات والرُّموز والأرقام:

- وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- وَضَعتُ على طرَّةِ الصفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).



. وضعتُ السَّاقطُ أو المُستلوك بين قوسين معقوفين [].

ر و ضعت ما تم تصویبه بین قوسین معقوفین [ ].

م. ما يتعلُّق بالتَّخريج والعزو:

#### \* عزو الآيات القرأنيّة:

عزو الآيات إلى شورها، مع بيان رقم الآية.

ر تصويب ما وقع في الأصل من أخطاه في نُصَّ الآية.

# \* تخريج الأحاديث النَّبويَّة:

. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصليّة.

. إذا كان الحديث متَّفقًا عليه فإني أخرجه من البخاري ومسلم ومسند أحمد.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أخرجه عن أحد الشَّيخين ومن مُسندِ الإمام أحمدً.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أخرجه من مسند الإمام أحمد، طبعة الشيخ شعيب؛ وذلك لأنها مخرجة موسّعة.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أخرَّجُه من سنن أبي داود.

. فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المصادر الحديثيَّة.

عَإِذَا كَانَ اللَّفَظَ الذي في المتن مغايرًا للفظ المصدر فإني أشير إلى هذا.

. فإذا كان نَصَّ الحديث في النَّصِّ فيه زيادةٌ عمَّا في المصدر فإني أشير إلى هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أخرَجتُه عنهما.

. فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المصادر، مثل: سنن البيهقي، وكتب ابن المُنذِر وابن عبد البَرُّ وغيرهما. المنافي المناف

٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

المراجات . - وَضَعتُ ترجمةً مختصرةً موجَزةً للمؤلّف؛ تشتمل على حياته السَّخصيّة والعِلميّة.

- قمتُ بعمل ترجمة مختصرة للمنتقي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

قمتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مختصرٍ.

ـ قمتُ ببيان بعض المصطَلَحات والكلمات الغريبة.

. عرَّفتُ بالكتب الواردة في المتن تعريفًا مختصَرًا.

- قمتُ ببيان ما أُغلِقَ من كلام المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلَّفه، وهي:
 مصنّفات الحنابلة المفردة في مسألة الصّيام حال الغيم.

و تحقیق المسلم الکناب.

. إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف.

. موضوع الكناب.

- منهج المؤلف في الكثاب.

- عمل العلّامة النووي في انتفائه.

وصف النسعين المعتمدين في تحقيق الكتاب.

- عملي في تحقيق الكتاب.

١٠ صنَّعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:

- بَسَ لِمُعَاوِرِ وَلِأَرُاجِعِ

- كُثَّان لِلْفُهَا وَبِنُ لِنُزَّيَة

- كنَّان ولا و لاي

- كُثَّان ولِقِبَان وَلَوُّهَانِّهُ - كُثَّان وَ وَوَفَان وَلِوْلَانَ - كُثَّان وَ وَوَفَان ولِالْعَولان

ـ نَهُرُثُ مُوضَوَعُكَ (فَكُنَابِ ـ نَهُرُثُ مُوضَوَعُكَ (فَكُنَابِ

100

نماذج مِنَ النسخيْن المعتمدتين

نمانج من النسخة الخطية المعتمدة



#### بداية المنتقى

عى دوه مصوروات بروه وانحاله وندعامه وانواالعده الدسوم انطروا ن محالفترم مافهامصوماً لما فا متعدل الفرع في الدوما بعد المنافق في الم الما المرابعة المرا



#### نهاية المنتقي

- با بالاسراكال لعنداذاعم الهلال فالأوردك



#### بداية المنتقى

( فسرع ) اعلم أن القاضى أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفسراء الحنبلى صنف جزءا فى وجسوب صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الملال غيم ، ثم صنف الخطيب الحافظ أبو بكر بن أحمد بن على بن ثابت البغدادى الشافعي جزءا فى الرد على ابن الفسراء والشناعة عليه فى الخطا فى المسالة ، ونسبته الى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة ، وقد حصل الجزءان عندى وقد الحمد وأنا أذكر أن شاء أقد تعالى مقاصدهما ولا أخل بشىء يحتساج اليه معا فيهما مضموما الى ما قدمته فى الفسرع قبله ، وباقد يستد .

قال القاضى ابن الفسراء: جاء عن الامام أحمد رحمه الله فيمسا اذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين عن شعبان ثلاث روايات ( احداها ) وجوب صياحه عن رمضان رواها عنه الأثرم والروزى ومهنا ومالح والففسل بن زياد • قال: وهو قول عمر بن الخطساب وابن عمر وعمر بن هبد العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبى هريرة وعائشة وأسماء وبكر بن عبد الله المزنى وأبى عثمان وابن أبى مريم وطاوس ومطرف ومجاهد فهؤلاء ثمانية من الصحابة وسبعة من التابعين ( والثانية ) لا يجب صومه بل يكره ان لم يوافق عادته ( والثائثة ) ان صام الامام صاموا ، والا أفطسروا ، وبه قال الحسن وابن سيرين ، قال ابن الفسراء: وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا أبو القاسم الخرقي وأبو بكر(ا) الخلالي وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم •

واحتج بحديث ابن عمر السابق « صوعوا ارؤيته والمطروا ارؤيته قان غم عليكم فاقدروا له » وقد سبق بيانه وأنه من الصحيحين ، وفي رواية لأبي داود زيادة عن ابن عمر « أنه اذا كان دون منظره سحاب صام » قال : والدلالة في الحديث من وجهين ه

( أحدهما ) أن رواية ابن عمر « وكان يصبح فى الفيم صائما » ولا يغمل ذلك الا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره • قال : فان

<sup>(</sup>۱) كان فى ش و ق ( الخلال ) ولكنه ابو بكر بن محمد بن أحمد بن على الخلالى بكسر المجمة ولام مخففة آخره ياه نصبة كان من أصحاب المزنى وضبط اسمه ابن نقطة عن خط مؤتمن فى غير موضع كما أغاده أبن المسبكى فى الطبقات الكبرى (ط) ،



#### نهاية المنتغى

سائر اشهور ! ( قننا ) لا فائدة فيه بحلاف مسائنتا فان فيه احتياطا نصوم ، ونهذا يتبت هسلال رمفسان بساهد واحد بخلاف عيره ( فان قبل ) نو جمع بيدخان المدار في اول يوم عن رمفسان ( قلنما ) لا يبسر في يحيه حتى يدخلها في يومين يوم است والذي بعده ، كمن نسى صلاة عن صلوات يوم وجهلها فحلف نيدخان ادار بعد أن يمنيها فائه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات نيسوم ، وان كنا نعلم أن الذي في ذعته واحدة ، هذا آخر كلام الفاضى ابي يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى ،

قال الخطيب الحافظ أبو بكر البِعُمدادي في الرد عليه : وقفت على كتاب لبعض من ينتسب الى الفقه من أمل هذا العسر فكر فيه أن يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم عن رعضان ، قالُ الخطيب : وحتج في ذلك بِما خَيُور اعتلاله يَعْنَى النَّاظُــر فيه عن أبطامه ، اذ الحق لا يدفعه باطل الشبعات ، والسنن الثابتة لا يسقبلها فاسد التأويلات ، وهم كون هذه المسألة ليس فيها التباس فرممسا خفي حكمها عن يعض الناس ، عن قصر فهمه ، وقل بأحكام الشرع علمه ، وقد أوجب أله على العماء أن ينصحوا له قيما استحفظهم ، وبيذلوا الجهد فيما قلدهم ، وينهجوا للحق سبل نجاتهم ، ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم ، لا سيما فيما يعظم خطره ، ويبين في الدين ضرره ، ومن اعظم الشرر أثبات قول يخالف مذهب السلف من أثمة المسمين ، في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين ، وأنا بعشبيته الله تعانى أذكر من السنن المائورة ، وأورد ف ذلك من صحيح الأهاديث المشهورة ، عن رسول رب العالمين ، وصحابته الأخيار المرضيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، وعن خالفيهم من التابعين ، ما يوضح منسار المق ودليله ، ويرد من تنكب بسبيله ، ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله -

ثم روى الخطيب باسناده حديث أبى هريرة السابق فى المحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ، الا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم » ثم ذكر حديث أبى هريرة السابق فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه ويوم وسلم « أنه نهى عن صوم ستة أيام ، اليوم الذى يشسك فيه ويوم

:

9 -0 -0 -0



اعْلَمْ أَنَّ القَاضِيَ أَبَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَرَّاءِ الحَنْبَلِيَّ صَنَّفَ جُزْءًا فِي وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكُ (۱) - وَهُو يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ - إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَع الهِلَالِ غَيْمٌ.

ثُمَّ صَنَّفَ الْخَطِيبُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي بْنِ ثَابِتِ البَغْدَادِيُّ الشَّنَاعَةِ عَلَيْهِ فِي الخَطَالِ (') فِي المَسْأَلَةِ، الشَّافِعِيُ جُزْءًا فِي الخَطَالِ (') فِي المَسْأَلَةِ، وَمَا عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأُمَّةِ ('').

وَقَدْ حَصَلَ الجُزْءَانِ عِنْدِي وَللَّهِ الحَمْدُ، وَأَنَا أَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَقَاصِدَهُمَا<sup>(١)</sup>، وَلَا أُخِلُّ بِشَيْءٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِمَا، مَضْمُومًا إِلَىٰ مَا قَدَّمْتُهُ في الفَرْع قَبْلَهُ.

وَبِاللَّهِ النَّوْفِيقُ.



<sup>(</sup>١) هو كتابنا: (إيجاب الصيام ليلة الإغمام).

<sup>(</sup>٢) في (خه: (عليه بالخطأ).

<sup>(</sup>٣) وقد رد عليه العلامة عبد الرحمن ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ في كتابه ادرء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، قال فيه ص (٥٠): او أعجب ما رأيت له ـ أي للخطيب ـ (مسألة صوم يوم الغيم) فإنه قد أظهر فيها تعصبًا زائدًا في الحد، وتكلم فيها بكلام العوام الذين يقصدون التشفي من الأعداء، وقبح قول من يقول بها».

<sup>(</sup>۱) في (خ): (مقاصديهما).

الْجَالِالْجَيَارُ الْجَالِالْجَيَارُ الْجَالِالْجَيَارُ الْجَالِالْجَيَارُ الْجَالِالْجَيَارُ الْمُ

# \* قَالَ القاضِي ابن الفَرّاء:

جَاءَ عَنِ الإِمَّامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلَالِ غَيْمٌ لَيْلَةَ التَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ<sup>(۱)</sup>:

إِحْدَاهَا: وُجُوبُ صِيَامِهِ عَنْ رَمَضَانَ.

رَوَاهَا عَنْهُ الأَثْرَمُ (٢)، وَالمَرُّوذِيُّ (٣)، وَمُهَنَّا، وَصَالِحٌ (١)، وَالفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ.

#### \* قَالَ:

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَابْنِ عُمَرَ، [وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ] (\*)، وَعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، وَأَنْسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ المُزَنِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، وَابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَطَاوُسٍ، وَمُطَرِّفٍ، وَمُجَاهِدٍ (١).

فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَسَبْعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ.

وَالنَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ صَوْمُهُ، بَلْ يُكْرَهُ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ عَادَتَهُ.

وَالنَّالِئَةُ: إِنْ صَامَ الإِمَامُ صَامُوا، وَإِلَّا أَفْطَرُوا.

وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ (٧)، وَابْنُ سِيرِينَ (٨).

<sup>(</sup>A) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: (٧٤٥٨).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «المغني»: (٤/ ٣٣٠)، «درء اللوم والضيم» ص (٥١)، «شرح العمدة الابن تيمية: (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في ازاد المسافر، رقم: (٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) نقلها عنه القاضي في «الروايتين والوجهين): (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) ﴿ المسائلِ ﴾ رقم: (١٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في (خ٩.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: «المُحلى»: (٤/ ٤١٤)، «الإشراف»: (٣/ ١١٠)، «الاستذكار»: (٣/ ٣٦٨)، «المغني»: (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) نقله عنه ابن المنذر في الإشراف: (٣/ ١١١)..

ا دان دان ا

قَالَ ابن الفُرَّاء:

وَعَلَىٰ الْوُوَالِيَةِ الْأُولَىٰ عَوَّلَ شُيُوخُنَا أَبُو القاسِمِ الخِرَفِيُ (١)، وأَبُو بَكُرِ الْمُعَالَىٰ وَأَبُو بَكُرِ عَبُدُ (١) العَزِيزِ، وَغَيْرُهُمْ.

واحَتَّجَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ: اصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ وَأَنَّهُ مِنَ (٥) والصَّحِيحَيْنِ (١).

وَقِي رِوَائِيةٍ لِأَبِي دَاوُدَ<sup>(٧)</sup> زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النَّهُ إِذَا كَانَ<sup>(٨)</sup> دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ صَامَه.

\* قَالَ:

وَالدُّلالَةُ فِي الحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ وَكَانَ يُصْبِحُ فِي الغَيْمِ صَائِمًا ( ) وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ( ) إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَعْنَىٰ الحَدِيثِ وَتَفْسِيرُهُ.



<sup>(</sup>١) المختصرة ص (١٦٤).

<sup>(؟)</sup> في اخا: (بن عبد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللَّفظ الطيالسي في «المصنف» رقم: (١٩١٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٩١١٦) من حديث ابن عمر رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) في اخا: (و).

<sup>(</sup>٥) في اخا: (في).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩٠٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٠٨٠) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٧) ﴿السنن ﴿ رقم: (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>A) كذا في اخ» و «المطبوع»، والصواب: (حال).

<sup>(</sup>٩) سبل تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) في لاخ٤: (هذا)، .

الجَاالِكِمَا الْحَالِمَا الْحَالِمَ الْحَلَامِ الْحَالِمَ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَمِينَا الْحَلَامِ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلَامِ الْحَلْمُ الْحَلَامِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْح

\* قَالَ:

فَإِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

مرود عن المُرَادُ لَأَ فُطَرْتُ يَوْمَ الشَّكِّ الَّذِي فِي الصَّحْوِ، وَكَذَا الرِّوَايَةُ الأُخْرَىٰ عَنْدُ

\* قَالَ:

فَإِنْ قِيلَ اللَّهُ عَانَ يُصْبِحُ مُمْسِكًا اخْتِيَاطًا؛ لِاخْتِمَالِ قِيَامِ بَيْنَةٍ فِي أَنْ أَنْ يُصْبِحُ مُمْسِكًا اخْتِيَاطًا؛ لِاخْتِمَالِ قِيَامِ بَيْنَةٍ فِي أَنْنَاءِ النَّهَارِ بِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَنُسَمِّي (١) إِمْسَاكَةُ صَوْمًا.

ولنَ : الإنساكُ لَيْسَ بِصَوْمٍ شَرْعِي، فَلَا يَصِحُ الحَمْلُ عَلَيْهِ.

وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلِا خَتِيَاطِ لَأَمْسَكَ فِي (٧) يَوْمِ الصَّحْوِ ؛ لِاحْتِمَالِ قِيَامِ بَيْنَةٍ بِالرُّوْنِةِ. الوّجْهُ النَّانِي: أَنَّ مَعْنَىٰ «اقْدُرُوا لَهُ»: ضَيَّقُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ ، ﴾ (٨): أَيْ ضُيِّقَ [عَلَيْهِ رِزْقُهُ ] (١).

<sup>(</sup>١) في اسْحًا: (قد).

<sup>(</sup>٢) زيادة في (خ): (في يوم الشك).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٩٥٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم:
 (٨٠٣٥).

<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في ادرء اللوم والضيم الص (٦٤) من طريق حنبل بن إسحاق عنه.

<sup>(</sup>٦) في اخه: (فسمي).

<sup>(</sup>٧) ليست في اخه.

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق: (٧).

<sup>(</sup>٩) ليست في وخ ه،

المنادلين المنافقة

\* قَالَ:

وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ التَّضْيِيقَ بِأَنْ يُجْعَلَ شَعْبَانُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ [يَوْمًا](١) أَوْلَىٰ مِنْ جَمْلِهِ فَلَاثِينَ لِأَوْجُهِ:

أَحَلُمًا: أَنَّهُ تَأْوِيلُ ابْنِ عُمَرَ رَاوِي الحَدِيثِ.

وَالنَّانِي: أَنَّ هَذَا المَعْنَىٰ مُتكِّرِّرٌ فِي القُرْآنِ.

وَالنَّالِثُ: أَنَّ فِيهِ احْتِيَاطًا لِلصَّيَامِ.

فَإِنْ عِلَى النَّبِي صَلَّالِمَ اللهُ عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي صَلَّالِمَ عَلَىٰ المُعَلَّمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبِيدِ.

لَّنَ الْمُقَدِّدُ اللَّهُ الْمُعَدَّا بِصَرِيحٍ اللَّنَّهُ يَخْتَمِلُ رُجُوعَهُ إِلَىٰ هِلَالِ شَوَّالِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَيَدُلُ عَلَيْهِ: رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةً(٧)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصُومُوا لِرُ وُيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُ وُيَتِهِ، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا (٩).

<sup>(</sup>١) ليست في اخ؟.

<sup>(</sup>٢) (الصحيح) رقم: (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) في اخا: (سبق ذكره بقوله).

<sup>(</sup>١) في اخه: (أفطروا).

<sup>(</sup>a) في فخه: (فيستعمل).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ني اخ۱: (موضوعين).

<sup>(</sup>٧) زبادة في اخ١: (رَضِّوَالِنَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>A) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٦٥٤) من حديث أبي هريرة رَعِعَ لِللَّهُ عَنْهُ.

الْخَالِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

وَيُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ مَعْنَاهُ: «اقْدُرُوا لَهُ زَمَانًا يَطْلَعُ فِي وَيُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلٌ آخَرُ، وَهُودُ الهِلَالِ فِيهِ. مِثْلِهِ الهِلَالُ، وَهَذَا الزَّمَانُ يَصْلُحُ وُجُودُ الهِلَالِ فِيهِ.

مِنْكِهِ الْهِالَّةِ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ، وَأَبِي وَ لِأَنَّ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، وَلَمْ يُعْرَفُ هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ.

لَهُمْ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: (كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: (كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣): الأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَا خَرْتُ فَاتَنِي (٤).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اليَوْمَ (' ) الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ (' ).

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) زيادة في اخه: (بن عمر).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في قمسائل الفضل بن زيادا، ونقله عنها ابن تيمية في قشرح العمدة:
 (٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة في اخه: (رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «مسائل الفضل بن زياد»، ونقله عنها ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» ص (٥٥)، وابن تيمية في «شرح العمدة»: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في قمسائل الفضل بن زياد،، ونقله عنها ابن الجوزي في قدر اللوم والضيم ص (٥٥)، وابن تيمية في قشرح العمدة : (٣/ ٦٧).

أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ١٠٠.

وَعَنْ عَائِشَة (٢)، وَقَدْ سُئِلَتْ عَنِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ (٣) فِيهِ، فَقَالَتْ: «لأَنْ أَضُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُومَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ الرَّاوِي أَصُولَ اللَّهِ (١) عَمَرَ وَأَبا هُرَيْرَةَ فَقَالًا: «أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ (١) صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَعْلَمُ فَسَالِكَ مِنَّا (١).

وَعَنْ أَسْمَاءَ: ﴿ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ (١٠).

#### \* قَالَ:

فَإِنَّ عِلَافٌ ظَاهِرٌ لِلصَّحَابَةِ؟! فَقَدْ رُوِيَ مَنْعُ صَوْمِهِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةً(٧).

ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْهُمْ مِنْ طُرُقٍ.

وَفِي الرِّوَايَةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَام

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسائل الفضل بن زياد»، ونقله عنها ابن تيمية في «شرح العمدة»: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>١) زيادة في (خ): (رَضِحَالِلَهُ عَنْهَا).

<sup>(</sup>٣) مكشوطة في (خ)، وكتب بدلها (يختلف).

<sup>(</sup>١) في (خ): (النبي).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٩٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في االسنن الكبرى) رقم: (٨٠٥١).

 <sup>(</sup>٧) يُنظر: «المُحلَى»: (٤/ ٤٤٤)، «الإشراف»: (٣/ ١١٠)، «الاستذكار»: (٣/ ٣٦٨)، «المغني»:
 (٤/ ٣٣٠).

المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُ

سِنَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ يَوْمِ الشَّكُ، وَالنَّحْرِ، وَالفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، (۱). وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: (أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِي مِنْ رَمَضَانَ (۱).

رَ مَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: الْأَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الآتَصُومُوا اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، لَا يُسْبَقُ فِيهِ الإِمَامُهُ (١). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: اإِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَصُمْ، وَإِذَا لَمْ تَرَهُ فَصُمْ مَعَ جُعْلَةِ النَّاسِ وَأَفْطِرْ مَعَ جُمْلَةِ (١) النَّاسِ (٧).

وَنَهَىٰ حُذَيْفَةُ عَنْ صَوْم يَوْم الشَّكِّ(^).

فَهَذَا كُلُّهُ يُخَالِفُ مَا رَوِّيْتُمُوهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ صَوْمِهِ.

ولنَ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَنْ نَهَىٰ عَنِ الصَّيَامِ أَرَادَ إِذَا كَانَ الشَّكُ بِلَا حَائِلِ سَحَابِ، وَكَانَ صِيَامُهُمْ مَعَ وُجُودِ الغَيْمِ.

وَيُختَمَلُ: أَنَّهُمْ نَهَوا عَنْ صَوْمِهِ تَطَوَّعًا وَتَقَدُّمًا عَلَىٰ الشَّهْرِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُمْ صَامَ عِنْهُمْ صَامَ عَلَىٰ الشَّهْرِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُمْ صَامَ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٩٥٨٦).



<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ رقم: (٩٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) ليست في اخ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم: (٩٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) في (خه: (جماعة).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

وَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينَ الْعَالِينِينَ الْعَالِينِينَ الْعَالِينِينَ الْعَالِينِينَ

\* قَالَ: (١)

وَإِنْ يَلَ فَنَحْنُ أَيْضًا نَتَأُوُّلُ مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنِ الصَّحَابَةِ، أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ مَا مَ عَلَمْ مَعَ وُجُودِ شَهَادَةِ شَاهِدِ وَاحِدٍ، وَقَد رُوِيَ ذَلِكَ مُسْنَدًا عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ صَامَ مَعَ وُجُودِ شَهَادَةِ شَاهِدِ وَاحِدٍ، وَقَد رُوِيَ ذَلِكَ مُسْنَدًا عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ صَامَ مَعَ وَجُودِ شَهَادَةِ شَاهِدَ عِنْدَ عَلِي رَضَالِكُ عَنْهُ بِرُفْيَةِ هِلَالٍ رَمَضَانَ فَصَامَ، الحُسَيْنِ: ﴿ اللَّهُ مَا مَنْ مَعْبَانَ أَعَلَى السَّعَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ (١) أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ وَأَخْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ (١) أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ رَمَضَانَ ٩ (١).

أَن تَلَى: لَا يَصِحُ هَذَا التَّأُويلُ؛ لِآنَهُ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَعْبَانَ، وَصَارَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ يَصُومُهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَفِيمَا سَبَقَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَعْبَانَ، وَصَارَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ يَصُومُهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، وَفِيمَا سَبَقَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنْهُمْ قَالُوا: ﴿ لَأَنْ نَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ ﴾ وَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِي يَوْم شَكً.

وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْظُرُ الهِلَالَ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْمٌ أَصْبَحَ صَائِمًا وَإِلَّا وَلِلَّ أَنْطَرَ، وَهَذَا يَقْتَضِي العَمَلَ بِاجْتِهَادِهِ لَا بِشَهَادَةٍ.

وَلِأَنَّهُ سَمَّوْهُ «يَوْمَ الشَّكَّ» وَلَوْ كَانَ فِي الشَّهَادَةِ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ شَكَّ (٠).

\* قُالَ:

فِإِنْ اللَّهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكَرْتُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَهُ (٢) مِنْ رَمَضَانَ، فَلَعَلَّهُمْ



<sup>(</sup>۱) ليست في (خ).

<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) ليست في الخا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشَّافعي في االمسندا بترتيب السجزي رقم: (٦١٢).

<sup>(</sup>٥) في اخ ١: (لو كان فيه شهادة لم يكن فيه شك).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في اخه: (يصوموا).

الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيمِ الْعِلْمِ الْ

صَامُوهُ (١) تَطَوَّعًا، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: «لَأَنْ نَصُومَ (١) يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ الشَّاعِ أَنْ لَيْسَ بِفَرْضٍ. فَسَمَّوْهُ شَعْبَانَ، وَشَعْبَانُ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

ولن : هَذَا لَا يَصِحُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّحْوِ وَالغَيْمِ.

وَلِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ قَصَدُوا الإختِيَاطَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمِنَ وَمَذَا المَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ، وَمِنَ الفَيَاسِ: أَنَّهُ يَوْمٌ يَسُوغُ الإَجْتِهَادُ فِي صَوْمِهِ عَنْ رَمَضَانَ فَوَجَبَ صِيَامُهُ، كَمَا لَوْشَهِدَ بِالهِلَالِ وَاحِدٌ وَاحْتَرَزْنَا بِالبَسُوعُ (١) الإجْتِهَادُا عَنْ يَوْمِ الصَّحْوِ، وَلِهَذَا لَوْشَهِدَ بِالهِلَالِ وَاحِدٌ وَاحْتَرَزْنَا بِالسَّعُو، لِأَنَّهُ رُويَ صَرِيحًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَلِأَنَّهُ عِبَادَةً بَدَنِيَّةٌ مَقْصُودَةٌ فَوَجَبَتْ مَعَ الشَّكُ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ، وَاحْتَرَزْنَا بِهِ بَدَنِيَّةٍ، عَنِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ، وَبِمَقْصُودَةٍ عَمَّنْ شَكَّ هَلْ أَخْدَنَ أَمْ لَا؟ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ.

\* قَالَ:

واحَتُجَ الْخَالِفُ: بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥) أَنَّ النَّبِيّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ: النَهَىٰ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ (١)، وَسَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ (١)، وَأَيَّامِ النَّشْرِيقِ» (٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: (٧٤١٨)، والبَّزَّارُ في «المسند» رقم: (٨٤٤٥).



<sup>(</sup>١) في (خ): (صاموا).

<sup>(</sup>٢) في فخه: (أصوم).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (خ): (أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان).

<sup>(</sup>١) في اخا: (يسوغ).

<sup>(</sup>٥) زيادة في اخ ١: (رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٦) في (خ): (من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق).

ر دفعی دفعی کی استان استان کی استان کی

وَجَوَابُهُ مِنْ وَجُهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ صَامَهُ تَطَوَّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ. وَالثَّانِي: حَمْلُهُ عَلَىٰ الشَّكِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

\* قَالَ:

واحَّجَ أَيْضًا: بِحَدِيثِ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَقَدَّمُوا الشَّهُرَ [بِيَوْم وَلَا بِيَوْمَيْنِ] (١) حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ (١). صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ (١).

وَجُوَالِيُّهُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

واحْتَجَ : بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ<sup>(٦)</sup> وَابْنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup> أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اصُومُوا لِرُؤْلِيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْلِيتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةً فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ وَسُومُوا لِرُؤْلِيتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةً فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ وَلَاثِينَ (٥).

4

وَجُوالِهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ: أَكْمِلُوا رَمَضَانَ.

وَدَلِيلُ هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ ﴾ وَيَعُودُ الضَّمِيرُ فِي رُوْيَتِهِ إِلَىٰ هِلَالِ شَوَّالٍ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ ، وَفُهُ مِنْ رَوَايَةٍ وَلِي رَوَايَةٍ عَنْ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ فَأَتِمُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا ﴾ وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ فَأَتِمُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا ﴾ وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةٍ



<sup>(</sup>١) ليست في اخا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم: (٢١٤٤)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٣٢٦) من حديث حذيفة رَضِّاً لِللهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند» رقم: (٢٥٥٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشَّافعي في «المسند؛ بترتيب السجزي رقم: (٦١٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في فخه.

العَالِمُ العَلَمُ العَلمُ العَل

ابن عَبَّاسٍ.

بَسِ مَعَكَذَا الجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اصَحِيحِ مُسْلِمٍ (١): اصُومُوا وَوُنِيتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ، مَعْنَاهُ: غُمَّ مِلَالُ شَوَّالِ.

\* قَالَ:

واحْتَجَ : بِحَدِيثِ أَبِي البَخْتَرِيُّ السَّابِقِ قَالَ: ﴿ أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ نَشَكَنُنَا فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَّ فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِلَٰ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةً اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا كُمِلُوا عِدَّةً اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَا لَهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عُلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّه

وَفِي «البُخَارِيِّ»(") عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةً شِعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

قَلَى: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْإِغْمَامُ ( ) مِنَ الطَّرَفَيْنِ؛ بِأَنْ بَغُمَّ مِلاُلُ رَمَضَانَ فَنَعُدَّ شَعْبَانَ يَسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا (١)، ثُمَّ نَصُومَ ثَلَاثِينَ، فَيَحُولَ دُونَ مَظْلَعِ هِلَالِ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ: فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ (١) الأنَ مَظْلَعِ هِلَالِ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ: فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ (١) الأنَ تَلَاثِينَ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا (٨) وَثَلَاثِينَ، كَمَا ثَلَاثِينَ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا (٨) وَثَلَاثِينَ، كَمَا



<sup>(</sup>۱) رقم: (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في «السنن» رقم: (٢١٧٢)، أبو عوانة في «المستخرج» رقم: (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>۲) رقم: (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>١) زيادة في اخ١: (رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٥) في اخ١: (الإغما).

<sup>(</sup>٦) ليست في اخه.

<sup>(</sup>٧) ليست في اخا،

<sup>(</sup>٨) في فخه: (أحدًا).

النَّان المُعَنَّانَ اللَّهُ اللَّ

مَلَاةً مِنْ يَوْمٍ فَاتَنَهُ (١) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَوَاتُ اليَوْمِ. إِذَا نَسِيَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: • هَذَا اليَوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًاه (١).

\* قَالَ:

واحَبَّحَ : بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وصُومُوا لِرُوْبَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْبَيْتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ تَرُوهُ قَبْلَ ذَلِكَهُ (").

عليه الله الما يَّهُ عَلَيْهُ الله الله الله الله عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْإِغْمَامُ (١) فِي طَرَفَيْ وَجَوَابُهُ: مَا سَبِقَ قَبْلَهُ اللهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْإِغْمَامُ (١) فِي طَرَفَيْ وَمَضَانَ.

\* قَالَ:

فَإِن قِيلَ: مَذَا التَّأُويلُ بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: «فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَا ثِينَ ثُمَّ صُومُوا» وَالصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ أَوَّلُ

الشَّهْر.

وَ النَّانِي: أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ افْطِرُوا» فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الإِغْمَامَ (٥) فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ، وَالَّذِي فِي أَوَّلِهِ يَقْتَضِي الْطُرُوا» فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الإِغْمَامَ وَعَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ يَقْتَضِي أَنَّ الإعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ المُضَانَ. وَعَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ يَقْتَضِي أَنَّ الإعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ.



<sup>(</sup>١) في اخه: (صلوات يوم).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في االسنن ارقم: (٢١٦٦) من حديث حذيفة رَضَالِلَهُ عَنَّهُ.

<sup>(</sup>٤) في الخا: (الإغما).

<sup>(</sup>٥) في (خ): (الإغما).

الخَالِلْمُ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِي الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِي الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِي الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعِلِي الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعِلِلِلْمُعِلِيلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِلْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِلِلْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِمِلْمِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ

وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يُوسَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ: وَفَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفُطِرُوا وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ: وَفَإِنْ غُمَّ فِي آخِرِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ فَمَعْنَاهُ: إِذَا غُمَّ فِي أَوِّلِهِ وَغُمَّ فِي آخِرِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَنَعُدُّ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ (') نَصُومُ يَوْمًا وَهُو الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ مِنْ رَمَضَانَ، فَنَعُدُّ رَمَضَانَ فَنَعُدُ رَمَضَانَ فَنَعُدُ رَمَضَانَ فَلَاثِينَ، ثُمَّ (') نَصُومُ يَوْمًا آخَرَ، فَقَدْ حَصَلَ العَدَدَانِ؛ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الآخِرِ وَيَتَخَلَلُهَا صَوْمُ يَوْمٍ (').

\* قَالَ:

واحْتَجَ : بِأَنَّهُ لَوْ عُلِّقَ طَلَاقًا أَوْ عِتَاقًا عَلَىٰ رَمَضَانَ لَمْ يَقَعْ يَوْمَ الشَّكَ، وَكَذَا لا يَحِلُّ فِيهِ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، فَكَذَا الصَّوْمُ.

وَجُوالِهُ: أَنَّا لَا نَعْرِفُ الرَّوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ:

فَيُحْتَمَلُ: أَلَّا نُسَلِّمَ ذَلِكَ، وَنَقُولُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِنْقُ وَيَحِلُّ الدَّيْنُ.

وَيُخْتَمَلُ: أَنْ نُسَلِّمَهُ، وَهُوَ أَشْبَهُ.

وَنُفَرِّقُ [بَيْنَ المَسْأَلَةِ] (٣) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ الصَّوْمُ بِمَا لَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ وَالْعِثْقُ وَالْحُلُولُ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلٍ وَاحِدِ<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) في فخه: (و).

<sup>(</sup>٢) في اخه: (يوم صوم).

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) ليست في اخا.

(نادراند)

وَالنَّانِي: أَنَّا اللهِ إِيقَاعَ الطُّلاقِ وَالعِتَاقَ وَخُلُولِ النَّيْنِ إِسْقَاطَ حَقَّ ثَابِتِ لِلْعَبْنِ بِنَشْكُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِخَلَافِ الصَّدْمِ. فَإِنَّهُ إِيجُبْ عِبَلَاةٍ مَقَصُونَةٍ عَلَىٰ المِنَانَ فَلا يَمْتَنَعُ وَجُولُهَا مَعَ الشَّكُ، كَمَنْ نَسِيَ صَلاةً مِنَ الْخَشْس.

وَكِذَا الْجُوَّابُ عَنْ قُوْلِهِمْ: الْإِنَّا تَبَعُّنَ الطُّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَلَّنِ لَا وْفُهُو، عَنْيُهِ بِلِاصْل، وَلَوْ شَكْ هَلْ طَلَّقَ؟ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الطَّلاقَ وَالْبِضْعَ حَقُّ لَهُ، فلا يَسْتُطَانِ بِالشَّكُ،

وكذَا الجَوابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: ﴿ لَوْ تَسَحَّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ شَاكُ فِي طُلُوعِ الفَجْرِ مَنْ صُوْمُهُ ﴿ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتِ شَاكًا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ مَنْ وْفُونُهُ \* لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَالفَرْقُ: أَنَّ البِنَاءَ عَلَىٰ الأَصْلِ فِي هَاتَيْنِ المَنْ أَنَيْنَ لَمْ يُسْقِطِ العِبَادَةَ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالوُقُوفَ وُجِدًا.

وأمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَالبِنَاءُ عَلَىٰ الأَصْلِ يُسْقِطُ الصَّوْمَ.

وَجُوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ طُلُوعَ الفَجْرِ يَخْفَىٰ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَلَوْ مَنْعُناهُمُ السَّحُورَ مَعَ الشَّكُ لَحِقَتْهُمُ المَشَقَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ فِي الْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ يَعْرِضُ فِي السَّمَاءِ وَهُو نَاهِدٌ، فَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الحَجُّ لَوْ() مَنَعْنَاهُمُ الوُقُوفَ مَعَ الشَّكُ لَفَاتَهُمْ()، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ.

\* قُالَ: واحْتُجُّ : بِأَنَّهُ شَكُّ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ؛ كَالصَّحْوِ.



<sup>(</sup>۱) ليست في فخه.

 <sup>(</sup>٢) ني اخ١: (فلو).

<sup>(</sup>٣) في <del>وخع:</del> (فاتهم).

وَجُواْبُهُ: أَنَّهُ يَنْظُلُ بِآخِرِ رَمَضَانَ إِذَا حَالَ غَيْمٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ. وَلِآنَهُ إِذَا كَانَ صَحْوٌ وَلَمْ يَرَوُا (الهِلَالَ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ، بِخِلَافِ الغَيْمِ الْعَبْمِ ا فَوَجَبَ صَوْمُهُ احْتِيَاظًا.

قَالَ:
 واحتَّجَ : بِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ صَامَهُ () في الصَّحْوِ لَا يَجِبُ فِي الغَيْمِ؛ كَالنَّامِنِ
 وَالعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ.

وَجُوا اللهُ: أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الصَّحْوِ وَالغَيْمِ مَا سَبَقَ.

وَلِأَنَّا تَحَفَّفْنَا فِي الثَّامِنِ وَالعِشْرِينَ كَوْنَهُ مِنْ شَعْبَانَ بِخِلَافِ يَوْمِ النَّلَاثِينَ، وَلِهَذَا لَوْ حَالَ الغَيْمُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صُمْنَا، وَلَوْ حَالَ لَيْلَةَ الحَابِي وَالنَّلَاثِينَ لَمْ نَصُمْ.

\* قَالَ:

واحْتُجَ : بِإِنَّهَا عِبَادَةً فَلَا يَجِبُ الدُّخُولُ فِيهَا حَتَّىٰ يُعْلَمَ وَقْتُهَا؛ كَالصَّلَاةِ. وَجُولُ فِيهَا حَتَّىٰ يُعْلَمَ وَقْتُهَا؛ كَالصَّلَاةِ. وَجُولُ فِيهَا حَتَّىٰ يُعْلَمَ وَقْتُهَا؛ كَالصَّلَاةِ.

أَمَّا الأَصْلُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكُ، وَهُوَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ.

وَأَمَّا الفَّرْعُ: فَإِنَّ الأسِيرَ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ صَامَ بِالتَّحَرِّي.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ اغْتِبَارَ اليَقِينِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ إِسْقَاطِ العِبَادَةِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.



<sup>(</sup>۱) في اخا: (يُرى).

<sup>(</sup>٢) في اخه: (يصومه).

ولغاد ولغان المستعادة المستعاد المستعادة المست

و قَالَ:

واحْتُجَّ أَنَهُ لَا يَصِحُ الجَزْمُ بِالنَّةِ مَعَ الشَّكُ، وَلَا يَصِحُ الصَّوْمُ إِلَّا بِجَزْمِ النَّيِّةِ وَجَوَائِهُ: أَنَّهُ لَا يُمْنَنَعُ التَّرَدُّدُ فِي النَّيَةِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا فِي الأَسِيرِ إِذَا صَامَ بِالإِجْنِهَادِ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ فَصَلَّاهُنَّ.

فِ رَضِيلَ: لَوْ حَلَفَ أَنَّ الهِلَالَ تَحْتَ الغَيْمِ. وَإِنْ الأَصْلَ بَعَاءُ النُكَاحِ. وَلِنَاءُ النُكَاحِ.

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَطَلُعْ، وَلَا هُوَ تَحْتَ الغَيْمِ، كَمَا لَوْ طَارَ طَائِرٌ فَحَلَفَ أَنَّهُ غُرَابِ أَوْ تَجَهَّلْنَاهُ (١).

فَإِنْ مِيلَ: لَوْ وَطِئَ فِي هَذَا اليَوْمِ. عَلَى: تَجِبُ الكَفَّارَةُ.

فَإِنِ قِيلَ: هَلْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟ (١) قَلْنَ الْخَلَفَ أَصْحَابُنَا: فَقَالَ آبُو حَفْصٍ المُحُبُرِيُّ: «لَا يُعَمَلِي». وَقَالَ غَيْرُهُ (٣): «يُصَلِّي». وَقَالَ غَيْرُهُ (٣): «يُصَلِّي». وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ.

(١) في فخه: (وجهلناه).

وَلِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو حبد الله الحسن بن حامد رَجمتُ الله.



<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (١/ ٤٥٧)، «التمام»: (١/ ٢٩٣)، «در، اللوم والضهم» ص (١٢٤)، «شرح العمدة» لابن تيمية: (٩٨).

الْخَالِلْقِيَّا لِلْقِيَّا لِلْعَالِمُ الْخَالِلِيَّا لِلْعَالِمِيَّا لِلْقَالِلِيَّا لِلْعَالِمِيَّا الْمُعَالِمِيَّا الْمُعَالِمِيَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ

فَإِنْ مِنْ الشَّهُورِ. فَإِنْ اللَّهُ يَخْكُمُوا بِالهِلَالِ تَحْتَ الغَيْمِ (') فِي سَائِرِ الشُّهُورِ. قَلْ قُلْنَ: لَا فَائِدَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، فَإِنَّ فِيهِ احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ، وَلِهَذَا يَثُبُنُ هِلَالُ رَمَضَانَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ (') بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

فَإِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَفَ لَيَذْخُلَنَّ الدَّارَ فِي أَوَّلِ [يَوْمٍ مِنْ ] (٢) رَمَضَانَ. وَلَانَ اللَّهُ وَاللَّذِي بَعْدَهُ، وَلَانَ اللَّهُ مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الشَّكِّ وَالَّذِي بَعْدَهُ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا (١) فَحَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّمَهُ اللهَّاءَ وَاللَّهُ مَنْ صَلَوَاتِ البَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ يُصَلِّمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ البَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَمُ أَنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا يَوْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا يَوْمُ وَجَهِلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

هَذَا آخِرُ كَلَامِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

(١) في (خه: (السحاب).



<sup>(</sup>٢) ليست في اخه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) في (خ): (فجهلها).

ولمصاور ولاكراجع وللكتافات ولاهكارش



. القُرْآنُ الكريمُ، نَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

. الاستذكار، يوسفُ بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر «ت ٤٦٣ هـ»، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م.

. الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري وت ١٩٩هـ، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية / الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولئ، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٩٠٠٩م.

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللّه صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللّه «ت ٢٥٦هـ»، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

- الروايتين والوجهين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (ت ٥٨ هـ)، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م.

- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.



ر ابن رفعاور درورد على الم

والمعدد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ معيب الأرناؤوط ومعمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ م ١٤٠٠م. والمعنى علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي وت٥٨٥هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد الدارقطني وت٥٨٥هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللهيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/ و٢٠٠٩،

المجنبى (السنن الصغرى)، أحمد بن شعيب النسائي «ت ٣٠٣ هـ»، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢م. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي «ت المجموع شرح المطبعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي «ت ٤٥٦ هـ»، دار النكر/ لبنان.

. المختصر في الفقه، عمر بن الحسين الخرقي «ت ٣٣٤ هـ»، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار النوادر / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَة عَلَيْهِوَسَلَّم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَة عَلَيْهِوَسَلَّم، الموال المحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

. المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفراييني ات ٣٠٦ هـ، تحقيق مجموعة من الباحثين، الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٣٥ هـ/ ٢٠١٤ م.

- المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الت المسند، أبو عبد الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي «ت ٣٠٧هـ»، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

- المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- المسند، محمد بن إدريس الشافعي قت ٢٠٤ هـ، رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي ت ٧٤٥ هـ، وتبه الطبعة الأولئ، ١٤٢٥ هـ / ٧٤٥ هـ ، ٢٠٠٤م.

. المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ات ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

ـ المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصناني المصناني المصناني المعاني المعاني المعاني المعاني المعاني المعاني المعاني المعاني المعانية، ١٤٣٧ / ١٦ / ٢٠١٦ / ١٤٣٧م.

- المغني، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي «ت ٢٠هـ»، تحقيق: عبد اللَّه التركي، وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.

درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ال ٩٥هـ ٥، تحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م.

- زاد المسافر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، غلام الخلال وت ٣٦٣ هـ، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية / جدة، الطبعة الأولى، ١٤٣٧ هـ/ ٢٠١٦هـ.

. شرح العمدة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي وعلي العمران ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.



أَبْنَ لِعَمَا وِرِ دُلْ لِأَلَاثِع ﴾

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل دت ٢٦٦هـ، تحقيق: أبي أماذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ أمهاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ أمهاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ أمهاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/



| دَفْعُ الصَّنْحَةِ | رَفْعُ الآدَة | السُّورَةُ | الآيَةُ القُرْآنِيَةُ                  |
|--------------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| وقع الصفيحة.       | Y             | الطَّلَاق  | ﴿ وَمَن قُلِدِ رَعَلَيْهِ رِزْقُدُ ، ﴾ |









| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                         | ظرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ      | إِنَّ اللَّهَ عَنَقِبَلَ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ؛ وَأَكْمِدُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                              |
| ٧١         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ      | صُومُوا لِرُفْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُفْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ<br>صُومُوا لِرُفْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُفْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ<br>دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ    |
| 77,74      | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ        | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَبُكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ                                                                                             |
| 74         | أَبُو هُرَيْرَةَ                  | صُومُوا لِرُؤْلِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْلِيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                               |
| 70         | أَبُو هُرَيْرَةَ                  | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا                                                      |
| ٦٥         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ        | فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                                                                                                                                    |
| ٧١         | دُّرْهُ غُرْهُ<br><b>غُ</b> فِيغُ | لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ حَتَّىٰ تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة |



| المن الفي المام المن المنابعة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                      | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VE/VT      | د کرنی اور | صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا،<br>فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ                |
| ٧٠         | أبو هُرَيْرَةَ<br>أبو هُرَيْرَة                | أَفْطِرُوا إِلَّا أَنْ نَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ<br>نَهَىٰ عَنْ صِيَامٍ سِتَّةِ أَيَّامٍ: اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ،<br>وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ |

﴿ كُنَّانِ لِالْحُولَانَ ﴾





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القّائِلُ/ الفّاعِلُ                       | القَوْلُ                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨                 | أبُو سَعِيدٍ                               | إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَصُمْ، وَإِذَا لَمْ تَرَهُ فَصُمْ مَعَ جُمُلَةِ النَّاسِ فَطُوْ مَعَ جُمُلَةِ النَّاسِ                                                                                                      |
| 77                 | أَبُو هُرَيْرَةَ                           | لَأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَا خَبُ إِلَيًّ مِنْ أَنْ أَتَا خَرَ الْأَنِي إِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُتْنِي، وَإِذَا نَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُتْنِي، وَإِذَا نَا خَرْتُ فَاتَنِي |
| 74                 | أشمَاءُ                                    | أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ<br>رَمَضَانَ                                                                                                                                                     |
| ٧٣                 | أنش                                        | هَذَا الْيَوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا                                                                                                                                                                  |
| 77                 | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ<br>بْنِ عُمَرَ | كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ                                                                                                                                      |
| ٧٢                 | عَاثِشَةُ                                  | لأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ<br>أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                             |
| ٦٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ               | لَا تَصُومُوا اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، لَا يُسْبَقُ فِيهِ<br>الإِمَامُ                                                                                                                                                 |



### المُثَاف الرَّمُ فَوْفَات والرَّعُولَات الم



|                    |                                                  | 185                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                             | القَوْلُ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | أَنَّهُ إِذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ صَامَ                                                                                                                                                                                                                 |
| 74                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | وَكَانَ يُصْبِحُ فِي الغَيْمِ صَائِمًا                                                                                                                                                                                                                             |
| 76                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ لَأَفْطَرْتُ هَذَا اليَّوْمَ                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٤                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | صُومُوا مَعَ الجَمَاعَةِ، وَأَفْطِرُوا مَعَ الجَمَاعَةِ                                                                                                                                                                                                            |
| 74                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ<br>وَأَبُو هُرَيْرَةَ | أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ<br>مِنَّا.                                                                                                                                                                             |
| ٦٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ                    | لَأَنْ أَفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْضِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْضِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ                                                                                                                                                    |
| ٦٧                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | إِنَّ نَبِيْكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِ<br>سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الشَّكُ، وَالنَّحْرِ،<br>وَالفِطْرِ، وَأَيَّامِ النَّشْرِيقِ.                                                                              |
| ٦٨                 | عُمَّوُ وَعَلِيٍّ                                | أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                         |
| 77                 | عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ                            | أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                |
| 74                 | فَاطِمَةُ بِنْتُ<br>الحُسَيْنِ                   | أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ<br>رَمَضَانَ فَصَامَ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ<br>بِالصَّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ<br>أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ |

# النَّان المُرفَرُنَات والمغولات الله

القَائِلُ/ الفَاعِلُ رَفْمُ الصَّفْحَةِ

القَوْلُ

مُعَارِيَةً ٦٦

إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنَ أَحْبُ أَنْ أَصُومَ فَمَنَ أَحْبُ أَنْ أَضُومَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ فَمَن أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ يَوْمًا مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.

**N** 





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77                                     | ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ = سَعِيدٌ                                                                                  |
| 75                                     |                                                                                                                 |
| Υ٢                                     | أَبِو البَخْتَرِيُّ = وَهْبُ بْنُ وَهْبِ                                                                        |
| ٦٣                                     |                                                                                                                 |
| 77                                     | أَبُو بَكُر الخُطَّالُ                                                                                          |
| 71                                     | أَبُو بَكُرٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ                                                            |
| ٦٣                                     | أَبُو بَكْرَ عَبْدُ العَزيز َ                                                                                   |
| ٦٣                                     | اَبو دَاوُدَاَ                                                                                                  |
| ገለ ‹ ገሃ                                |                                                                                                                 |
| ٦٢                                     | أَبِّو تُحْثُمَانَأَبِّو تُحْثُمَانَ                                                                            |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٱَبُو هُرَيْرَةَ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الأثرَمُ                                                                                                        |
| 7F, YY                                 | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل                                                                                           |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | أَسْمَاءُ رَضِكَالِلَهُ عَنْهَاأ                                                                                |
| ۰۲، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲                     | أَنْسٌ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                    |
| ٧٢                                     | البُخَارِيُّالبُخَارِيُّ                                                                                        |
| ٣                                      | بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ                                                                          |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عُذَيْغَةُ رَضِيَالِلَهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ |



|                                        | المن المنافع ا |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | و - المَصْ يُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>44</b>                              | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠,                                     | يَ الحِّرِ = ابْنُ احْمَد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠,                                     | الرسي و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7V.77.75                               | من المنظمة الم |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عَانِيْنَهُ وَعِلَيْكُ *<br>عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| זר, אר, פר, פר, רר,                    | عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ كَضَالِلَهُ عَنْكُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢، ٢٠، ٧٠، ٧٧، ٧٧                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7A ،7Y                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74 . 7A . 7Y                           | عَلَقُ مَنْ فَعُلُهُ مَنْ عُنْهُ مَنْ عُنْهُ مَنْ عُنْهُ مَنْ عُنْهُ مَنْ عُنْهُ مِنْ عُنْهُ مِنْ عُنْهُ مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عَمَّارٌ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71, 17, 17, 18                         | عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضَحَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11</b>                              | عَمْرُو بِنَ الْحُسَيْنِ رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا<br>فَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا<br>الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W                                      | الفَصْلُ بْنُ زِيَادٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7F 67F 671                             | مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَّاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>II</i>                              | مُجَاهِدٌمُجَاهِدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N                                      | المَرُّودِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1)                                     | مُطَرُفُمُطُرُفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 6 15                               | مُعَاوِيَةُ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُمُعَاوِيَةُ رَضَاً لِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | المُعَمِّدُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ş\*



٦٢ ....





| حَدُ | الع                                                             | المَوْضُوعُ               |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ٧    |                                                                 | مقدّمت المقق.             |
| 11   | رجت المؤلّف رحبُ الله                                           | الِفِسَمُ الِلْأَوَّلِ: " |
| 15   | ية المؤلّف رحبُ الله                                            |                           |
| ۱۳   | ل: حيًاة المؤلّف الشخصيّة · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                           |
| 12   | لَهُ رَّلُ: اسب                                                 |                           |
| 12   | الِيَّانِي: نَبته.                                              | اللجئث (                  |
| 12   | ليَّالَث: كنيت                                                  | البِيمَث ل                |
| 12   | يَّلُوبِع: شَعرتُ.                                              | النبحث ل                  |
| 12   | ين كمن: لقبب.                                                   | اللجئث ل                  |
| 12   | بناوکن: مول ده                                                  | اللبحث لا                 |
| 12   | لِلسَّابِعِ: أُسرِنهُ                                           |                           |
| 10   | الِكَامَن: وفَ اته                                              | <u> </u>                  |
| ۱۷   | : حيّاة المؤلّف العلميّة                                        | ري المعنى المعنى          |
| ۱۸   | لِلْأَزُّك: شيوخ                                                | اللجئث ل                  |
| 14   | لطَّا في: ملاميت زه                                             | اللجئث (                  |
| ۲٠   | لِيَّالِثُ: وظائفُ                                              | اللِحُثُ ل                |



| K    |                                         | المراث ترفنونك والتاب يتخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حَةً | الصَّف                                  | المَوْضُوعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77   | **************                          | كليم مرا فرَّهُ بعج: الثناء قليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75   |                                         | المليمَ عبر (الخامس: مؤلف تنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ••••                                    | و على الله عنه القاضي رحم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸   | ****************                        | جي الحدث يا المنابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47   |                                         | جِينَ وَمُلَابَ اللَّمَانِي: ومَلَاكِ اللَّمَانِي: ومَلَاكِ مَا اللَّمَانِيةِ اللَّمَانِيةِ اللَّمَانِيةِ اللّ<br>الجِينَ ولِيّا فِي: ومَلَاكِ مَا اللَّمَانِيةِ اللَّمَانِيةِ المُعَالِمِينَا اللَّهِ اللَّمَانِيةِ اللَّمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸   | صّيام حال الغيم                         | المهيئ من لا لأول: مصنفات الحتابلة المفردة في مسألة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠   |                                         | ربي وي المن المناب الكاب الكاب الكاب المناب الكاب المناب الكاب الكاب الكاب الكاب الكاب الكاب الكاب المالك ا |
| ۲۶   |                                         | المبيح من وليّالث: إنْبات نسبة الكنّاب إلى المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣   | 033408630406666666                      | ربيعَ وَلِلَّهِ بِعِ: موضوع الكنابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤   | *****                                   | ر للبحث (في أنس: منهج المؤلف في الكناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦   | *******                                 | ربين وليناوس: عمل العلامة النووي في انفائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43   | كتاب                                    | الليحَثُ السَّابِعِ: وصف النسفيْن لِمعتمدَّين في تحقيقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٠   | *************************************** | اللبحث (لِنَامَن: علي في تحقيق الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣   | *****                                   | نماذج مِنَ النسخة الخطية المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٩   | *************                           | وَيُعَلِي الْمُحْتَةِ عَلَى مِنْ الْمُحْتَةِ عَلَى مِنْ الْمُعْتَالِينَ الْمُحْتَةِ عَلَى مِنْ الْمُحْتَةِ عَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٩   | *******************                     | رسى رسى<br>رفعاً ور وَالْمِرُلِجِعِ وَالْمُنْسَا فَامِ وَالْمُغَارِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٠   |                                         | بَّهُ ثُولُولُولُولُ وَلَا مُؤَلِّمُ عِنْ مِنْ الْمُعْمَا وِرِ وَلَا مُؤَلِّمِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٤   | **********                              | بى وقعا وِرِورورونِ<br>كُنَّان ولِقَابِات ولِعُرَافِيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٥   |                                         | كَانْ لَوْلُومُ الْوَيْنِ لَهُ الْمُؤَيِّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۷   |                                         | كَتَّانِ لاطوقُو فَارِجَ ولاطفولانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| الْجَاالِلْطِيِّنَامِلِكَالِلْالْجَنَالِنِ ﴾ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفْحَةُ                                  | التؤضُوعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                                            | كَنَّان دلاً مِي كُنَّان دلاً مِي كُنَّان دلاً مِي كُنَّان دلاً مِي كُنَّان دلاً مِي كُنِّان دلاً مِي كُنِّان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46                                           | كَثَنَان لالأم كله من المكتاب |
| <b>A</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

:

Constitution of the constitution of the second second second of the second of the second seco

;·

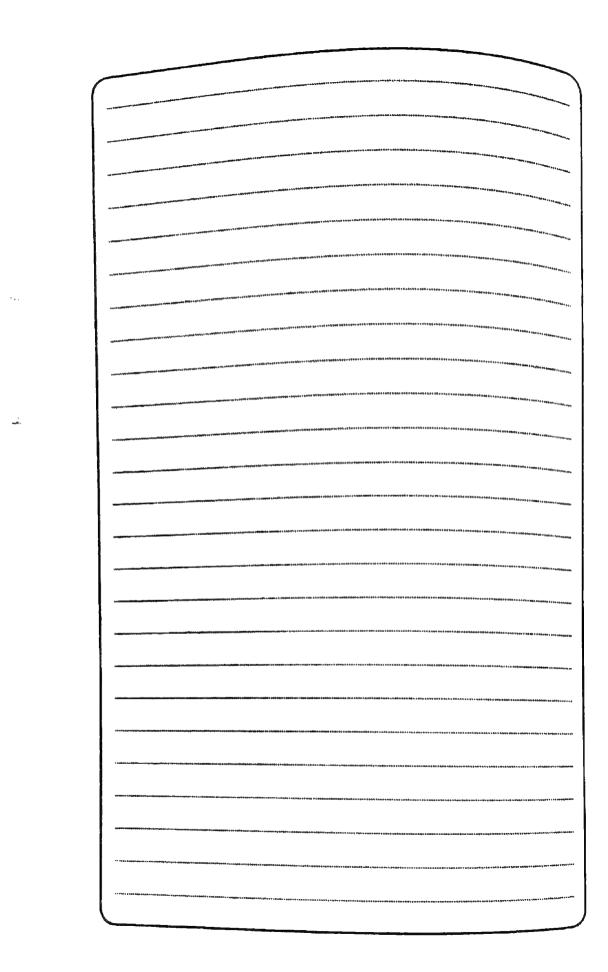

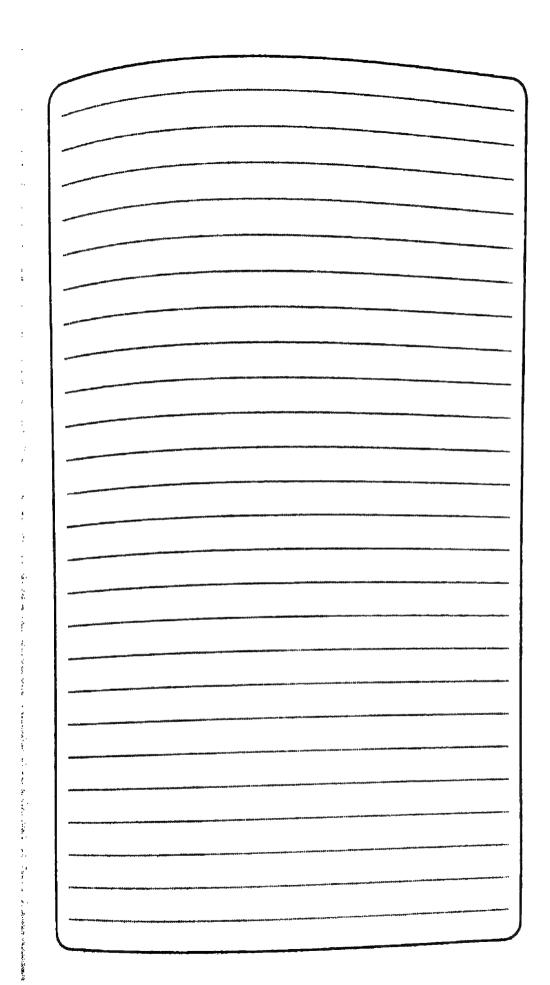





القِسمُ الِيَّانِي ومُلاَئة الكِتابِ المِبِيَّ (لِلْوَدِّلِ: كتب الحنابة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي ع الليحَثُ اللَّهِ فِي: تحقيق المسم الكناب. ولمبحدث ولنّالث: إثبات نسبة الكنّاب إلى المؤلف. البيك ولركربع: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رمما شفيد. المبيئ (في أكس: مصادر المؤلف في الكناب. البيحَثُ النِّهُ الْأَكُونِ: المؤلفون الذين انتفاد وا من الكتاب. البيحَثُ اللِّهُ العِيمة العسامية للكناب. الطِيحَتْ لِللَّامِنِ: النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها. المِنْ وَلِنَا سِعِ: أَبِابِ إِعادة تَحْقِيقِ الكتابِ اللجيحيث العاشر: وصف النَّسَخُة المُخطَّة المعتبدة· البِحَثُ الفَاهِ ي محسر: على في تحقيق الكتاب.



الملحث الفرزك

كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١)

أولا: الكتب المفردة:

1. «الأمر بالمعروف» (م)

لأبي بكر المروذي ات ٢٧٥هـ.

٢ . (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ (ط)

لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١هـ).

٣ـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)

لأبي يعلىٰ ابن الفَرَّاء (ت ١٥٨هـ).

£ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (ط)

لعبد الغنى المقدسي ات ٦٠٠هـ.

٥ ١ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١ (ط)

٦\_ (الحسبة) (ط)

لأحمد ابن تيمية «ت ٧٢٨هـ».

٧- (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (م)

لأحمد بن عبد الهادي ات ٧٤٤ هـ.

<sup>(</sup>١) الرمز (م) يعني أنه لم يعثر عليه، و(خ) يعني أنه مخطوط، و(ط) يعني أنه مطبوع.



ت الحنابلة المصنفة

هـ «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط) لعبد الرحمن بن داود «ت ٨٥٦ هـ».

و\_ «الحسبة» (ط)

ليوسف بن عبد الهادي «ت ٩٠٩ هـ».

١٠ «بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» (م) لمرعي بن يوسف الكرمي «ت ١٠٣٣ هـ».

ثانيًا: الكتب التي تناولت الموضوع خلالها:

١\_ «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلىٰ (٢٠٨ ـ ٣٠٨).

٦\_ «مختصر المعتمد» للقاضي أبي يعلىٰ (١٩٤ ـ ١٩٨).

٣- «الإرشاد في الاعتقاد» لابن عقيل (١٧١/ أ -١٧٢).

1. . .....

٤\_ «التمام» للقاضي حسين (٢/ ٢٣٥\_٢٦٠).

٥\_ «الغُنية» لعبد القادر لجِيلاني (١/ ١١٠ ـ ١١٧).

٦- «الآداب الشرعية» لابن مُفْلِح (١/ ١٧٩ ـ ٣٠٥).

٧ «مختصر الإفادات» لابن بَلْبَان (٤٧٣ ـ ٤٧٧).

6 400 00 MO





إن المخطوط الذي بين أيدينا - كما سيأتي وصفه (۱) - ناقص الأول؛ فضاع بضياع أوله غاشية الكتاب المثبّت عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه والتملكات والوقوف، ولكن أستطيع بما وقفت عليه من أمارات أن أجزم بأن ما بين يديك - أخي القارئ - الآن كتابًا يسمى بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيما يلي بعض تلك الأمارات والدلائل المثبتة لذلك:

١- أن هذا العنوان مُثبّت على أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وإن كان بخط مخالف لخط ناسخه، ونصه: "من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

٢- نقل عددٌ من العلماء من هذا الكتاب، وعزوا إليه تلك النقول في مؤلفاتهم، وأسموه به «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منهم ابن رجب في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وابن اللحّام في «القواعد»: (١/ ٦٤٦)، وعبدالرحمن ابن داود في «الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٢٧)، والمترداوي في «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠)، وفي «الإنصاف»: (١٦/ ٢٩٨).

٣- موضوع الكتاب بلا أدنى شك يتمركز على موضوع واحد وثابت الا
 وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.



<sup>(</sup>۱) منظر ص (۵۸).



علىٰ الرغم من ضياع الصفحات الأولىٰ من المخطوط فإنه ليس لدي أدنىٰ شك في أن المخطوط الذي تحت أيدينا هو كتابٌ من تأليف القاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَدُاللَّهُ، وأنه كتابه المسمىٰ به «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك لظهور عدد من الأدلة الواضحة الناطقة بصحة هذه النسبة، وفيما يلى بعض تلك الأدلة:

١- اسم المؤلف مُثْبَت علىٰ أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وهذا نصه: «من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضى أبى يعلىٰ».

٦- التطابق التام بين منقولات ابن مفلح في كتابه «الآداب الشرعية» من كتابنا ـ مع تصريحه بنسبته إلى القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَحمَهُ اللّهُ ـ وبين ما هو مُثبَت في هذا المخطوط.

٣ـ ما جاء خلال هذا المخطوط من إشارات ساطعة تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من نسبته إلى القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ، ومن هذه الإشارات ما يلي:
 قول المؤلف في ص (١٧٨): "ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحْمَهُ اللّهُ، وص (١٧٩)
 وص (١٧٩) "وأخبرني جدي في الإجازة» وقد تقدم التعريف بجد القاضي



أبي يعلى ابن الفراء لأمّه المحدِّث أبو القاسم عبيد اللَّه بن عثمان بن جَلِيقًا(١) . قول المؤلف ص (١٧٨): «ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسير يحيى بن سلام مما تفرد القاضي أبو يعلى ابن الفراء يحيى بن سلام هما ذكر ابن الجوزي في «المنتظم» (١).

برت. ي قول المؤلف ص (١٢٥): «وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف، وكتاب الخلاف كتاب مشهور معروف للقاضي أبي يعلى ابن الفراء.

- قول الناسخ في آخر الكتاب ص (١٩٦): «سمعت من الشيخ أبي يعلى ابن الفراء» وهذا تصريح باسم المؤلف رَحِمَةُ اللَّهُ.

٤-الكتاب يسبقه مباشرة وبنفس خط الناسخ كتاب آخر للقاضي أبي يعلىٰ وهو «كتاب الإيمان».

٥ طريقة القاضي أبي يعلى في ترتيب مؤلفاته وإيراد كلام الخصم والرد عليه؛ واضحة جلية ظاهرة في المخطوط الذي بين أيدينا.

٣- نسب هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ عددٌ من علماء المذهب وغيرهم، أولهم ولده القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٣٨٤)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ١٠٥)، وابن رجب في «القواعد»: (١/ ٢٠٣)، وابن اللحّام في «القواعد»: (١/ ٢٠٣)، وعبد الرحمن بن داود في



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (٤١).

<sup>(</sup>٢) (المنتظمة: (١٦/ ٨٨).

إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلّف المجمع المستحدد المستح

«الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٦٧)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (١٦/ ٢٥٠)، وفي «الإنصاف»: (١٦/ ٢٩٨)، والعليمي في «المنهج الأحمد»: (٦/ ٣٦٧).

6 400 00 M





#### موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه

ذهب بفقدان ورقات من أول الكتاب مقدمة المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ النّهِ ذكر فيها . غالبًا . منهجه في بناء كتابه، وسأحاول في السطور القليلة التالية أن أستخلص منهجه من خلال نصوص الكتاب:

١ قسم المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ كتابه إلى فصول، وعددها ٣٣ فصلًا.

٦-بدأ المؤلف رَحَمَهُ ٱللَّهُ كتابه بمسائل وصور الإنكار على علماء المذاهب، ثم ما يتعلق بالإنكار على العوام، ثم شروط المنكر، وصور الإنكار، وما يُنكر من أفعال الناس، ثم هَجْر المبتدع.

٣ ـ لم يُشِرْ المؤلف رَحِمَهُ أَللَهُ في كتابه إلى المذاهب الأخرى، بل اكتفىٰ بتقرير مذهب الإمام أحمد رَضِحاً لِللهُ عَنْهُ.

استخدم المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ القرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين
 والعلماء وأقوالهم في احتجاجه علىٰ الخصوم.

ه استخدم المؤلف رَحِمَهُ أَللَهُ أيضًا الأسلوب الجدلي في الاحتجاج علىٰ الخصم ومناقشته في أدلته.

٦- في أغلب المسائل يفترض المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ دليلًا للخصم ثم يقوم بالرد عليه.



موضوع الكاب ومنهج المؤلف رحما الله فيه المجاهدة

مدلل المؤلف رَحِمَةُ اللَّهُ على كثير من المسائل بفعل العلماء والصالحين. ٩- يذكر المؤلف رَحِمَةُ اللَّهُ الروايات عن الإمام أحمد رَضَالِلَّهُ عَنْهُ في المسألة. ١٠- يرجح المؤلف رَحِمَةُ اللَّهُ غالبًا بين الروايات ويختار أصحها.

6 400 00 MO





## مصادرالمؤلف في الكناب

تنوعت مصادر القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ اللّهُ ومراجعه خلال تصنيفه لهذا الكتاب الجليل، فقد استعان المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بالكتب المذهبية وغيرها بتنوعها واختلاف موضوعاتها الحديثية منها والوعظية، الفروعية منها واللغوية؛ ليضع لنا كتابًا جامعًا مستوعبًا لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرر فيه أحكام المذهب في هذا الموضوع، ومن تلك المصادر ما يلى:

- . «غريب الحديث» للقاسم بن سلام ات ٢٢٤ هـ.
  - ـ مسائل مُهَنَّا ات ٢٤٨ هـ.
- -مسائل أحمد بن الحسن الترمذي ات قبل ٢٥٠ هـ.
  - ـ مسائل الكوسَج الت ٢٥١ هـ.
  - .مسائل أيوب بن إسحاق «ت ٢٥٩ هـ».
- مسائل صالح دت ٢٦٦ م.
- -مسائل الأثرم «ت ٢٦١ هـ».
- . مسائل الحسن بن ثُوَاب «ت ٢٦٨ هـ ».
- . «المحنة» لحنبل بن إسحاق «ت ٢٧٣ هـ».
- ـ مسائل المَرُّوذي ات ٢٧٥ هـ.
- . مسائل الميموني «ت ٢٧٤هـ».
- . (الورع) لأبي بكر المرُّوذي (ت ٢٧٥ هـ).
- . ﴿ الأمر بالمعروف الأبي بكر المرُّوذي ات٢٧٥ هـ ١٠



- مسائل عبد الله لات ٢٩٠ هـ.

-مسائل أبي الحارث.

- مسائل أحمد بن الحسين.

ي (السنن) لأبي داود (ت ٢٧٥ هـ).

. مسائل حرب «ت ۲۸۰هـ».

.مسائل إبراهيم بن الحارث.

مسائل أبي الصقر.

.مسائل إسحاق بن إبراهيم.

. مسائل إسماعيل بن سعيد الشاكنجي.

. مسائل عبدوس بن مالك.

.مسائل محمد بن أبي حرب.

.مسائل يوسف بن موسى.

«الأدب» لأبي بكر الخلّال «ت ٣١١ هـ».

\_ «الأشربة» لأبي بكر الخلّال «ت ٣١١ هـ».

. «الأمر بالمعروف» لأبي محمد الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

. «اللِّباس» لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

. «المجانبة» لأبي بكر الخلّال «ت ٣١١ هـ ».

. «الشهادات» لأبي بكر الخلَّال «ت ٣١١ هـ».

. «فضائل أحمد» لموسى بن عبيد اللَّه بن خاقان (ت ٣٢٨ هـ».

. «الإبانة» لابن بطة العُكبري «ت ٣٨٧ هـ».

- «تحريم الأشربة المسكرة» لابن بطة العُكبري «ت ٣٨٧ هـ».

ـ «الشريعة» لأبي بكر الآجري «ت ٣٦٠ هـ ».

- كتب لأبى بكر عبد العزيز «ت ٣٦٣ هـ».

- «أخبار عمر» لعبيد الله بن أحمد بن عثمان «ت ٢٣٥ هـ».

6 % ~ %



The second secon



لقد استفاد من كتابنا هذا جمع من علماء المذهب وأربابه، منهم: -زين الدين ابن رجب ت ٧٩٥ هـ في «القواعد».

ـ ابن اللحَّام ت ٨٠٣ هـ في «القواعد».

ـ عبد الرحمن بن داودبت ٨٥٦ هـ في «الكنز الأكبر».

مشمس الدين ابن مفلح ت ٧٦٣هـ في «الفروع» و «الآداب الشرعية».

- علاء الدين المرداوي ت ٨٨٥ه في «تصحيح الفروع» و «الإنصاف».

- ابن النجار الفتوحي ت ٩٧٢هـ في «معونة أولي النهي».

منصور البهوتي ت ١٠٥١هـ في الشرح منتهئ الإرادات.

وغيرهم كثر ممن استفادوا سواء بالإحالة أو الاقتباس بدون عزو.

6 400 00 MO



يتمتع كتابنا هذا بقيمة عملية كبيرة، استمدها من أهمية الموضوع المناقش ومن مكانة مؤلفه رَحْمَهُ اللَّهُ الرفيعة، وتتجلى أهمية كتابنا في النقاط التالية:

١- أنه يعتبر الكتاب الحنبلي الوحيد حسب علمي -الذي جمع بين الرواية والفقه في هذا الموضوع.

٦\_ أنه من أقدم الكتب التي صنفت في هذا الموضوع.

٣- أن المؤلف رَجْمَهُ أللَّهُ حرر فيه مذهب الإمام أحمد رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ في أغلب مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤- أنه احتوى على روايات عن الإمام أحمد رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لم أجدها في كتب المذهب المطبوعة.

٥- أنه قد بني على طريقة الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة
 والتابعين والاستدلال بها على الخصوم.

٦- أنه احتوى على مناقشة أدلة المخالف من المذاهب الأخرى.







# النشرات السّابقة لِلكتاب وَنقدها

لكتابنا هذا تحقيقان قد سبقا طبعتنا هذه، وفيما يلي وصف لهما مع بيان حالهما:

التحقيق الأول:

تحقيق: الدكتور محمد مصطفى أبوه الشنقيطي رَحِمَهُ أَللَّهُ تعالىٰ.

الناشر: دار البخاري / المدينة المنورة.

الطبعة: الأولى.

سنة الطبع: ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤م.

حال هذا التحقيق:

أولا: ما تميز به:

١- أنه أول إخراج للكتاب من حيز المخطوط إلى حيز المطبوع.

٦- قدم المحقق رَحْمَهُ ٱللَّهُ تحقیقه بمقدمة دراسیة واسعة عن الکتاب ومؤلفه.

ثانيًا: ما أخذ عليه:

ا عدم ترتيب أوراق المخطوط الترتيب السليم، حيث نتج عن ذلك كتابٌ غيرُ مستقيم البنية، وقد توهم المحقق رَحِمَهُ اللَّهُ أن هذا التشت من



قِبَلِ المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ فوضعه في مؤاخذاته على الكتاب فقال: «عدم ترتيب المواضيع والفصل بين المتشابه منها فصلًا طويلًا».

ي أسقاط أصابت نص الكتاب، منها:

. ولأن الغرض أن لا يقع المنكر، [فإذا أمكن التوصل إلىٰ ذلك بالأمر السهل فتجاوزه لم يجز؛ لأنه إن كان مضرة علىٰ المنكر]....

. ونهي عن منكر [وإن كان مما نحكم ببطلانه]..... وغير ذلك.

٣ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع      |
|---------------|--------------|
| وصلئ          | في الصلاة    |
| كما نقول      | كما هو الحال |
| أهل الستر     | السنن        |
| كلامه         | من كلامه     |
| يبهرك         | يهرك         |
| عليهم         | عليه         |
| وردد          | ووراء        |
| وأمر          | وأمرنا       |
| بترك          | ينزل         |

الم المنحث ولأس الم



| من جهته       | معنیٰ مهنه   |
|---------------|--------------|
| كرم الله وجهه | رضي الله عنه |
| يجبر          | بحير         |
| لازما         | لأنما        |
| يا ابن        | بإبن         |
| الم أرك       | المرادي      |
| بلوا          | صلوا         |
| فرآهم         | قراهم        |

وغير ذلك.

#### التحقيق الثاني:

تحقيق: الدكتور عمر أبو المجدبن حسين النعيمي.

الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث التابع لجامعة أم القرى.

الطبعة: الأولى.

سنة الطبع: ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م.

ملاحظة: لم يعلم الدكتور عمر النعيمي بوجود مطبوعة أقدم للكتاب، وبذلك لم يرجع إليها ولم يقيمها.

حال هذا التحقيق:

أولا: ما تميز به:

١- ترتيب المخطوط الترتيب الصحيح.





٦-الرجوع إلى مصادر المؤلف رَحْمَهُ الله والاستفادة منها في تقويم النص.
 ثانيًا: ما أخذ عليه:

١. أخطاء وقعت في مقدمة التحقيق، منها:

نسبة كتب إلى المؤلف رَحْمَهُ أَللَّهُ وهي ليست له، مثل:

«التمام فيما صح من الروايتين عن الإمام» والصواب أن هذا الكتاب لابنه القاضي أبي الحسين.

و «المسائل التي خالف فيها غلام الخلال الخرقي، والصواب أن هذه المسائل أوردها ابنه القاضى أبو الحسين خلال كتابه «الطبقات».

و «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» والصواب أن هذا الكتاب لأبي علي الحسين بن محمد القرطبي، يعرف بابن الفراء.

- قول المحقق حفظه الله: «تولى - أي القاضي - قضاء الحريم، مسماه الحالي: الأحوال الشخصية» والصواب: أنه تولى قضاء دار الخلافة ثم أسند إليه قضاء الحريم، والحريم هنا تعني حريم دار الخلافة، قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢/ ٥٠٠): «الحريمُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم، أصله من حريم البئر وغيرها، وهو ما حولها من حقوقها ومرافقها، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرّم به ويمنع منه حريم، وبذلك سمي حريم دار الخلافة ببغداد، ويكون بمقدار ثلث بغداد، وهو في وسطها ودور العامة محيطة به، وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة، كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب».

٢ أسقاط أصابت نص الكتاب:

[وإن لم نعلم من حاله ذلك؛ أنكرنا عليه] لأنه [لا] يجوز له العمل بما عنده.

.[قالوا: وما حواريي عيسي بن مريم؟] قال: شُقُوا بالمناشر.

. لجاز أن يكون مثل ذلك [علة] في إسقاط.

على الآخذ [للمال] بذهاب نفسه.

ـعن محمد [بن عثمان] بن جهم.

ـ يوم أحد قال [ رسول اللَّه]: اشتد غضب اللَّه.

ـ صدوقًا [جليلًا].

ـ من أخذ الجوائز [من السلطان] على سبيل الحاجة.

قال تكلم رجل [عند إبراهيم] في...

وغير ذلك.

٣ زيادات لم ترد في النسخة الخطية:

- الإنكار [عليهم] تعبدًا.

- أمارات القتل [قد] ظهرت ولاحت.

- نهيٰ عنه بقوله [تعالىٰ]...

- فالكف عن أعراضهم وعن [أعراض] المسلمين.

. و[من] يتكلم.

-[فإنه] ليس باسم من أسمائه.

وغير ذلك.





### £ تغييرات في النص:

| النسخة الخطية | المطبوع             |
|---------------|---------------------|
| المسكر        | الخمر               |
| صدوقًا        | وفاضلا              |
| طعام الغير    | مال الغير           |
| سبي الحرم     | سبي النساء          |
| عليه السلام   | صلىٰ الله عليه وسلم |
| ذکر           | روئ                 |

وغير ذلك.

## ٥ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع |
|---------------|---------|
| وجدته         | وجدناه  |
| یری           | يراه    |
| روئ           | رواه    |
| شرطه          | شروطه   |
| يسقطه         | يسقط    |
| الضرب         | الضرر   |

وغير ذلك.



وأخيرًا أقول: جزئ اللَّه المُحقِّقَين خير الجزاء فقد بَذَلا الجهد في خدمة الكتاب وتصحيحه، واللَّه أسأل أن يجعله في ميزان حسناتهما، ولا أنكر أني قد استفدتُ من عمَلِهِما، جزاهما اللَّه عني خيرًا.

@1/00 00/0





وأبزر تلك الأسباب الداعية إلى إعادة تحقيق الكتاب على الرغم من تقدم نشره مرتين ما يلى:

١- نفاد المطبوعة الأولى من الأسواق منذ زمن بعيد.

٢ عدم انتشار المطبوعة الثانية للكتاب بسبب طبيعة النشر الجامعي.

٣ اعتقادي أن المطبوعتين لم تقدِّما الكتاب بالشكل اللائق.

٣- كثرة الأسقاط والتصحيفات والتحريفات في المطبوعتين، وقد سبق بيانها.

عدمة تراث الحنابلة بشكل عام، وتراث القاضي الإمام أبي يعلى ابن الفراء رَجْمَهُ أللهُ بشكل خاص.

6 % · · · · · · · · · · · · ·



الله المن العاش الم



### وصف النّسي الخطية المعتمدة

بعد البحث والاستقصاء عن النُّسخ الخطية لهذا الكتاب؛ فإني للأسف لم أجد له إلا نسخة خطية وحيدة، ناقصة الأول، ولكنها نفيسة فريدة، ونيما يلي وصف دقيق لها:

مصدر النسخة: دار الكتب الظاهرية/ دمشق - سوريا.

رقم النسخة: عام (٣٧٧٩ ت ٦) مجموع رقم (٤٢) من مجاميع العمرية (١). عدد الأوراق: ٣٠ ورقة (٩٦-١٢٦).

مسطرة النسخة: ١٧ - ٢٣ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ٨-١٠ كلمات تقريبًا.

القياس: ٢٢ × ١١سم.

الناسخ: أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الطبري().

<sup>(</sup>۱) يحتوي هذا المجموع على ما يلي: الجزء الحادي عشر والثاني عشر من اكتاب العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري ت ٣٦٩ هـ اكتاب الكفاية العبد الرحمن بن محمد ابن منده ت ٤٧٠ هـ اتحريم النرد والشطرنج والملاهي المحمد بن الحسين الأجري ت ١٣٦٠ هـ السماء مصنفات ابن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، وحواشي الزركشي العلي بن سليمان المرداوي ت ٨٨٥ هـ الجزء الأول من اكتاب الإيمان المقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ١٥٨ هـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ١٤٨٠ هـ وجزء منتقى من حديث مكي وغيره المحموم محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ١٤٣ هـ (٢) هو ناسخ اكتاب الإيمان السابق لكتابنا في المجموع والذي يتطابق معه تمامًا في المجموع والذي يتطابق معه تمامًا في المجموع والذي يتطابق معه تمامًا في المحموع والذي يتطابق معه تمامًا في المحمود و والذي والمحمود و المحمود و ا



تاريخ النسخ: لم يُذكر، لكنه كان في حياة المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١).

الخط: نسخ معتاد، قاعدته مغربية.

#### \* مميزات النسخة:

ـ نسخة منسوخة في حياة المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ.

ـ نسخة بخط أحد تلاميذ المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ.

ـ نسخة على هوامشها بعض الاستدراكات والتصحيحات.

ـ نسخة عليها بلاغات وسماعات من المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

#### \* عيوب النسخة:

ـ نسخة ناقصة الأول بقدر ورقتين (٢).

.نسخة كثيرة التصحيفات والتحريفات.

ـ نسخة غير مرتبة الأوراق، ولعل هذا من المُجلِّد.

6 400 co/6

<sup>(</sup>٢) وقد وقفت على ذلك بحساب كراريس النسخة وعدد أوراق كل كراس، وقد أتى النقص على آخر الكتاب السابق لكتابنا في المجموع، وهو «كتاب الإيمان»، وعلى أول كتابنا. ولقد فتشت في المجموع وغيره لعلى أقف على الورقات الناقصة في أي مكان منه لكن لم أجدها.



الخط، ولم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) لأنه يسبقه مباشرة (كتاب الإيمان) للمؤلف رَحْمَهُ اللّهُ، وبنفس خط النسخة، وفي أوله: (أدام اللّه علاه وكبت أعداه) وهذا دليل على حياة المؤلف رَحْمَهُ اللّهُ وقت نسخ الكتاب.



يَتَلُّخُصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية:

١- ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

- اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصُّ صحيح سليم للكِتاب.

- نُسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائي الحديث.

٦- ما يَتعلَّقُ بالبحانب اللُّغويُّ والنَّحويُّ:

- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّة ونحويَّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش.

- الإبقاء على التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ.

- ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيسَهُلَ حِفظُه وفَهمه.

٢- ما يَتعلُّقُ بالعلاماتُ والرُّموز والأرقام:

- وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).

- وَضَعتُ على طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ ١، ١/ ب، ١/ ١، ١/ ب).

- وَضَعتُ السَّاقطُ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].

- وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].

٣- ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

\* عزو الآيات القرآنيَّة:

- عزو الآيات إلى سُوَرِها، مع بيان رقم الآية.



ي تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصُّ الآية.

\* تخريج الأحاديث النَّبويَّةِ:

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصليّة.

إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريُّ ومسلم ومُسنَدِ أحمد.

فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرَّجُه عن أحد الشَّيخَين ومن مُسنَّد الإمام أحمد.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعةَ الشَّيخ شُعَيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

يفإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

عَإِذَا كَانَ اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلفظِ المَصدَرِ فإني أشير إلى هذا.

\_إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

\* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

\_إذا كان الحديث عند عبد الرِّزَّاق وابن أبي شيبة أخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

\* ما يتعلق بالروايات:

ـ عزو الروايات الي مصادرها الأصلية المطبوعة.

- استدراك ما تأكد سقطه من كلمات مؤثرة.

. تصويب ما تأكد تحريفه وتصحفه.

-إذا كان لفظ الرواية مغلقًا وغير ظاهر وضعت في الهامش الرواية الأصلية

الم المبحث العاشر في



إذا وجدتها.

ر إذا كان في النص سقط أو تحريف أو تصحيف ومصدره مطبوع فإني أشير إلىٰ ذلك بدون العزو إلىٰ المطبوع.

التَّراجم والتَّعريف والبيان:

. وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرَةً موجَزةً للمؤلِّف؛ تشتمل على حياته الشَّخصيَّة والعلميَّة.

. قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرٍ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلِّفه، وهي:

- كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر·

ي تحقيق اسم الكناب الكناب إلى المؤلف.

موضوع الكناب ومنج المؤلف رحما متدفيد. مصادر المؤلف في الكناب.

- المؤلفون الذين انتفادوا من الكتاب. - القيمة العسلمية للكناب.

- النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقرها· - أسباب إعادة تحيِّق الكتاب.

وصف النَّ فَ الخطَّية المعترة. على في تحقيق الكتاب

١٠ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةٌ، وهي:

تَبَنُ الْمُعَا وِرِ وَالْمِرْ الْمِعِ
 تَبَنُ الْمُعَا وِرِ وَالْمِرْ الْمِعِ

- كُثَّان لالفِهَا وَمِنْ لِنِبْرَيَّة - كُثَّان لِالْمِؤْوَات ولا فَوَلَات

- كُنَّان رَوَلَا لِلهِ مَا كُرُمُ وَمُورِضَى الْأَرْسُونَ - كُنَّان الله مِدَامِ

- كُنَّان لِلْفَارِيَةِ فِي لِنِّعِيِّ - كُنَّان لِلْكَتِي لِكُلُارِهُ فِي لِنِّعِيِّ الْمُعَيِّي لَ

- فَرُكُ مُوْمُونُوكَ وَلَمْنَاب

1.00

 $(\Theta_{co}$  as a second consistency of the second consistency  $\Theta_{co}$  and  $\Theta_{co}$  are second consistency  $\Theta_{co}$ )k نماذج مِنَ النسخة التخطية المعتدة 

A A

مانج مِنَ النسخة الحطية المعتمدة على

### بدایت النَّنی

لند يكالم ينوضا انص فايهو عارضها ده الاقتل والته ليلاشلف اجتهادة ا لمنتفي عنه الظنه والنناقة كماهوك فيهة مَا حَكُلُ بِنَهَانَ وَمِضَانَ أُو بِأَحِلُ طِعَامُ عَلَيْنِ هِ الْكُمَا يُحِجُ عليه وازجان أيكون هنا حك عذن الافتا أوكان مَ وَدُكُمُ الْعَالَيْ إِذَا وَأَلِكَاهُ بِنَعِلُ مَا بِمُوعِ فيه الآجتهاد مُظرَّت فأرت المنامزحالة المُعالَّمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال من سوخ الجيفاذة لمنظر عليه وان لمرتعل من اله ذلك أنط ناعله لاحته لاجودك الكفلا بعاعدة فعالم الوظال لنوجيه أنت كالتن العناد الله العلاق فلح أمسحها مزعبر سؤال منعكاه والغيكا عله المَوْمَةُ بِلرَّمُهُ الرَّحِثُوعِ الْيُقَبَّرِهِ فَالرَّحَمَّةِ الْمُعَالِّرُ وَعَلَيْهِ الْمُعَالِدُ وَعَلَيْهِ الْمُعَالِدُ وَعَلَيْهِ الْمُعَالِدُ وَالْمِبِيوَنِيُ الْمُعَالِدُ وَالْمِبِيوَنِيُ الْمُعَالِدُ وَالْمِبِيوَنِيُ الْمُعَالِدُ وَالْمِبِيوَنِيُ عنه فالرخاب تعاالقوم وظويا عبوريا المنك همروبه وظافه وروعه والتحييدات علما ذحرنا وات الفاعالية لسرم الهاا كأجنتها ووكاسال عزوا عولا هاله لاته فد تقل عند في روابه ال انة فالكاينية للفقيدان كترالتا منكائهم فالسويد عدالغير



المناج مِنَ النَّهِ الْحَطِيةِ المعتمرة المجلِّدة المعتمرة المجلِّدة المحتمرة المحتم

### خَاتَمة النُّسخ

**de** • Octobre de la constant النَّص المُحَقَّق 

į,



............/(١) الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اجْتِهَادَهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ (٢).

مِثْلُ: أَنْ يَرَىٰ حَنَفِيًّا (٢) رَعَفَ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ؛ أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ [بَاقٍ] (١) عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ لِأَنْ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ وَالشُّبْهَةُ. الْخَتَلَفَ اجْتِهَادُهُ لَأَظْهَرَهُ لِتَنْتَفِي عَنْهُ الظَّنَّةُ وَالشُّبْهَةُ.

1/1

كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ وَجَدْنَاهُ يَأْكُلُ نَهَارَ رَمَضَانَ، أَوْ يَأْكُلُ طَعَامَ غَيْرِهِ؛ أَنَنَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَظْهَرَهُ.

فَأَمَّا الْعَامِّيُّ: إِذَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ مَا يَسُوغُ فِيهِ الإَجْتِهَادُ؛ نَظَرْتَ:

فَإِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ سَأَلَ مَنْ يَسُوغُ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ؛ أَنْكُوْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِمَا عِنْدَهُ(''. فَعَلَىٰ هَذَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: ﴿أَنْتِ خَلِيَّةٌ ﴾ عِنْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ (٢)؛ مَنَعْنَاهُ وَأَنْكُرْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي الرُّخْصَةِ أو الْحَظْرِ.



<sup>(</sup>١) خرم في بداية الكِتاب يُقدَّر بلوحتين؛ لوحة غاشية النُّسخة ولوحة من أصل نصِّ الكِتاب، وقد استَتَجَتُ ذلك عن طريق حساب عدد كراريس الكِتاب ثم عدد اللَّوحات داخل كل كرَّاس، والمتوقَّع أن يكون المؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ بحَثَ في هذه اللَّوحة فَرضِيَّة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والإنكار على المذاهب والعلماء، ويُنظر هذا النَّقص في قمختصر المعتمد، ص (١٩٤٠ ١٩٨).

 <sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الأصل»: (١/ ٥٧)، «الحجة على أهل المدينة»: (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (باقي).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: اصفة المفتى والمستفتى، ص (٢٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أي سؤال عالِم مُفتٍ.

الافرنا الغرف العرف المعرف المناه المعرف الم

وَقَدْ نَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابِ (١) وَالْمَيْمُونِيُّ (١) عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَىٰ الْقُوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ: "يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ».

وهم يسبود . وهذا مَخْمُولٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ الْفَاعِلَ لَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، وَلا وَهَذَا مَخْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ هُو أَهْلُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّ وذِي أَنَّهُ قَالَ: الا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ هُو أَهْلُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّ وذِي أَنَّهُ قَالَ: الا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ [مَذْهَبِهِ] (")، وَلَا يُشَدِّدَ عَلَيْهِمْ (").

قَالَ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ الْعَزِيزِ - فِيمَا وَجَدْتُهُ مُعَلَّقًا عَلَىٰ ظَهْرِ "كِتَابِ التَّنْبِيهِ" () : حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (١) ، قَالَ: حَدَّنَنِي المُهَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: قَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ، يَتَبعُ فِيهِ شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ ؟ فَلْيَشْرَبْهُ وَحُدَهُ (٧).

@ 400 00 MO

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في المصدر السابق رقم: (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (مذاهبهم).

<sup>(</sup>٤) ذَكرُها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) كتاب في فروع المذهب، لم يَتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٦) يروي الخلّال عن مهنّا بواسطة اثنين، الأول هو محمد بن علي بن محمود بن قديد الورّاق عنه، والثاني هو محمد بن علي بن بحر ـ أو يحيى ـ السمسار عنه، ولم يميّزه هنا لِنَعرِف أيهما المقصودا

 <sup>(</sup>٧) ذَكَرَ هذه الرّواية ابن عقيل في «الإرشاد»: (١٧١/ ب)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيّة»:
 (١/ ١٨٩).



وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَهْلِ السَّتْرِ وَالْعَدَالَةِ وَالْقَبُولِ عِنْدَ النَّاسِ.

- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ رَهِبَهُ الْمَأْمُورُ، وَرُبَّمَا اسْتَجَابَ إِلَيْهِ وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِ؛ تَعْظِيمًا للَّه - سُبْحَانَهُ - وَلِدِينِهِ.

- وَلِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ الْعَكَلَامُهُ ](١) أَوْقَعُ فِي النَّفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْقُلُوبِ. وَإِذَا كَانَ يُخَالِفُ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ وَيِلَ لَهُ: «مُرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ [وَانْهَهَا](٣)، وَرُبَّمَا صَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ الْإِيقَاعِ بِهِ.

وَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فِي صِفَةِ نَبِيّهِ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَ نَكُمْ عَنْهُ ﴾ (١).

وَقَدْ رُوِيَ فِي تَغْلِيظِ مَنْ نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ وَهُوَ فَاعِلُهُ: مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ (٠) فِي كِتَابِهِ (٦) بِإِسْنَادِهِ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ

<sup>(</sup>٦) أي كتاب (غريب الحديث).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمد» ص (١٩٦)، «الغنية»: (١/ ١١٣و ١١٤)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (وكلامه).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وانها).

<sup>(</sup>٤) سورة هود: (٨٨).

<sup>(</sup>٥) أي أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي رَهمَهُ أَللَّهُ.

الافرنا الغيرة فالمناق المنافية المنافي

عَلَيْهُ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ [أَقْتَابُ] (() بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا بَدُورُ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كَمَا بَدُورُ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كَمَا بَدُورُ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آنِيهِ، الْخُيمَارُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آنِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ» (().

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ [الْقِتَبُ](٣): مَا يَكُونُ فِي الْبَطْنِ، وَهِيَ الْحَوَايَا». قَالَ: ﴿ وَأَمَّا الْأَمْعَاءُ: فَإِنَّهَا الْأَقْصَابُ، وَاحِدُهَا قُصْبٌ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُ بَطْنِهِ ﴾ فَإِنَّ الإِنْدِلَاقَ نُحُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانِهِ [سَلِسًا سَهْلًا] ('')، وَكُلُّ شَيْءٌ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٌ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمِنْهُ وَمِنْهُ ﴿ وَمِنْهُ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٌ خَرَجَ مِنْهُ ﴾ (''). [قيلَ] ('') لِلسَّيْفِ: ﴿ انْدَلَقَ مِنْ جَفْنِهِ ﴾ إِذَا شَقَّهُ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْهُ ﴾ ('').

وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مَنْعًا لِلْفَاسِقِ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ الْفَاسِقِ/أَنُ يُنْكِرَ مَا يَرَىٰ مِنَ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ.

يَ يَهُ اللّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَا مَا فَالَ عَلَا وَسُولُ اللّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا» (٧).

- وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا شَاهَدَ الْمُنْكَرَ كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضَانِ: التَّوْنَةُ،

(١) في «الأصل»: (أقناب).

(٢) أخرجه مسلم في االصحيحا رقم: (٧٦٧٤).

(٣) في «الأصل»: (القت).

(٤) علامة إلحاق إلى الهامش الأيمن، ولا يوجد شيء مُثبَتّ، والمُثبَت مُستدرَكٌ من المصدر.

(٥) في «الأصل»: (قبل).

(٦) دغريب الحديث: (٣/ ٣٨٨).

(٧) لم أجده عن ابن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ لكن رُوِيَ عن أبي هريرة وأنس بن مالك رَجَوَالِلَهُ عَنْهُا، فرواه عن أبي هريرة البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٧١٦٣)، ورواه عن أنس الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٦٦٢٨).



ولنَّص ولحُعَنَّى

وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: حَمْلُهُ عَلَىٰ مَنْ صَامَهُ تَطَوُّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ.

وَالثَّانِي: حَمْلُهُ عَلَىٰ الشَّكِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

\* قَالَ:

واحْبُجَ أَيْضًا: بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ [بِيَوْمِ وَلَا بِيَوْمَيْنِ] (') حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُحْمِلُوا العِدَّةَ» (').

وَجُوالِهُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ.

واحْتُجَّ : بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup> وَابْنِ عُمَرَ<sup>(4)</sup> أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ وَلَاثِينَ »<sup>(٥)</sup>.

وَجُوالِيمُ: أَنَّ مَعْنَاهُ: أَكْمِلُوا رَمَضَانَ.

وَدَلِيلٌ هَذَا التَّأُويلِ: أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ» وَيَعُودُ الضَّمِيرُ فِي رُؤْيَتِهِ إِلَىٰ هِلَالِ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ (٦) أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَتِمُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا» وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ



<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم: (٢١٤٤)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٣٢٦) من حديث حذيفة رَيْزَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «المسند» رقم: (٢٣٥٥).

<sup>(</sup>١) نقدم تخريجه ص (٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشَّافعي في «المسند» بترتيب السجزي رقم: (٦١٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في اخ ١.

الْعَالِلْعَيَّارُلِولِيَّالِاعِيَّالِيُّ الْعَالِيِّ الْعَالِيِّيِّ الْعَالِيِّ الْعَالِيِّ الْعَالِيِّ



ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَهَكَذَا الجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (١٠): «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ » مَعْنَاهُ: غُمَّ هِلَالُ شَوَّالِ.

\* قَالَ:

واحْتُحُ : بِحَدِيثِ أَبِي البَخْتَرِيِّ السَّابِقِ قَالَ: «أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ فَشَكَكُنَا فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِيهِ، فَبَعَثْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ عَنَّاتُ مَلَاثِينَ»(١). اللَّهَ عَنَّفَتِكًا أَمَدَهُ لِرُؤْلِيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»(١).

وَفِي "البُخَارِيِّ" (") عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

قُلْنَ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْإِغْمَامُ ( ) مِنَ الطَّرَفَيْنِ ؛ بِأَنْ يَغُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ فَنَعُدَّ شَعْبَانَ يَسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ( ) ، ثُمَّ نَصُومَ ثَلَاثِينَ ، فَيَحُولَ دُونَ مَطْلَعِ هِلَالِ شَوَّالٍ غَيْمٌ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ : فَإِنَّا نَعُدُّ شَعْبَانَ مِنَ ( ) الآنَ ثَلَاثِينَ وَنَعُدُ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا ( ) وَثَلَاثِينَ ، كَمَا ثَلَاثِينَ وَنَصُومُ يَوْمًا فَيَصِيرُ الصَّوْمُ وَاحِدًا ( ) وَثَلَاثِينَ ، كَمَا



<sup>(</sup>۱) رقم: (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الدارقطني في «السنن» رقم: (٢١٧٢)، أبو عوانة في «المستخرج» رقم: (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>۳) رقم: (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٤) زيادة في اخ١: (رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٥) في الخا: (الإغما).

<sup>(</sup>٦) ليست في اخه.

<sup>(</sup>٧) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٨) في فخا: (أحدًا).

﴿ رَضَ رَفَّنَ ﴾

إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ فَاتَتْهُ<sup>(١)</sup> فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَوَاتُ اليَوْمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: • هَذَا اليَوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا • (١).

\* قَالَ:

واخَّجَ : بِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْصُومُوا لِرُوْبَيِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْبَيِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، (٣).

وَجَوَابُهُ: مَا سَبِقَ قَبْلَهُ؛ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الإِغْمَامُ(١) فِي طَرَفَيْ رَمَضَانَ.

\* قَالَ:

فِإِنْ قِيلَ: هَذَا التَّأْوِيلُ بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: «فَعُدُوا شَعْبَانَ ثَلَا ثِينَ ثُمَّ صُومُوا ؟ وَالصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ أَوَّلُ

الشَّهْرِ.

وَّالنَّانِي: أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اَفْطِرُوا اللَّذِي فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ، وَالَّذِي فِي أَوَّلِهِ يَقْتَضِي الْطُورُوا فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الإِغْمَامَ (٥) فِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ، وَالَّذِي فِي أَوَّلِهِ يَقْتَضِي الإَعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ المُضَانَ، وَعَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ يَقْتَضِي أَنَّ الإعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، وَعَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ يَقْتَضِي أَنَّ الاعْتِدَادَ بِهِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ.



<sup>(</sup>١) في اخ١: (صلوات يوم).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» رقم: (٢١٦٦) من حديث حذيفة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) في فخه: (الإغما).

<sup>(</sup>٥) في فخه: (الإضما).

قَلَ التَّأْوِيلُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّا نُكْمِلُ عِدَّةَ شَعْبَانَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، وَنَصُومُ يَوْمًا آخَرَ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «ثُمَّ صُومُوا» رَاجِعًا إِلَىٰ هَذَا اليَوْمِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَهُ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا الْمَعْنَاهُ: إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ وَغُمَّ فِي آخِرِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ الْأَلْ ثَعْدُ شَعْبَانَ فَمَعْنَاهُ: إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ وَغُمَّ فِي آخِرِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ الْعَدُّ مَضَانَ الْعَدُّ رَمَضَانَ الْعَدُّ رَمَضَانَ الْعَدُّ رَمَضَانَ الْعَدُّ رَمَضَانَ الْعَدُونِ مِنْ رَمَضَانَ الْعَدُ اللَّخِرِ وَيَتَخَلَّلُهَا فَلَاثِينَ الْعَدَ اللَّخِرِ وَيَتَخَلَّلُهَا فَكُونُ مِنْ رَمَضَانَ الْعَدَانِ الْعَدَدَانِ الْعَدُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُل

\* قَالَ:

واحْتَجَ : بِأَنَّهُ لَوْ عُلِّنَ طَلَاقًا أَوْ عِتَاقًا عَلَىٰ رَمَضَانَ لَمْ يَقَعْ يَوْمَ الشَّكَ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ فِيهِ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، فَكَذَا الصَّوْمُ.

وَجُوا بُهُ: أَنَّا لَا نَعْرِفُ الرُّوايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ:

فَيُحْتَمَلُ: أَلَّا نُسَلِّمَ ذَلِكَ، وَنَقُولُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِنْقُ وَيَحِلُّ الدَّيْنُ.

وَيُحْتَمَلُ: أَنْ نُسَلِّمَهُ، وَهُوَ أَشْبَهُ.

وَنُفَرِّقُ [بَيْنَ المَسْأَلَةِ] (٣) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَدْ يَشْبُتُ الصَّوْمُ بِمَا لَا يَشْبُتُ الطَّلَاقُ وَالعِنْقُ وَالحُلُولُ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلِ وَاحِدِ<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) في لاخ»: (و).

<sup>(</sup>٢) في اخه: (يوم صوم).

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ځ).

النَّف ولِحُفَّى ﴾

وَالثَّانِي: أَنَّ (١) فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ إِسْقَاطَ حَقِّ ثَابِتٍ لِمُعَيَّنِ بِالشَّكِّ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ إِيجَابُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ عَلَىٰ الْمَدَنِ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُهَا مَعَ الشَّكِّ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْس.

وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: ﴿إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ﴾ لِلْأَصْلِ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ ؟ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالبُضْعَ حَثَّ لَهُ، فَلَا يَسْقُطَانِ بِالشَّكِ.

وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: «لَوْ تَسَحَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ شَاكٌ فِي طُلُوعِ الفَجْرِ صَوْمُهُ» لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ شَاكًا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهُ» لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ، وَالفَرْقُ: أَنَّ البِنَاءَ عَلَىٰ الأَصْلِ فِي هَاتَيْنِ صَحَّ وُقُوفُهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ لَمْ يُسْقِطِ العِبَادَةَ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالوُقُوفَ وُجِدَا.

وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا؛ فَالبِنَاءُ عَلَىٰ الأَصْل يُسْقِطُ الصَّوْمَ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ طُلُوعَ الفَجْرِ يَخْفَىٰ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَلَوْ مَنَعْنَاهُمُ السُّحُورَ مَعَ الشَّكِّ لَحِقَتْهُمُ المَشَقَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ يَعْرِضُ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ نَي إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ لِعَارِضٍ يَعْرِضُ فِي السَّمَاءِ وَهُو نَا إِلْزَامِهِمْ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِ الحَجُّ لَوْ(۱) مَنَعْنَاهُمُ الوُقُوفَ مَعَ الشَّكَ لَفَاتَهُمْ (۱)، نَادِرٌ، فَلَا مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ.

\* قَالَ: واحْتَجَ : بِأَنَّهُ شَكُّ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ؛ كَالصَّحْدِ.



<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) في (خه: (فلو).

<sup>(</sup>٣) في (خ): (فاتهم).

وَجُوْلَهُ: أَنَّهُ يَيْطُلُ بِآخِرِ رَمَضَانَ إِذَا حَالَ غَيْمٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ. وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ صَحْوٌ وَلَمْ يَرَوُا() الهِلَالَ، فَالظَّاهِرُ عَلَمُهُ، بِخِلَافِ الغَيْمِ، فَوَجَبَ صَوْمُهُ احْتِيَاطًا.

\* قَالَ:

واحْتُجَ : بِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ صَامَهُ (٢) فِي الصَّحْوِ لَا يَجِبُ فِي الغَيْمِ ؛ كَالتَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ.

وَجُوالِهُ: أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ الصَّحْوِ وَالغَيْمِ مَا سَبَقَ.

وَلِأَنَّا تُحَقَّقُنَا فِي النَّامِنِ وَالعِشْرِينَ كَوْنَهُ مِنْ شَعْبَانَ بِخِلَافِ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ، وَلِهَذَا لَوْ حَالَ الغَيْمُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صُمْنَا، وَلَوْ حَالَ لَيْلَةَ الحَادِي وَالثَّلَاثِينَ لَمْ نَصُمْ.

\* قَالَ:

واحْتُجٌ : بِأَنَهَا عِبَادَةٌ فَلَا يَجِبُ الدُّخُولُ فِيهَا حَتَّىٰ يُعْلَمَ وَقُتُهَا؛ كَالصَّلَاةِ. وَجُوا بُدُ: أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ فِي الأَصْل وَالفَرْعِ؛

أَمَّا الأَصْلُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الشَّكُ، وَهُوَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ.

وَأَمَّا الفَّرْعُ: فَإِنَّ الأسِيرَ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الشُّهُورُ صَامَ بِالتَّحَرِّي.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ اعْتِبَارَ اليَهِينِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ إِسْقَاطِ العِبَادَةِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.



<sup>(</sup>۱) في اخا: (يُرى).

<sup>(</sup>٢) في اخا: (يصومه).

المنافقة الم

• قَالَ:

واحْبَجَ الله لا يَصِحُ الجَزْمُ بِالنَّهِ مَعَ الشَّكُ، وَلا يَصِحُ الصَّوْمُ إِلَّا بِجَزْمِ النَّهِ. وَجَوَا مُ : أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ التَّرَدُّهُ فِي النَّهِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا فِي الأَسِيرِ إِذَا صَامَ وَجَوَا مُ : أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ التَّرَدُّهُ فِي النَّيَّةِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا فِي الأَسِيرِ إِذَا صَامَ بالإجْنِهَادِ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الخَمْسِ فَصَلَّاهُنَّ.

فَإِنْ مِنْ اللهِ كَانَ الهِلَالَ تَحْتَ الغَيْمِ. وَلَنَ الاَيَخْنَ لِلشَّكُ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النُكَاحِ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ، وَلَا هُوَ تَحْتَ الغَيْمِ، كَمَا لَوْ طَارَ طَايْرٌ فَحَلَفَ أَنَّهُ غُرَابٌ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِغُرَابٍ أَوْ تَجَهَّلْنَاهُ (۱).

> فَإِنْ قِيلَ: لَوْ وَطِئَ فِي هَذَا الْبَوْمِ. ولنَ : تَجِبُ الكَفَّارَةُ.

فَإِنْ مِنْ رَمَضَانَ. التَّرَاوِيحَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؟(١) وَأَنْ الْحَكْبُرِيُّ: اللَّيْلَةَ ؟(١) فَقَالَ أَبُو حَفْصِ العُكْبُرِيُّ: اللَّا يُصَلِّي اللَّهُ يُصَلِّي المَّكْبُرِيُّ: اللَّا يُصَلِّي اللَّهُ وَفَالَ غَيْرُهُ (٣): اليُصَلِّي اللَّهُ وَفَالَ غَيْرُهُ (٣): اليُصَلِّي اللهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ. وَلِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

(١) في اخ١: (وجهلناه).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد رَجْمَهُ اللهُ.



 <sup>(</sup>٦) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٥٧)، «التمام»: (١/ ٢٩٣)، «درء اللوم والضيم» ص
 (١٢٤)، «شرح العمدة» لابن تيمية: (٩٨).

فِإِنْ إِلَا اللهِ عَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ فِي أَوَّلِ [يَوْمٍ مِنْ ] (٣) رَمَضَانَ.

وَّلْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَتَىٰ يَدْخُلَهَا فِي يَوْمَنْنِ يَوْمِ الشَّكُ وَالَّذِي بَعْدَهُ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ وَجَهِلَهَا (١) فَحَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ يُصَلِّيهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ يُصَلِّيهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّىٰ يَدْخُلَ بَعْدَ جَمِيعِ صَلَوَاتِ اليَوْمِ، وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَاحِدَةً.

هَذَا آخِرُ كَلَامِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى ابْنِ الفَرَّاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى



<sup>(</sup>١) في «خ»: (السحاب).

<sup>(</sup>٢) ليست في ((خ)).

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) في «خ»: (فجهلها).

ولمصاورُ وَلِمُ كَامِعُ وَلِلْكُمَّا فَاتْ وَلِهُ فَارْسُ  $\Theta_{\mathbf{co}}$ 



- القُرْآنُ الكريمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

«الاستذكار، يوسفُ بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر قت ٤٦٣ هـ»، تحقيق: مالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م.

. الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ات ١٩٩٩هـ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية / الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.

-البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولئ، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَنَةُ وَايامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ات ٢٥٦هه، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

-الروايتين والوجهين، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الت ١٤٥٨مه، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣م.



السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م. ومحمد كامل قره بللي، عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي السنن، علي بن عمر بن أحمد بن معيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلي، عبد الدارقطني «ت ٨٥٠ م.» تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلي، عبد اللارقطني حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/ اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/

المجتبئ (السنن الصغرئ)، أحمد بن شعيب النسائي ان ٣٠٣ ها، تحقيق مركز المجتبئ (السنن الصغرئ)، أحمد بن شعيب النسائي ان ٣٠٣ ها، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الأولئ، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢م. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي ان المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي ان المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي المهذب، تحقيق: أحمد نجيب المطبعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولئ، ٢٠٠٣م.

المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ات ٤٥٦ ها، دار الفكر / لبنان.

.

- المختصر في الفقه، عمر بن الحسين الخرقي (ت ٣٣٤ هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار النوادر / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَاتُعَلَيْهِ وَسَلَّم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَاتُعَلَيْهِ وَسَلَّم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.

- المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفراييني «ت ٣٠٦ هـ»، تحقيق مجموعة من الباحثين، الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٣٥ هـ / ٢٠١٤ م .

- المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الله المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المسند، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.



المعادر والمرابع الم

- المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي «ت ٣٠٧هـ»، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

ـ المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ»، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤ه»، رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي المسند، محمد بن إدريس الشافعي «ت ٢٠٤٥هـ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.

- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي الت ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني التاحيث، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٣٧/ ٢٠١٦.

- المغني، عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، ابن قدامة المقدسي «ت ٢٠٠هـ»، تحقيق: عبد اللَّه التركي، وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض/ السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.

درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي «ت ٥٩٥هـ»، تحقيق: جاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولئ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.

. زاد المسافر، عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، غلام الخلال «ت ٣٦٣ هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية / جدة، الطبعة الأولئ، ١٤٣٧ هـ/ ٢٠١٦هـ.

. شرح العمدة، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي وعلي العمران ومحمد عزير شمس، دار عالم الفوائد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.



المناور ولارازيع

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل لات ٢٦٦هـ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض اللَّه بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

6 400 0 V

المناف المنا



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ القُرْآنِيّةُ                |
|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| 71                 | ٧              | الطَّلَاق  | ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، ﴾ |

6 400 00 VO











## كشَّاف لالأمَا وبن لِنَبَّرَيَّة

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                    | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | إِنَّ اللَّهَ عَنَّقَبَلَ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛<br>فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                               |
| ٧١         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ<br>دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ                                                                   |
| ۳۲، ۷۲     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوالَهُ                                                                                            |
| ٧٢         | أَبُو هُرَيْرَةَ             | صُّومُوا لِرُقْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُقْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                                 |
| ۹۶         | أَبُو هُرَيْرَةَ             | صُّومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ<br>عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَفْطِرُوا                                                    |
| ٦٥         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ   | فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                                                                                                                                   |
| ٧١         | خُذَيْفَةُ                   | لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ |



| جُاوِينَ لِلْبِرَيْدَ فِي | المركن المقان ولا |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ                | الرَّاوِي         | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                             |
| VE/VT                     | حُذَيْفَةً        | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صُومُوا، عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ قَبْلَ ذَلِكَ |
| ٧٠                        | أَبُو هُرَيْرَةَ  | نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ سِنَّةِ أَيَّامٍ: اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ الفِطْرِ،<br>وَأَيَّامِ النَّشْرِيقِ                                                                                                    |

@ w/o









# 



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                       | القَوْلُ                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨                 | أبُو سَعِيدٍ                               | إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ رَمَضَانَ فَصُمْ، وَإِذَا لَمْ تَرَهُ فَصُمْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ فَأَفْطِرْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ                                         |
| 77                 | أَبُو هُرَيْرَةَ                           | لأَنْ أَتَعَجَّلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ<br>مِنْ أَنْ أَتَأَخَّرَ؛ لِأَنِّي إِذَا تَعَجَّلْتُ لَمْ يَفُنْنِي، وَإِذَا<br>تَأَخَّرْتُ فَاتَنِي |
| ٦٧                 | أشماء                                      | أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ<br>رَمَضَانَ                                                                                            |
| ٧٣                 | أنس                                        | هَذَا اليَّوْمُ يُكَمَّلُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا                                                                                                         |
| רר                 | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ<br>بْنِ عُمَرَ | كَانَ أَبِي إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَأْنُ الهِلَالِ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِصِيَامٍ يَوْمٍ                                                                             |
| ٦٧                 | عَاثِشَةُ                                  | لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَغْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ<br>أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ                                                                   |
| ٦٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ               | لَا تَصُومُوا اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، لَا يُسْبَقُ فِيهِ<br>الإِمَامُ                                                                                        |



| و المُثَاف المُؤوُّفَات والمغولات في | <b>&gt;+</b> - |
|--------------------------------------|----------------|
| الم مناكر ووقال ووقولان الم          |                |



.-,-

٨.

| 3                  |                                                  | 487                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ/ الفَاعِلُ                             | القَوْلُ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | أَنَّهُ إِذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ صَامَ                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٣                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | وَكَانَ يُصْبِحُ فِي الغَيْمِ صَائِمًا                                                                                                                                                                                                                               |
| 75                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ لَأَفْطَرْتُ هَذَا اليَّوْمَ                                                                                                                                                                                                                   |
| 75                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ                       | صُومُوا مَعَ الجَمَاعَةِ، وَأَفْطِرُوا مَعَ الجَمَاعَةِ                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٧                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ<br>وَأَبُو هُرَيْرَةَ | أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ<br>مِنَّا.                                                                                                                                                                                |
| ٦٨                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ                    | لَأَنْ أَفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْضِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ<br>مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ                                                                                                                                                  |
| ٦٧                 | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ                       | إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ صِبَامِ<br>سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الشَّكِّ، وَالنَّحْرِ،<br>وَالفِطْرِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.                                                                              |
| ٦٨                 | عُمَرُ وَعَلِيٍّ                                 | أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ<br>فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                           |
| 77                 | عَمْرُو بْنُ العَاصِ                             | أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ                                                                                                                                                                                                  |
| 79                 | فَاطِمَةُ بِنْتُ<br>الحُسَيْنِ                   | أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ<br>رَمَضَانَ فَصَامَ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ<br>بِالصِّيَامِ، وَقَالَ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ<br>أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ |





المُثَان الرُونُونَات والمِفولات الم

القَائِلُ/ الفَاعِلُ رَقْمُ الصَفْحَةِ

القول

مُعَارِيَةُ ٦٦

إِنَّ رَمَضَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ أَصُومَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَلَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.

6 400 00 VO





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢                                     | بْنُ أَبِي مَرْيَمَ = سَعِيدٌ                                                                                 |
|                                        | إِنْ مِيرِينَ                                                                                                 |
| γς                                     | إِبو البَخْتَرِيِّ = وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ                                                                       |
| 77                                     | إُبُو القَاسِم الخِرَقِيُّ                                                                                    |
| 77                                     | أبُو بَكرِ الخَلَالُ                                                                                          |
| 11                                     | أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ                                                          |
| ٦٣                                     | أَبُو بَكُرْ عَبْدُ العَزِيزِ                                                                                 |
| ٦٢                                     | أْبِو دَاوُّدَ                                                                                                |
| ٦٨،٦٧                                  | أُبو سَعِيدٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ                                                                              |
| <b>%</b>                               | أَبِو عُثْمَانَأِبِو عُثْمَانَ                                                                                |
| ۰۰۰۰۰۰ ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷  | أَبُو هُرَيْرَةً رَضِحَاٰلِلَهُ عَنْهُ                                                                        |
| <b>1</b>                               | الاثرَهُ                                                                                                      |
| 77, YY                                 | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِأَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ                                                                  |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | الهُنْدَغِيْلَانُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | انسٌ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ                                                                                    |
| ٧٢                                     | البُخارِيالبُخارِي                                                                                            |
| ነና                                     | بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ                                                                        |
| VE.VI.34.3V                            | عُنَدُ يَضِيَ اللَّهِ عَنْدُ عُنَدُ عَلَيْكُ خِي اللَّهِ عَلَيْكُ خُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ خُولُوا            |







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٢                                     | الحَسَنُ = الْبَصْرِيُّ                                      |
| 77                                     | سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ                                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | صَالَحٌ = ابْنُ أَحْمَدَ                                     |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | طَاوُسٌ                                                      |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | عَاثِشَةً ۗ رَضِٰكَالِلَّهُ عَنْهَا                          |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُمَا        |
| זר, שר, פר, רר,                        |                                                              |
| VF, PF, •V, (V, 7V                     |                                                              |
| ٠٧٢، ٨٢                                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِحَآلِلَّهُعَنْهُ           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عَلِيٍّ رَضِٰوَالِلَّهُ عَنْهُ                               |
| ٠٧٠٧٢                                  | عَمَّارٌ رَضِّ لَيْنَهُ عَنْهُ                               |
| אר אר אר אר אר אר אר                   | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ         |
| 74,77,75,                              | عَمْرُو بْنُ العَاصِّ رَضِحَالِلَهُعَنْهُ                    |
| <b>14</b>                              | فَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهَا           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الفَصْلُ بْنُ زِيَادٍاللهَصْلُ بْنُ زِيَادٍ                  |
| ור, זר, ישר                            | مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَّاءِ   |
| <b>"</b> "                             | مُجَاهِدٌمُناسِينَ مُجَاهِدٌ                                 |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المَرُّودِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ                      |
|                                        | مُطَرُّفُمُطَرُّفُ                                           |
| ٦٣،٦٢                                  | مُعَاوِيَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُمُعَاوِيَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ |
| ٠                                      | المام                                                        |







| <br>فيخة | الصَّا                    | المَوْضُوعُ                                                                                           |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | .,,                       | مقدّمت المحقّق                                                                                        |
| 11       |                           | الفِيمُ لِلْفُوَّلِ: ترجمة المؤلّف رجمة الله.                                                         |
| ۱۲       |                           | مُصِادِر ترجمة المؤلّف رحمّه الله                                                                     |
| 14       |                           | (لِعُصْلُ لِللْأَرُّل: حِيَاةَ المؤلّف الشّخصيّة ··                                                   |
| 16       |                           | لَا لِمِينَ لِلْفِرَقِ : اسم اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 18       |                           | للِيمَثُ لِلِنَّانِي: نسبته.                                                                          |
| 12       |                           | الطبحث اللّالث: كنيت                                                                                  |
| 18       |                           | الْجِيئُ لِلْأَبِعِ: شَمِرْتُ.<br>الماري ماري الت                                                     |
| 12       |                           | الْجُبُونُ (لِيُنَاكُس: لَقَبِ                                                                        |
| 18       |                           | الْلِيْحَتْ لِلِنَّاكِ نِ مول هِ<br>الملحرَّ مِنْ الْمَاكِ مِنْ أَمِيرِ مِنْ                          |
| 18       |                           |                                                                                                       |
| 10       |                           | المُعِيْمُ الْمِيْمَ فِي الْمِيْمِ وَمِنَ مِنْهِ                                                      |
| 17       |                           | لَّهُ فِي لَالِمَا فِي: حِيَاةَ المؤلّف العلميّة<br>لُالْمِحَتْ لِالْفِرَكِ: شيوخ                     |
| 18       |                           | الماريم والأوامين                                                                                     |
| 19       | ************************* | ك من رقيا في المانيت والمانيت والمنافث                                                                |
| ۲٠       |                           | روس روس، وهاست.                                                                                       |





م ندک توفوهای ولیاب که

| نحة       | الصَّا                                                                                                         | المؤضُّوعُ  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| "         | و لِلْأَبِعِ: الشَّاء عَلِيبِ                                                                                  | الجحر       |
| 27        | في الخاكن: مؤلف ته                                                                                             | المبحد      |
| ۸7        | إُحداث حيّاة العاضي رم الله                                                                                    | مجتل        |
| ۳۷        | ولاك الله                                                                                                      |             |
| ۳۸        | ت ولفرز أل: مصنفات الحنابلة المفردة في مسألة الضيام حال الغيم                                                  | المبح       |
| ٤٠        | ث ولِيًّا في: تحقيق السب الكتاب                                                                                | الملجحة     |
| 23        | ث <u>رائيا</u> نت: إثبات نسِيدُ الكنّاب إلى المؤلّف.                                                           |             |
| 43        | ث لِيْلُوبِيع: موضوع الكنابِ                                                                                   |             |
| ٤٤        | ث (كياكس: منهج المؤلف في الكناب                                                                                |             |
| ٤٦        | ث (لِسَّاوَكِين): عمل لعلَامة النووي في انتظائه                                                                |             |
| £A        | ثُ السَّابع: وصف النسخيل المعتمدتين في تحقيق الكتاب                                                            |             |
| 0•        | تُ (لِنَّامِن: علي في تحقيق الكتاب                                                                             |             |
| ٥٣        | ج مِنَ النَّهُ فَهُ الْحُطِّيةِ المُعتمرة                                                                      | 1. 4        |
| 04        |                                                                                                                | ولنعن المحت |
| <b>V4</b> | المُؤَلِّمِع وَلِلْكُمَّا فَامَ وَلِلْعُبَارِسِ                                                                |             |
| ۸٠        | المعاور وَالْمُرَامِعِ                                                                                         |             |
| ۸٤        | لِلْقَابِئُ وَلِمُ لَمِنِينَةً مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م |             |
| AY        | اللهُ مَهُ اویِن النِّنَوَيَّةِ                                                                                |             |



| S   | الْجُنَالِكِينَامُ لِلْكِينَالِمُ الْجُنَالِمُ الْجُنَالِمُ الْجُنَالِمُ الْجُنَالِمُ الْجُنَالِمُ الْجُنَالِمُ |                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1   | : 11                                                                                                            | المَوْضُوعُ                                        |
| سرا |                                                                                                                 | كُنَّان لاهُ مِح لَهُ مِ                           |
| 4.  | *************                                                                                                   | کُشَّا ف لالهٔ محدکه م<br>فهرک مُوهنومَی کا لاکتاب |
| • • | <b>6</b> 40                                                                                                     | · ··                                               |

142 ....

4 (1) b

سِلْسِلَهُ ثُرَائِكَ أَجُنَا بِلَهِ ﴿

الإهرباطع وفي

いれているとのできるこれが

いまいいまと

0/1/20

تأليث الشَّيْخ الإمّاء القَّاخِيّ الشَّيْخ الإمّاء القَّاخِيّ أبن الفسرّاء أبي تعيسلى ابن الفسرّاء محمّد بن الطسين بن محمّد بن الطبيل الطبين بن محمّد بن الطبيل المعمّد بن المعمّد بن

تَحَفِيْق ابَّيْ خِسَبَةَ الْجَنْبَانِيَ معطفیٰ بن محمّر صِرَامِ لِاِرِّينَ بَنِ مَنْسِي الْفِبَّانِيَ

> ڴۯڵڸڹۿؙٳؙ۞ٳڸۼٷٙڷؙؙٙڵ ۼڵڒؽؙڹٞڡٞڡؙڮڋ

いまだいまだいまだのまだのまだいまだ

القِسمُ الثّاني ويُلاكن الكّاب

ونيقسم هذا القسم إلى أحد عشر مبحى و الطبحث الأورَّل: كتب المحابة المصنفة في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. الطبحث الأناف: تحقيق اسسم الكناب إلى المؤلف. الطبحث الأوري: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رتما الله في. الطبحث الأكون: المؤلفون الذين التفادوا من الكتاب. الطبحث المناكس: المؤلفون الذين التفادوا من الكتاب. الطبحث المناكس: المنشرات السّابقة للكناب. الطبحث المناسع: أبباب إعادة شحقيق الكتاب ونقدها. الطبحث المؤلف في محشر: على في تحقيق الكتاب. الطبحث المؤلفوي بحشر: على في تحقيق الكتاب.



أولا: الكتب المفردة:

«الأمر بالمعروف» (م)

لأبي بكر المرُّوذي «ت ٢٧٥هـ».

٣ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)
 لأبى بكر الخلَّال «ت ٣١١هـ».

۳-«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط)
 لأبي يعلىٰ ابن الفَرَّاء «ت ٤٥٨هـ».

٤ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (ط) لعبد الغني المقدسي «ت ٦٠٠هـ».

٥ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط) ٦ «الحسبة» (ط)

لأحمد ابن تيمية «ت ٧٢٨هـ».

٧- «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (م) لأحمد بن عبد الهادي «ت ٧٤٤ هـ».

(١) الرمز (م) يعني أنه لم يعثر عليه، و(خ) يعني أنه مخطوط، و(ط) يعني أنه مطبوع.



المعابة المعدد

٨ «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ط) لعبد الرحمن بن داود «ت ٨٥٦ هـ».

٩\_ «الحسبة» (ط)

ليوسف بن عبد الهادي لات ٩٠٩ هـ٩.

۱۰ «بشرئ من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» (م) لمرعي بن يوسف الكرمي «ت ١٠٣٣ هـ».

ثانيًا: الكتب التي تناولت الموضوع خلالها:

١- «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلىٰ (٢٠٨ ـ ٢٠٨).

٢- «مختصر المعتمد» للقاضي أبي يعلىٰ (١٩٤ ـ ١٩٨).

٣- «الإرشاد في الاعتقاد» لابن عقيل (١٧١ / أ - ١٧٢ / ١).

£ «التمام» للقاضي حسين (٢/ ٢٣٥-٢٦٠).

٥- «الغُنية» لعبد القادر لجِيلاني (١/ ١١٠ ـ ١١٧).

٣- «الآداب الشرعية» لابن مُفْلِح (١/ ١٧٩ ـ ٣٠٥).

٧- لامختصر الإفادات» لابن بَلْبَان (٤٧٧- ٤٧٧).

6 100 co





إن المخطوط الذي بين أيدينا - كما سيأتي وصفه (۱) - ناقص الأول؛ فضاع بضياع أوله غاشية الكتاب المثبّت عليها عنوان الكتاب واسم مؤلفه والتملكات والوقوف، ولكن أستطيع بما وقفت عليه من أمارات أن أجزم بأن ما بين يديك - أخي القارئ - الآن كتابًا يسمى بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيما يلى بعض تلك الأمارات والدلائل المثبتة لذلك:

1- أن هذا العنوان مُثْبَت على أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وإن كان بخط مخالف لخط ناسخه، ونصه: «من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

٦- نقل عددٌ من العلماء من هذا الكتاب، وعزوا إليه تلك النقول في مؤلفاتهم، وأسموه به «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منهم ابن رجب في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وعبدالرحمن في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وابن اللحّام في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وعبدالرحمن ابن داود في «الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٢٥)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠)، وفي «الإنصاف»: (٦٨ /١٦).

٣- موضوع الكتاب بلا أدنى شك يتمركز على موضوع واحد وثابت ألا وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (۸۵).





# البعن الألاب إلى المؤلف الثبات نسبة الكناب إلى المؤلف

علىٰ الرغم من ضياع الصفحات الأولىٰ من المخطوط فإنه ليس لدي بنىٰ شك في أن المخطوط الذي تحت أيدينا هو كتابٌ من تأليف القاضي بي يعلىٰ ابن الفراء رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وأنه كتابه المسمىٰ به «الأمر بالمعروف والنهي من المنكر» وذلك لظهور عدد من الأدلة الواضحة الناطقة بصحة هذه النسبة، وفيما يلى بعض تلك الأدلة:

١- اسم المؤلف مُثبَت على أول صفحة من الصفحات المتبقية من المخطوط، وهذا نصه: "من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى".

٦- التطابق التام بين منقولات ابن مفلح في كتابه «الآداب الشرعية» من كتابنا ـ مع تصريحه بنسبته إلى القاضي أبي يعلى ابن الفراء رَحِمَهُ اللّهُ ـ وبين ما هو مُثْبَت في هذا المخطوط.

٣- ما جاء خلال هذا المخطوط من إشارات ساطعة تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من نسبته إلى القاضى أبى يعلى رَحِمَهُ أللَّهُ، ومن هذه الإشارات ما يلى:

- قول المؤلف في ص (١٧٨): «ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحْمَهُ ٱللَّهُ» وص (١٧٩) «وأخبرني جدي في الإجازة» وقد تقدم التعريف بجد القاضي



المنافع المناف

أبي يعلى ابن الفراء لأمّه المحدِّث أبو القاسم عبيد اللَّه بن عثمان بن جَلِيقًا(١).

\_ قول المؤلف ص (١٧٨): «ما حدثناه جدي أبو القاسم رَحِمَدُ اللَّهُ في تفسير يحيى بن سلام» وتفسير يحيى بن سلام مما تفرد القاضي أبو يعلى ابن الفراء بروايته، كما ذكر ابن الجوزي في «المنتظم» (١).

ـ قول المؤلف ص (١٢٥): «وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف» وكتاب الخلاف كتاب مشهور معروف للقاضي أبي يعلى ابن الفراء.

ـ قول المؤلف ص (١٩١) «فحدثناه ابن المُنتَاب بإسناده» وابن المنتاب هو شيخ للقاضي أبي يعلى ابن الفراء كما تقدم في التعريف بشيوخه ص (١٨).

ـ قول الناسخ في آخر الكتاب ص (١٩٦): «سمعت من الشيخ أبي يعلىٰ ابن الفراء» وهذا تصريح باسم المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

1- الكتاب يسبقه مباشرة وبنفس خط الناسخ كتاب آخر للقاضي أبي يعلى وهو «كتاب الإيمان».

٥- طريقة القاضي أبي يعلىٰ في ترتيب مؤلفاته وإيراد كلام الخصم والرد عليه؛ واضحةٌ جليةٌ ظاهرة في المخطوط الذي بين أيدينا.

7- نسب هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى رَحَمَهُ أَللَهُ عددٌ من علماء المذهب وغيرهم، أولهم ولده القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»: (٣/ ٢٨٤)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (١٠/ ١٠٥)، وابن رجب في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وابن اللحّام في «القواعد»: (١/ ٦٠٣)، وعبد الرحمن بن داود في



<sup>(</sup>١) يُنظر ص (٤١).

<sup>(</sup>۲) «المنتظم»: (۲۱/ ۸۸).



«الكنز الأكبر» ص (٤٥٤)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٦٧)، والمَرداوي في «تصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠)، والعليمي في «المنهج الأحمد»: (٢/ ٣٦٧).

6 400 00 MO



## موضوع الكثاب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه

ذهب بفقدان ورقات من أول الكتاب مقدمة المؤلِّف رَحَمُهُ اللَّهُ التي ذكر فيها ـ غالبًا ـ منهجه في بناء كتابه، وسأحاول في السطور القليلة التالية أن أستخلص منهجه من خلال نصوص الكتاب:

١ قسم المؤلف رَحِمَهُ ألله كتابه إلى فصول، وعددها ٣٣ فصلًا.

٣-بدأ المؤلف رَحِمَهُ أَللَهُ كتابه بمسائل وصور الإنكار على علماء المذاهب، ثم ما يتعلق بالإنكار على العوام، ثم شروط المنكر، وصور الإنكار، وما يُنكر من أفعال الناس، ثم هَجْر المبتدع.

٣ - لم يُشِرُ المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ في كتابه إلى المذاهب الأخرى، بل اكتفىٰ
 بتقرير مذهب الإمام أحمد رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

استخدم المؤلف رَحْمَهُ اللّهُ القرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين
 والعلماء وأقوالهم في احتجاجه على الخصوم.

٥- استخدم المؤلف رَحْمَهُ اللّه أيضًا الأسلوب الجدلي في الاحتجاج على الخصم ومناقشته في أدلته.

٦- في أغلب المسائل يفترض المؤلف رَجْمَهُ أَللَّهُ دليلًا للخصم ثم يقوم بالرد عليه.



موضوع الكناب ومنهج للؤلف رتر الله فيد

دلل المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ على كثير من المسائل بفعل العلماء والصالحين.
 يذكر المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ الروايات عن الإمام أحمد رَضَّ إللَّهُ عَنْهُ في المسألة.
 يرجح المؤلف رَحْمَهُ أللَّهُ غالبًا بين الروايات ويختار أصحها.

@ 400 00 M

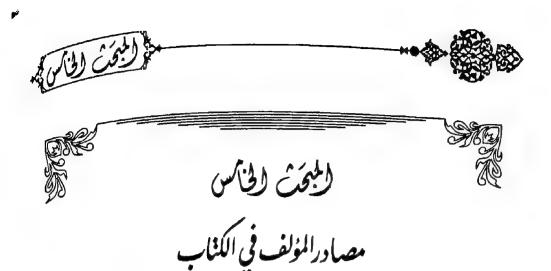

تنوعت مصادر القاضي أبي يعلى رَحِمَهُ ٱللّهُ ومراجعه خلال تصنيفه لهذا الكتاب الجليل، فقد استعان المؤلف رَحِمَهُ ٱللّهُ بالكتب المذهبية وغيرها بتنوعها واختلاف موضوعاتها الحديثية منها والوعظية، الفروعية منها واللغوية؛ ليضع لنا كتابًا جامعًا مستوعبًا لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرر فيه أحكام المذهب في هذا الموضوع، ومن تلك المصادر ما يلى:

- «غريب الحديث» للقاسم بن سلام «ت ٢٢٤ هـ».
  - ـ مسائل مُهَنَّا «ت ۲٤٨ هـ».
- مسائل أحمد بن الحسن الترمذي «ت قبل ٢٥٠ هـ».
  - مسائل الكوسَج «ت ٢٥١ هـ».
  - مسائل أيوب بن إسحاق «ت ٢٥٩ هـ ».
- -مسائل صالح «ت ٢٦٦ م).
- مسائل الأثرم «ت ٢٦١ هـ».
- مسائل الحسن بن ثَوَاب «ت ٢٦٨ هـ ».
- . «المحنة» لحنبل بن إسحاق «ت ٢٧٣ هـ».
- مسائل المَرُّوذي «ت ٢٧٥ هـ».
- مسائل الميموني «ت ٢٧٤هـ».
- «الورع» لأبي بكر المرُّوذي «ت ٢٧٥ هـ».
- «الأمر بالمعروف» لأبي بكر المرُّوذي «ت٢٧٥ هـ».



- مسائل ابن هانئ «ت ۲۷۵ هـ».

- مسائل عبد الله «ت ٢٩٠ هـ».

- مسائل أحمد بن الحسين.

- مسائل أبي الحارث.

. (السنن) لأبي داود ات ٢٧٥ هـ.).

. مسائل حرب لات ۲۸۰هـ۱.

.مسائل إبراهيم بن الحارث.

مسائل أبي الصقر.

.مسائل إسحاق بن إبراهيم.

- مسائل إسماعيل بن سعيد الشاكنجي.

.مسائل عبدوس بن مالك.

- مسائل محمد بن أبي حرب.

مسائل يوسف بن موسى.

. (الأدب) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

. ﴿ الْأَشْرِبَةِ ﴾ لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

- ﴿ الأمر بالمعروف ﴾ لأبي محمد الخلَّال ﴿ ت ٣١١ هـ ٩.

- (اللَّباس) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

. (المجانبة) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

. (الشهادات) لأبي بكر الخلَّال (ت ٣١١ هـ).

- «فضائل أحمد» لموسى بن عبيد اللَّه بن خاقان «ت ٣٢٨ هـ».

. االإبانة الابن بطة العُكبري ات ٣٨٧ هـ١.

. «تحريم الأشربة المسكرة» لابن بطة العُكبري «ت ٣٨٧ هـ».

. (الشريعة) لأبي بكر الأجري (ت ٣٦٠ هـ).

. كتب لأبي بكر عبد العزيز (ت ٣٦٣ هـ).

. ﴿ أَخِبَارِ عَمْرٍ ﴾ لعبيد اللَّه بن أحمد بن عثمان (ت ٢٣٥ هـ).

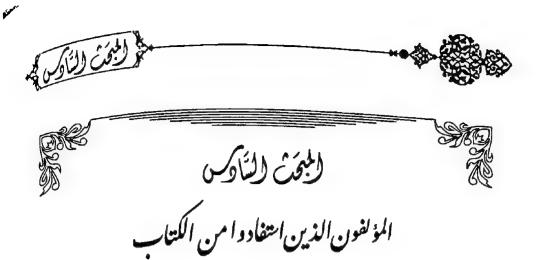

لقد استفاد من كتابنا هذا جمع من علماء المذهب وأربابه، منهم: درين الدين ابن رجب ت ٧٩٥ هـ في «القواعد».

- ابن اللحَّام ت ٨٠٣ هـ في «القواعد».

عبد الرحمن بن داود بت ٨٥٦ هـ في «الكنز الأكبر».

م الدين ابن مفلح ت ٧٦٣هـ في «الفروع» و «الأداب الشرعية».

- علاء الدين المَرداوي ت ٨٨٥هـ في «تصحيح الفروع» و «الإنصاف».

- ابن النجار الفتوحي ت ٩٧٢هـ في «معونة أولي النهي».

منصور البهوتي ت ١٠٥١هـ في «شرح منتهي الإرادات».

وغيرهم كثر ممن استفادوا سواء بالإحالة أو الاقتباس بدون عزو.

**N** 







يتمتع كتابنا هذا بقيمة عملية كبيرة، استمدها من أهمية الموضوع المناقش ومن مكانة مؤلفه رَحِمَدُ اللهُ الرفيعة، وتتجلى أهمية كتابنا في النقاط التالية:

ا- أنه يعتبر الكتاب الحنبلي الوحيد - حسب علمي - الذي جمع بين الرواية والفقه في هذا الموضوع.

٦- أنه من أقدم الكتب التي صنفت في هذا الموضوع.

٣- أن المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ حرر فيه مذهب الإمام أحمد رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ في أغلب مسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

١- أنه احتوى على روايات عن الإمام أحمد رَضِيَالِللهُ عَنْهُ لم أجدها في كتب المذهب المطبوعة.

ه أنه قد بني على طريقة الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين والاستدلال بها على الخصوم.

٦- أنه احتوى على مناقشة أدلة المخالف من المذاهب الأخرى.



قِبَلِ المؤلِّف رَحِمَهُ أَللَّهُ فوضعه في مؤاخذاته على الكتاب فقال: «عدم ترتيب المواضيع والفصل بين المتشابه منها فصلًا طويلًا».

ي أسقاط أصابت نص الكتاب، منها:

ولأن الغرض أن لا يقع المنكر، [فإذا أمكن التوصل إلى ذلك بالأمر السهل فتجاوزه لم يجز؛ لأنه إن كان مضرة على المنكر]....

ونهي عن منكر [وإن كان مما نحكم ببطلانه].....

٣ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع      |
|---------------|--------------|
| وصليٰ         | في الصلاة    |
| كما نقول      | كما هو الحال |
| أهل الستر     | السنن        |
| كلامه         | من كلامه     |
| يبهرك         | يهرك         |
| عليهم         | عليه         |
| وردد          | ووراء        |
| وأمر          | وأمرنا       |
| بترك          | ينزل         |

المرابع المراب

| من جهته       | معنىٰ مهنه   |
|---------------|--------------|
| كرم الله وجهه | رضي الله عنه |
| يجبر          | بحير         |
| لازمًا        | لأن ما       |
| يا ابن        | بإبن         |
| ألم أرك       | المرادي      |
| بلوا          | صلوا         |
| فرآهم         | قراهم        |

وغير ذلك.

#### التحقيق الثاني:

تحقيق: الدكتور عمر أبو المجدبن حسين النعيمي.

الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث التابع لجامعة أم القرى.

الطبعة: الأولى.

سنة الطبع: ١٤٣٢ هـ/ ٢٠١١ م.

ملاحظة: لم يعلم الدكتور عمر النعيمي بوجود مطبوعة أقدم للكتاب، وبذلك لم يرجع إليها ولم يقيمها.

حال هذا التحقيق:

أولا: ما تميز به:

١- ترتيب المخطوط الترتيب الصحيح.





م الرجوع إلى مصادر المؤلف رَحْمَهُ أَللَهُ والاستفادة منها في تقويم النص. نانيًا: ما أخذ عليه:

١ أخطاء وقعت في مقدمة التحقيق، منها:

ينسبة كتب إلى المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ وهي ليست له، مثل:

«التمام فيما صح من الروايتين عن الإمام» والصواب أن هذا الكتاب لابنه لقاضي أبي الحسين.

و «المسائل التي خالف فيها غلام الخلال الخرقي، والصواب أن هذه المسائل أوردها ابنه القاضي أبو الحسين خلال كتابه «الطبقات».

و «رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة» والصواب أن هذا الكتاب لأبي علي الحسين بن محمد القرطبي، يعرف بابن الفراء.

ول المحقق حفظه الله: «تولى - أي القاضي - قضاء الحريم، مسماه الحالي: الأحوال الشخصية» والصواب: أنه تولى قضاء دار الخلافة ثم أسند إليه قضاء الحريم، والحريم هنا تعني حريم دار الخلافة، قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٢/ ٢٥٠): «الحريمُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم، أصله من حريم البئر وغيرها، وهو ما حولها من حقوقها ومرافقها، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرّم به ويمنع منه حريم، وبذلك سمي حريم دار الخلافة ببغداد، ويكون بمقدار ثلث بغداد، وهو في وسطها ودور العامة محيطة به، وله سور يتحيز به، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة، كهيئة نصف دائرة، وله عدة أبواب».

﴿ لَلَّهُ لَا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ٦٠ أسقاط أصابت نص الكتاب:

[وإن لم نعلم من حاله ذلك؛ أنكرنا عليه] لأنه [لا] يجوز له العمل بماعنده.

. [قالوا: وما حواريي عيسي بن مريم؟] قال: شُقُوا بالمناشر

ـ لجاز أن يكون مثل ذلك [علة] في إسقاط.

على الأخذ [للمال] بذهاب نفسه.

عن محمد [بن عثمان] بن جهم.

ـ يوم أحد قال [ رسول الله]: اشتد غضب الله.

- صدوقًا [جليلًا].

- من أخذ الجوائز [من السلطان] على سبيل الحاجة.

. قال تكلم رجل [عند إبراهيم] في...

وغير ذلك.

٣- زيادات لم ترد في النسخة الخطية:

- الإنكار [عليهم] تعبدًا.

- أمارات القتل [قد] ظهرت ولاحت.

- نهيٰ عنه بقوله [تعاليٰ]...

ـ فالكف عن أعراضهم وعن [ أعراض] المسلمين.

- و[من] يتكلم.

-[فإنه] ليس باسم من أسمائه.

وغير ذلك.





#### ٤ تغييرات في النص:

| النسخة الخطية | المطبوع             |
|---------------|---------------------|
| المسكر        | الخمر               |
| صدوقًا        | وفاضلًا             |
| طعام الغير    | مال الغير           |
| سبي الحرم     | سبي النساء          |
| عليه السلام   | صليٰ الله عليه وسلم |
| ذکر           | روئ                 |

وغير ذلك.

#### ٥ كثرة التصحيفات والتحريفات الحاصلة في التحقيق:

| النسخة الخطية | المطبوع |
|---------------|---------|
| وجدته         | وجدناه  |
| يرئ           | يراه    |
| روئ           | رواه    |
| شرطه          | شروطه   |
| يسقطه         | يسقط    |
| الضرب         | الضرر   |

وغير ذلك.



وأخيرًا أقول: جزى اللَّه المُحقِّقين خير الجزاء فقد بَذَلا الجهد في خدمة الكتاب وتصحيحه، واللَّه أسأل أن يجعله في ميزان حسناتهما، ولا أنكر أني قد استفدتُ من عملِهِما، جزاهما اللَّه عني خيرًا.

6 4 00 00 M





وأبزر تلك الأسباب الداعية إلى إعادة تحقيق الكتاب على الرغم من تقدم نشره مرتين ما يلي:

١- نفاد المطبوعة الأولى من الأسواق منذ زمن بعيد.

٢ عدم انتشار المطبوعة الثانية للكتاب بسبب طبيعة النشر الجامعي.

٢- اعتقادي أن المطبوعتين لم تقدِّما الكتاب بالشكل اللائق.

٣- كثرة الأسقاط والتصحيفات والتحريفات في المطبوعتين، وقد سبق بيانها.

٤- مشروعي في خدمة تراث الحنابلة بشكل عام، وتراث القاضي الإمام أبي يعلى ابن الفراء رَحمَهُ اللهُ بشكل خاص.

6 400 00 MO







### وصف النسخة الخطية المعتمدة

بعد البحث والاستقصاء عن النُّسخ الخطية لهذا الكتاب؛ فإني للأسف ـ لم أجد له إلا نسخة خطية وحيدة، ناقصة الأول، ولكنها نفيسة فريدة، وفيما يلى وصف دقيق لها:

مصدر النسخة: دار الكتب الظاهرية/ دمشق ـ سوريا.

رقم النسخة: عام (٣٧٧٩ ت ٦) مجموع رقم (٤٢) من مجاميع العمرية (١). عدد الأوراق: ٣٠ ورقة (٩٦-١٢٦).

مسطرة النسخة: ١٧ ـ ٢٣ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ١٠٠٨ كلمات تقريبًا.

القياس: ٢٢×١١سم.

الناسخ: أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الطبري(٢).

 <sup>(</sup>٢) هو ناسخ «كتاب الإيمان» ـ الكتاب السابق لكتابنا في المجموع ـ والذي يتطابق معه تمامًا في =



<sup>(</sup>١) يحتوي هذا المجموع علىٰ ما يلي: الجزء الحادي عشر والثاني عشر من «كتاب العظمة» لعبد اللَّه بن محمد بن جعفر الأنصاري ت ٣٦٩ هـ اكتاب الكفاية العبد الرحمن بن محمد ابن منده ت ٤٧٠ هـ، «تحريم النرد والشطرنج والملاهي، لمحمد بن الحسين الأجري ت ٣٦٠ هـ، السماء مصنفات ابن أبي الدنيات ٢٨١ هـ، احواشي الزركشي، لعلي بن سليمان المرداوي ت ٨٨٥ هـ الجزء الأول من اكتاب الإيمان، للقاضي أبي يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ اكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ للقاضي أبي يعلىٰ ابن الفراء ت ٤٥٨ ه اجزه منتقى من حديث مكي وغيره ا جمع محمد بن عبد الواحد المقدسي ت ٦٤٣ هـ.

وصف النَّفَّة المُخطِّية المعتبرة المُخطِّية المعتبرة المُخطِّية المعتبرة المُخطِّية المعتبرة المُخطِّية المعتبرة المخطِّية المعتبرة المعتبرة المخطِّية المعتبرة المعت

تاريخ النسخ: لم يُذكّر، لكنه كان في حياة المؤلف رَحِمَهُ اللهُ (١٠). الخط: نسخ معتاد، قاعدته مغربية.

#### \* مميزات النسخة:

ـ نسخة منسوخة في حياة المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ـ نسخة بخط أحد تلاميذ المؤلف رَحِمَهُ أللَّهُ.

ـ نسخة على هوامشها بعض الاستدراكات والتصحيحات.

ـ نسخة عليها بلاغات وسماعات من المؤلف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

#### \* عيوب النسخة:

ـ نسخة ناقصة الأول بقدر ورقتين (٢).

ـ نسخة كثيرة التصحيفات والتحريفات.

ـ نسخة غير مرتبة الأوراق، ولعل هذا من المُجلَّد.

@ 400 00 MO

<sup>(</sup>٢) وقد وقفت على ذلك بحساب كراريس النسخة وعدد أوراق كل كراس، وقد أتى النقص على آخر الكتاب السابق لكتابنا في المجموع، وهو اكتاب الإيمان، وعلى أول كتابنا. ولقد فتشت في المجموع وغيره لعلى أقف على الورقات الناقصة في أي مكان منه لكن لم أجدها.



الخط، ولم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) لأنه يسبقه مباشرة «كتاب الإيمان» للمؤلف رَحِمَهُ الله، وبنفس خط النسخة، وفي أوله: (أدام الله علاه وكبت أعداه) وهذا دليل على حياة المؤلف رَحِمَهُ الله وقت نسخ الكتاب،







يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية: ١- ما يَعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

- اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصُّ صحيحٍ سليمٍ للكِتابِ.
  - . نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائي الحديث.
    - ؟ ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:
- -تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.
  - الإبقاء على التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
    - ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.
      - ٢ ما يَتعلُّقُ بالعلاماتَ والرُّموز والأرقام:
      - وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- . وَضَعتُ على طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).
  - وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].
    - ـ وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].
      - ٣ـ ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:
        - \* عزو الآيات القرآنيَّة:
      - عزو الآيات إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.



. تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصُّ الآية.

### \* تخريج الأحاديث النَّبويَّةِ:

- تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

. إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ أحمدَ.

و فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخَين ومن مُسنَّدِ الإمام أحمد.

. فإذا لَم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعةً الشَّيخ شُعَيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

ـ فإذا لم يكن كذلك فإني أخرَّجُه من سنن ابي داود.

ـ فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلفظِ المَصدّرِ فإني أشير إلى هذا.

. إذا كان الحديث موضوعًا فإنى أشير إلى ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أخرَجتُه عنهما.

. فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

#### \* ما يتعلق بالروايات:

عزو الروايات الي مصادرها الأصلية المطبوعة.

-استدراك ما تأكد سقطه من كلمات مؤثرة.

- تصويب ما تأكد تحريفه وتصحفه.

-إذا كان لفظ الرواية مغلقًا وغير ظاهر وضعت في الهامش الرواية الأصلية

المنازي

إذا وجدتها.

إذا و بعدة ـ إذا كان في النص سقط أو تحريف أو تصحيف ومصدره مطبوع فإني أشير إلى ذلك بدون العزو إلى المطبوع.

٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

. وَضَعَتُ تُرجَمةً مُختَصرةً موجَزةً للمؤلّف؛ تشتمل على حياته الشَّخصية والعِلميَّة.

- قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرِ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلَّفه، وهي:

- كتب الحنابلة المصنفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

و تحقيق أسسم الكناب! والمؤلف.

موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحمه الله فيد. مصادر المؤلف في الكناب

- المؤلفون الذين التفادوا من الكتاب. - القيمة العسامية للكناب.

-النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها بالنشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها بالنَّابِ اللَّابِ اللَّابِ اللَّابِ

وصف النَّن الخطّية المعتبرة. على في تحقيق الكتاب

١٠ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:

- ثَبَنُ لِمُصَاوِرِ وَالْمُرَاجِعِ - ثَنَان وَلَقِبَان وَلَعْمَانِيَة

- كُثَّاف لِلْفَعَاوِيث لِنِبَّويَة - كُثَّاف لِلْوَقُوفَات ولِمُغُولِات

- كُشَّاف رَوَلَا بِلَ اللَّهِ مَا كُرُومُ رَضِي الْأَرْبَ عِنْهُ - كُشَّاف اللَّهُ عِنْهُ - كُشَّاف اللهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلِيهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عِلْمُ عَلِيهُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْهُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ عِلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ عِلْمُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَا عَلِهُ عِلَّهُ عِلْمِ عِلَا عِلَا عِلَّهُ عِلَا عِلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا

- كُثَّان ولِلْكَبَ ولِلْكُورِةِ فِي ولِنْعِينَ

- فهرك مُوهنونك الكمّاب

4 7. A

نماذج مِن النسخة التخطية المعتدة 

نماذج مِن النسخة الخطية المعتمرة



## بدايت النبيخ

وَهُمَّا رَفُّهُ وَمُلَّا وَلَيْ يَهُوكُمُ الْدَي عُلَيْهِ وَا إز يختلف احتفاده في ذلك لات الظاهر من عالها ما فر على اجتهاده الاقتل والله لوالتلف أجنهاده لاكة لينتنع بعنه الظنة والننيقة حكما هوك فهزوج ماحكان فان رمضان اوباطلاطعام عكبن والتنانين عله وانجانا الحون فناجد عنن الاحتفالوكان العاقة ودكاعات العاقة الاا والبناه بعول عاسوع والاجتهاد مُظرن فانعلمنا مزحاله الله سأل مرابسوغ اجينهاده لرننين علبه واركس تعلم مرحاله ولك أنط ناعليه لامته لاجون لذ العُمَال بما عند في فعالها والوظال لنوجيه انت تكليد وعدسوالها العلاق ننه آمسكما مزعير سؤال منعثاه وانديا او العَظرة فعرمَ فالمسربر وأب والمبيوني عنه فوائة خارم عاالقوم وظويا عبوز بالشكير بتنقاهم وبعطائم وعبرا تحييدك عاما ذحرنا والو وات الفاعلية ليسرم الهلالأجينها دوكا سال عزد لكفية عولاعاله لائه فد نقل عند في وداره الم الله فالرح بالمنع للفقد ال كيالات معى المعالمة يردينك فالسابويد عدالفريزه منة مناكا ع ظهر كناب الله



## خُاتمت النُّسخ



النَّصَ المَحْقَقَ

1/1

...../(١) الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ اجْتِهَادَهُ يُخَالِفُ ذَلِكَ (٢).

مِثْلُ: أَنْ يَرَىٰ حَنَفِيًّا (٣) رَعَفَ وَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ؛ أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ [بَاقٍ] (١) عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ أَنْ يَخْتَلِفَ اجْتِهَادُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ [بَاقٍ] (١) عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهُ لَو اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُ لَأَظْهَرَهُ لِتَنْتَفِيَ عَنْهُ الظُّنَّةُ وَالشَّبْهَةُ.

كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ وَجَدْنَاهُ يَأْكُلُ نَهَارَ رَمَضَانَ، أَوْ يَأْكُلُ طَعَامَ غَيْرِهِ؛ أَنْنَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عُذْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لأَظْهَرَهُ.

فَأَمَّا الْعَامِّيُّ: إِذَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ مَا يَسُوغُ فِيهِ الإجْتِهَادُ؛ نَظَرْتَ:

فَإِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ سَأَلَ مَنْ يَسُوغُ اجْتِهَادُهُ؛ لَمْ نُنْكِرْ عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ؛ أَنْكُرْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِمَا عِنْدَهُ(٥). فَعَلَىٰ هَذَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ خَلِيَّةٌ» عِنْدَ سُوَالِهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ سُوَّالٍ مَنَعْنَاهُ وَأَنْكُرْنَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يِلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي الرُّخْصَةِ أَو الْحَظْرِ.



<sup>(</sup>١) خرم في بداية الكِتاب يُقدَّر بلوحتين؛ لوحة غاشية النُّسخة ولوحة من أصل نصَّ الكِتاب، وقد استَنتَجتُ ذلك عن طريق حساب عدد كراريس الكِتاب ثم عدد اللَّوحات داخل كل كرَّاس، والمتوقَّع أن يكون المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ بحَثَ في هذه اللَّوحة فَرضِيَّة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والإنكار على المذاهب والعلماء، ويُنظر هذا النَّقص في قمختصر المعتمد، ص (١٩٤ ـ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الأصل»: (١/ ٥٧)، «الحجة على أهل المدينة»: (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (باقي).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: «صفة المفتى والمستفتى» ص (٢٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) أي سؤال عالِم مُفتٍ.

وَقَدْ نَقَلَ الْحَسَنُ بْنُ ثُوابِ (١) وَالْمَيْمُونِيُّ (١) عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَمُو عَلَىٰ الْفُوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشَّطْرَنْجِ: «يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ».

م يعبون بوسسري وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ الْفَاعِلَ لَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ، وَلَا وَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ ؟ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْإِ يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ [مَذْهَبِهِ](")، وَلَا يُشَدُّدُ عَلَيْهِمْ (١)

قَالَ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ الْعَزِيزِ - فِيمَا وَجَدْتُهُ مُعَلَّقًا عَلَىٰ ظَهْرِ "كِتَابِ التَّنْبِيهِ"(٥) : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي الْهُنَّا، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: امَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ، يَتَّبِعُ نِيهِ شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ ؛ فَلْيَشْرَبْهُ وَخُدَهُ ا (٧).

## 6 400 co/0

<sup>(</sup>٧) ذَكَرَ هذه الرُّواية ابن عقيل في «الإرشاد»: (١٧١/ ب)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيُّه»: (1/ 441).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في المصدر السابق رقم: (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (مذاهبهم).

<sup>(</sup>٤) ذَكرَها ابن مفلح في االآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) كتاب في فروع المذهب، لم يَتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ الله ذلك.

<sup>(</sup>٦) يروي الخلَّال عن مهنًّا بواسطة اثنين، الأول هو محمد بن علي بن محمود بن قديد الوِرَّاق عنه، والثاني هو محمد بن علي بن بحر ـ أو يحيى ـ السمسار عنه، ولم يميِّزه هنا لِنَعرِف أبهما المقصودا





وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَهْلِ السَّثْرِ وَالْعَدَالَةِ وَالْقَبُولِ عِنْدَ النَّاسِ.

- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ رَهِبَهُ الْمَأْمُورُ، وَرُبَّمَا اسْتَجَابَ إِلَيْهِ وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِ؛ تَعْظِيمًا للَّه ـ سُبْحَانَهُ ـ وَلِدِينِهِ.

ـ وَلِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ الْهَكَلَامُهُ ] (٢) أَوْقَعُ فِي النَّفُوسِ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْقُلُوبِ. وَإِذَا كَانَ يُخَالِفُ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ ، قِيلَ لَهُ: «مُرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ [وَانْهَهَا] (٣) ، وَرُبَّمَا صَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ الْإِيقَاعِ بِهِ.

وَقَدْ قَالَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فِي صِفَةِ نَبِيّهِ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُمْ عَنْهُ ﴾ (ا).

وَقَدْ رُوِيَ فِي تَغْلِيظِ مَنْ نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ وَهُوَ فَاعِلُهُ: مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ<sup>(•)</sup> فِي كِتَابِهِ<sup>(١)</sup> بِإِسْنَادِهِ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ

<sup>(</sup>٦) أي كتاب (غريب الحديث).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمَد» ص (١٩٦)، «الغنية»: (١/ ١١٣و ١١٤)، «الأداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (وكلامه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ (وانها).

<sup>(</sup>١) سورة هود: (٨٨).

<sup>(</sup>٥) أي أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

الإفران المعرف ا

مَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ [أَقْتَابُ](۱) بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كُمَا يَنُورُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُدُورُ بِهَا كُمَا يَنُورُ الْفِيَارُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، الْخِمَارُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ"(۱).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ [الْقِتَبُ](٣): مَا يَكُونُ فِي الْبَطْنِ، وَهِيَ الْحَوَايَا». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿ [الْقِتَبُ](٣): مَا يَكُونُ فِي الْبَطْنِ، وَهِيَ الْحَوَايَا». قَالَ: ﴿ وَأَمَّا الْأَمْعَاءُ: فَإِنَّهَا الْأَقْصَابُ، وَاحِدُهَا قُصْبٌ ﴾.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ» فَإِنَّ الاِنْدِ لَاقَ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانِهِ [سَلِسًا سَهْلًا](١)، وَكُلُّ شَيْءٍ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمِنْهُ [لَشَيْءِ مِنْ مَكَانِهِ [سَلِسًا سَهْلًا](١)، وَكُلُّ شَيْءٍ نَدَرَ خَارِجًا فَقَدِ انْدَلَقَ، وَمِنْهُ [لَشَيْءِ مِنْهُ عَلَى خَرَجَ مِنْهُ (١).

الله وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ مَنْعًا لِلْفَاسِقِ مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، بَلْ يَجِبُ عَلَىٰ الْفَاسِقِ/أن يُنكِرَ مَا يَرَىٰ مِنَ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ.

لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا»(٧).

- وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا شَاهَدَ الْمُنْكَرَكَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضَانِ: التَّوْبَةُ،

<sup>(</sup>٧) لم أجده عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، لكن رُوِيَ عن أبي هريرة وأنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فرواه عن أبي هريرة البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٧١٦٣)، ورواه عن أنس الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٦٦٢٨).



<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (أقناب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في [الصحيح] رقم: (٧٦٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (القت).

<sup>(1)</sup> علامة إلحاق إلى الهامش الأيمن، ولا يوجد شيء مُثبَتٌ، والمُثبَت مُستدرَكٌ من المصدر.

<sup>(</sup>a) في «الأصل»: (قبل).

<sup>(</sup>٦) (غريب الحديث): (٣/ ٣٨٨).

وفضل الم

وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ التَّوْبَةُ، وَأَتَىٰ بِالْآخَرِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَجَبَ أَنْ نَحْكُمَ بِصِحَّتِهِ.

ِ كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّيامُ وَالْحَجُّ، فَأَتَىٰ بِأَحَدِهَا وَامْتَنَعَ مِنَ الْآخَرِ؛ حُكِمَ بِصِحَّةِ مَا أَتَىٰ بِهِ.

6 400 00 M





## في وجُوبِ الإنكارِ على السُّلطَّانِ (١)

إِذَا غَصَبَ، وعَطَّلَ الْحُدُودَ، وضَرَبَ الْأَبْشَارَ<sup>(؟)</sup>، وَاسْتَأْثَرَ بِأَمْوَالِ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ وَالْأَعْشَارِ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَعْظُهُ، وَتَخْوِيفُهُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ.

فَأَمَّا بِالْقِتَالِ لَهُ، وَشَهْرِ السِّلَاحِ عَلَيْهِ؛ فلَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَقَدْ نَصَّ أَخْمَدُ عَلَىٰ هَذَا فِي رَوَايَةِ حَنْبَلِ (٣)، قَالَ: اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغُدَادَ فِي وَلَا يَهُ وَلَا يَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُغَدَادَ فِي وَلَا يُعْدَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْدَا وَلَا أَمْرًا (١) قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا . وَقَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا [الأَمْرَ](١) قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا . وَعَيْرَ ذَلِكَ ـ فَلَا نَرْضَىٰ بِإِمْرَتِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ . يَعْنُونَ: إِظْهَارَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ـ فَلَا نَرْضَىٰ بِإِمْرَتِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ .

فَنَاظَرَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالنَّكْرَةِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةِ، وَلَا تَشْفَعُوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ، وَاضْبِرُوا حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بَرُّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرِه.

 <sup>(</sup>٥) تصمُّفَت في «الأصل» إلى: (عافية)، والتَّصويب من المصدر.



 <sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٩٦)، «الكنز الأكبر» ص (١٨٩)، «مختصر الإفادات» ص
 (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) • الأبشار ٤: (جمع جمع البشرة، وهو ظاهر الجِلد، أي ضَرّب الناس في جباية الأموال). (٣) في والمحنة عن (١٤٤).

<sup>(1)</sup> تصحُّفَت في والأصل؛ إلى: (الأمير)، والتَّصويب من المصدر.

وَقَالَ: اللَّهُ هَذَا [صَوَابًا](١)، هَذَا خِلَافُ الْآثَارِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِكَفِّ الدِّمَاءِ، وَيُنْكِرُ الْخُرُوجَ إِنْكَارًا شَدِيدًا» (٢).

وَقَالَ ـ أَيْضًا ـ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ (٣): الْكَفُّ؛ لِأَنَّا نَجِدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ/: امّا صَلَّوْا؛ فَلَا (٤٠) (٥).

۲/ب

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: مَنْعُ قِتَالِهِ، وَإِظْهَارُ السَّلَاحِ عَلَيْهِ.

حِبُ النَّا لِلْمُتَكَلِّمِينَ فِي قَوْلِهِمْ: «يَجُوزُ قِتَالُهُمْ، وَإِظْهَارُ السَّلَاحِ عَلَيْهِمْ»(١). وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ مَنْع ذَلِكَ:

مَا رَوَىٰ أَبُو بَكُرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (٧): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي ذَرُ: الْأَا رَأَيْتَ الْبِنَاءَ قَدْ بَلَغَ سَلْعًا؛ فَاخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ - وَوَجَّهَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ - وَلَا أُرَى [أُمَرَاءَكَ] (٨) يَدَعُوكَ (١)».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَضَعُ سَيْفِي عَلَىٰ عَاتِقِي، وَأَضْرِبُ بِهِ مَنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَمْرِكَ؟

<sup>(</sup>٩) في ﴿ السُّنةِ اللَّحَالَالِ. وهو مصدر المؤلِّف رَجِمَهُ ٱللَّهُ. زيادة: (ورأيك).



<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (صواب).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في االسُّنة ، رقم: (٨٧).

<sup>(</sup>٣) الشَّالنجي، تُنظر تَرجَمَتُه في (طبقات أصحاب الإمام أحمد) للخلَّال ص (٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللَّفظ أبو عوانة في المسند، رقم: (٧١٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (٨٣).

<sup>(</sup>٦) (الفصل في الملل والنحل): (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٧) في السُّنة؛ رقم: (٥٠).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (أمراؤك).

الإثرانا في والمرابا في المرابا في ال

عَلَىٰ: «لَا، وَلَكِنْ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدُ حَبَشِيًّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ»(١). وَالَّذِي فَي حَدِيثٍ آخَرَ (١)، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ خَرَجَ مِنْ عَرْفِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ (١)، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ خَرَجَ مِنْ عَرْفِي الْمَدَنِيَّةِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ قُتِلُوا حَتَّى تَعْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟)

قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «تَدْخُلُ بَيْتَكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ أُتِيَ عَلَيَّ، أَخْمِلُ السَّلَاحَ؟(٢)

قَالَ: «إِذًا شَارَكْتَ الْقَوْمَ».

قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ طَائِفَةً مِنْ تَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ، يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ»(١٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْرَ فِيُ (٥) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ أَيْمَةُ، تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ

<sup>(</sup>٥) هو عبيد الله بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر، أبو القاسم الصَّير فيُّ الأزهريُّ، يُعرَف بابن السَّوَاديُّ، سَحِعَ أبا بكر القطيعيُّ وأبا سعيد الحوفيُّ وأبا حفص ابن الزَّيَّات، سَمِعَ منه الخطيب البغداديُّ، توفي سنة ١٣٥هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في «تاريخ بغداد»: (١٢٠/١٢).



 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «مسند الشَّاميين» رقم: (٢٧١٧)، والسمعاني في «فضائل الشَّام» رقم:
 (٨).

<sup>(</sup>٢) والشنة ارقم: (١٠٤).

 <sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي «السُّنة»: (فإن أتي عَليَّ؟ قال: تأتي من أنت منه. قلت: فأحمل السلاح؟).

<sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٣٢٥).

الم فضال الله المحالية المحالي

بَرِئَ (١)، وَمَنْ كُرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ [وَتَابَعَ](١)،

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا ثُقَاتِلُهُمْ؟

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ (١٠): أَنَّهُ سَأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالُونَا حَقَّهُمْ، ١/٥ عَلَيْنَا أُمَرًاءُ، فَسَأَلُونَا حَقَّهُمْ، ١/٥ وَمَنَعُوا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟

فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ أَوِ الثَّالِئَةَ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ، (٧).

وَرَوَىٰ زَيْدُ بْنُ [سَلَّامٍ] (٨)، عَنْ جَدِّهِ [أبي سَلَّامٍ] (١)، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرَّ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ، فَهَلْ وَرَاءَ مَذَا مِنْ شَرِّ؟

<sup>(</sup>٩) في الأصل : (أن سالمًا) والتَّصويب من المصادر.



<sup>(</sup>١) كأن الرَّسم في «الأصل» يَحتمل: (ترك)

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (مادح).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٨٤٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» رقم: (٧٨١).

<sup>(</sup>٤) في ﴿الشَّرِيعةِ ﴿ رَقَّمَ: (٦٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٦٤٤): اختلف أصحاب الشعبي وأصحاب مماك في اسمه، فَقَالَ بعضهم: سلمة بن يزيد، وبعضهم قَالَ: يزيد بن سلمة. أهر وهو عند مسلم في «الصحيح»: (سلمة بن يزيد الجعفي)، وعند أبي عوانة في «المستخرَج»: (يزيد بن سلمة الأشجعي) وعند الطبراني في «المعجم الكبير»: (سلمة بن يزيد اللَّيْي).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (أقامت).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٤٨٨٨).

<sup>(</sup>٨) في (الأصل): (سالم) والتَّصويب من المصادر.

قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا وَرَاءَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟

قَال: "نَعَمْ" وَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا.

قَالَ: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدِي أَيْمَةً لَا [يَهْتَدُونَ ] ( ) بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَنَّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ .

قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟

قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ الْأَمِيرَ الْأَعْظَمَ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ،

فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»(1).

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: «أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ فِيمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ لَمُ آمُرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ لِمَ آمُرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَءَاءُ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَءَاءُ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِفْتُكُمْ بِهِ، [فَإِنَّهُمْ] (") إِذَا بِهِ، [فَإِنَّهُمْ] (") مَأْجُورُونَ عَلَيْهِم، وَتُوْجَرُونَ بِطَاعَتِكُمْ، ذَلِكَ [بِأَنَّكُمْ] (") إِذَا لَهُ لِيعَنَّمُ اللّهَ قُلْتُم، رَبَّنَا لَا ظُلْمَ! فَيَقُولُ: [لَا ظُلْمَ. فَتَقُولُونَ] ("): رَبَّنَا لَا ظُلْمَ! فَيقُولُ: [لَا ظُلْمَ. فَتَقُولُونَ] ("): رَبَّنَا أَرْسَلْتَ إِلْنَا رُسُلًا فَلُقَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ لِللّهِ فَلْمَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ لَكَ. إِلَيْنَا رُسُلًا خُلَفَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ لَكَ. إِلَيْنَا رُسُلًا فَلَامُ مَعْوَعَلَيْهُمْ وَانْتُمْ [مِنْهُ] (") بُرَءَاءُ (").

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» رقم: (١٠٤٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٥٨) من حديث المقدام رَضِيَالِللهُ عَنْدُ.



<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (يَهدُون) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (الصحيح) رقم: (٤٨٩١).

<sup>(</sup>٣) في االأصل»: (فأنتم).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (فإنكم).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من «الأصل»، استكركتُها من «السُّنة» لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٦) في ﴿الأصلِ ٤: (عنه).

. وَرَوَىٰ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، /وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، سَرَب وَيُطَعِنُونَكُمْ، اللَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، سَرَب وَتَلْعَنُونَكُمْ،

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا [نُنَابِذُهُمْ] (٢)؟

قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلِيهِ مِنْكُمْ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي [شَيْئًا مِنْ] (٣) مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعْ يَدًا مِنْ طَاعَةِ» (١). طَاعَةِ» (١).

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ<sup>(٥)</sup> عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْأَثِمَّةِ، وَإِنْ ظَلَمُوا، وَأَمْرٍ<sup>(١)</sup> بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ وَالْجِهَادِ مَعَهُمْ.

فَإِنْ مِيلَ: نَحْمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَيْهِ، إِذَا تَحَقَّقَ أَنَهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِمْ إِنْكَارُهُ؟
قُلَ مَنْ عَالَمَ النَّهِ صَالِّللَّهُ عَلَنه جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ قَتَالُمِ أَوَاهَ قَالَ الصَّلاقِ، وَعَا

قَرِيلَ: الْعِلَّةُ فِيهِ عَدَمُ التَّحَقَّقُ مِنْ قَبُولِهِمْ.

وَلِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْرُجَ يدٌ مِنْ طَاعَةٍ، وَعَلَىٰ قَوْلِكَ: الْعِلَّةُ امْتِنَاعُ قَبُولِهِمْ.

<sup>(</sup>٦) ضَبطُها في «الأصل»: (أمَرً)



<sup>(</sup>١) بياض في «الأصل» بقدر كلمة، والمعنى متَّصِل.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (نبادرهم).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (سائر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٤٩١١).

<sup>(</sup>٥) تكرَّرَت في «الأصل».

الأطريابي والمالية والمريابي المريابي ا

وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلِ، وَهُوَ: أَنَّ إِمَامَتَهُ ثَابِتَهُ، لَم وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلِ، وَهُوَ: أَنَّ إِمَامَتَهُ ثَابِتَهُ، لَم تَزُلْ بِظُهُورِ الْفِسْقِ مِنْهُ.

وَعِنْدَهُمْ: تَزُولُ، وَيَحْصُلُ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ.

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ بَقَائِهَا:

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ بَقَائِهَا.

واحتُجُ المُخالفِ:

بِمَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلُ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَاثِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ»(١). اللَّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلُ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَاثِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ»(١). وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ لَكُمِ مَا أَنُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ لَكُمِ مَا أَنْ عَدْلُ عَنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، (٣).

- وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ: « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ؛ فَلَيُغَيِّرُهُ» (١).

اوالجُوَابِ.

1/2

أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ وَعْظِهِ وَتَخْوِيفِهِ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ، وَخِلَافُنَا فِي قِتَالِهِ

لم أجده بهذا المعنى، والمروي لَفظُه: «مَن رأى مِن أميره شيئًا يكرهه فليَصبِر عليه، فإنه مَن
فارَقَ الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتةً جاهليَّةً» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وأخشى أن
يكون هناك سقطٌ بين (يكرهه.... فليغيِّره) أو تكون (فليغيِّره) متصحَّفةً من (فليصبِر).



<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في االمستدرّك رقم: (٤٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (كله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٠١١).

وَإِظْهَارِ السُّلَاحِ عَلَيْهِ.

واحتُجُ:

بِمَا رَوَىٰ ثَوْبَانُ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاخْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ، فَأَبِيدُوا [خَضْرَاءَهُمْ](۱)(۱)(٢).

والجُوَابِ:

أَنَّ مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ: «أَطِيعُوا قُرَيْشًا مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ»؟

قَالَ: النِّسَ بِصَحِيحٍ، سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَلْقَ ثَوْبَانَ الْآ . " .

وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَخْمُولٌ عَلَيْهِ: إِذَا أَمَرُوا بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُوا [بِقَتْلِ](١) مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، أَوْ قَطْعِ يَدِهِ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، فَهَاهُنَا لَا [تَجُوزُ] (٥) طَاعَتُهُ، وَيَجِبُ الإمْتِنَاعُ عَلَيهِ بِجَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْقِتَالِ وَغَيْرِهِ.

وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأُويلِ: مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ ('': عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الْإِمَامَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَإِنْ ضَرَبَك فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٦) في الشَّريعة، رقم: (٧٠)، والخلَّال في السُّنة، رقم: (١٠).



<sup>(</sup>١) في الأصل : (خضرائكم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (٨٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٧٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجها المخلَّال في (السُّنة) برقم: (٨٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بالقتل).

<sup>(</sup>۵) في «الأصل»: (يجوز).

الأفريالغ وفيا والبي عن المنافع وفيا والبي عن المنافع وفيا والبي عن المنافع وفيا والبي عن المنافع وفيا والبي المنافع والمنافع وفيا والبي المنافع والمنافع وا

وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَصْلِ، وَهُوَ: أَنَّ إِمَامَتَهُ ثَابِتَةُ، لَم تَزُلْ بِظُهُودِ الْفِسْقِ مِنْهُ.

وَعِنْدَهُمْ: تَزُولُ، وَيَحْصُلُ بِمَثَابَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ.

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ بَقَائِهَا:

مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالطَّاعَةِ لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ بَقَائِهَا.

واحْتُجُ الْمُعَالِفُ:

بِمَا رَوَىٰ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَاثِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ (() اللَّهِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمِامٍ جَاثِرٍ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ؛ فَقُتِلَ (() اللَّهِ حَالَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ أَفْضَلُ الْجِهَادِ وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْدِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ أَفْضَلُ الْجِهَادِ [كَلِمَةُ] (()) عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (()).

- وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْمًّا يَكْرَهُهُ؛ لَيْغَيِّرُهُ»(۱).

اوالجُوابِ

1/2

أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ وَعُظِهِ وَتَخْوِيفِهِ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ، وَخِلَافُنَا فِي قِتَالِهِ

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا المعنى، والمروي لَفظُه: ٥مَن رأى مِن أميره شيئًا يكرهه فليَصبِر عليه، فإنه مَن فارَقَ الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهليَّة وواه البخاري ومسلم وغيرهما، وأخشى أن يكون هناك سقطٌ بين (يكرهه.... فليغيَّره) أو تكون (فليغيَّره) متصحَّفةً من (فليصبِر).



<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في االمستدرّك، رقم: (٤٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كله).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن؛ رقم: (٤٠١١).

وَإِظْهَارِ السَّلَاحِ عَلَيْهِ.

واحتج

بِمَا رَوَىٰ ثَوْبَانُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاحْمِلُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ، فَأَبِيدُوا [خَضْرًاءَهُمْ](۱)(۱).

والجؤاب

أَنَّ مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ: «أَطِيعُوا قُرَيْشًا مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ؟

قَالَ: ﴿ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَلْقَ ثَوْبَانَ ﴾ (٣).

وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَخْمُولٌ عَلَيْهِ: إِذَا أَمَرُوا بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ، مِثْلُ أَنْ يَأْمُرُوا [بِقَنْلِ]('' مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، أَوْ قَطْعِ يَدِهِ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، فَهَاهُنَا لَا [تَجُوزُ] ('' طَاعَتُهُ، وَيَجِبُ الإمْتِنَاعُ عَلَيهِ بِجَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْقِتَالِ وَغَيْرِهِ.

وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأُويلِ: مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الْإِمَامَ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَيْبًا، وَإِنْ ضَرَبَك فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ عَرْمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٦) في الشَّريعة، رقم: (٧٠)، والخلَّال في السُّنة، رقم: (٩٤).



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (خضراتكم).

<sup>(</sup>١) أخرجه الخلَّال في «الشُّنة» رقم: (٨٠)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٧٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الشُّنة؛ برقم: (٨٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالقتل).

<sup>(</sup>٠) في االأصل»: (يجوز).

الأفرانا الجرون والتعرف الأفران المنظمة المنظم

دَعَاكَ إِلَىٰ أَمْرٍ مَنْفَصَةٍ فِي دُنْيَاكَ (١) فَقُلْ: سَمْعًا وَطَاعَةً، دَمِي دُونَ دِينِي». وَتَأَوَّلُهُ ابْنُ الْآجُرِّيِّ عَلَىٰ مَا ذكَرْنَا (١).

واحْتُجُ

وَ يَ اللهُ عَاهَ إِذَا خَرَجُوا عَلَىٰ الْإِمَامِ ؛ جَازَ قِتَالُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَإِشْهَارُ السَّلَاحِ عَلَيْهِمْ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

والجُوابُ:

أَنَّ الْفَرْقُ بَيْنَهَما مِنْ وَجُهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الظَّاهِرُ.

وَالثَّانِي: الْمَعْنَىٰ.

أَمَّا مِنْ جُمْلَةِ (٣) الظَّاهِرِ:

فَإِنَّ اللَّهَ-تَعَالَىٰ-أَمَرَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن طَآبِغَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَ ٱلأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي ﴾ (١).

وَفِي مَسْأَلَتِنَا أَمْرٌ بِالْكَفِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي /ذَكَرْنَاهَا.

وَالنَّانِي: أَنَّ الْخَوَارِجَ يُقَاتَلُونَ بِالْإِمَامِ.

وَفِي مَسْأَلَتِنَا يَخْصُلُ قِتَالُهُمْ بِغَيْرِ الْإِمَّام؛ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَمْ يَجُزْ خُرُوجُهُمْ إِلَىٰ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ [بِغَيْرِ](٥) إِمِام.

٤/ب



<sup>(</sup>١) في جميع المصادر: (دينك) وقد أُثبَتُ هنا ما أُثبَتَه المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ لأنه صَرَّح بالنَّقل عن الشَّريعة؛ للآجري، وهكذا أتت هناك.

<sup>(</sup>٢) يُنظر تأوُّل الآجريِّ في والشَّريعة ، رقم: (٧١).

<sup>(</sup>٣) راجع الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات: (٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (يعني).

وفضال الم

وَإِنْ لَهُ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَامٌ؟ وَإِنْ لَهُ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَّامٌ إِنَّمَا أَبِيحَ لَهُ قِتَالُهُمْ لِمَنْعِ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِمِامٌ.

6 400 00 M

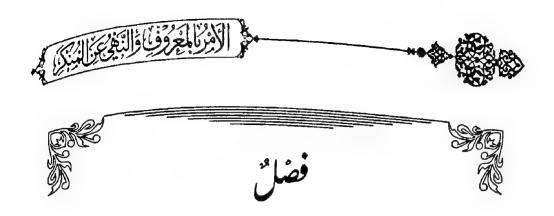

وَمَنِ شَرَائِطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ (١):

الْعِلْمُ بِاسْتِمْرَادِ الْفَاعِلِ عَلَىٰ الْفِعْلِ الْمُنْكَدِ، بِأَنْ يُشَاهَدَ وَقَدْ فَعَلَ الْمُنْكَرِ، وَهُوَ مُسْتَمِرٌ عَلَيْهِ.

قَامًا إِنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ تَرْكَ الْاسْنِمْرَارِ عَلَىٰ الْفِعْلِ؛ فَلَا يَجُوزُ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ الْفِعْلِ؛ فَلَا يَجُوزُ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ؛ لِأَنَّ التَّعَرُّضَ (\*) بِالْإِنْكَارِ أَلَّا يَقَعَ الْمُنْكَرُ، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّىٰ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّهُ لِلَّا يَتَأَتَّىٰ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّهِ لَا يَتَأَتَّىٰ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ اللَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ.

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ [تُغَيِّرً] اسْتِمْرَارَهُ عَلَىٰ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ الاسْتِمْرَارَ لَهُ أَمَارَهُ فُوَّتِهِ (اللهُ اللهُ وَهُو أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ.

<sup>(</sup>٤) كذا في ((الأصل))، ولعلها: (قوية).



<sup>(</sup>١) يُنظر: امختصر المعتمد، ص (١٩٧)، الآداب الشرعيَّة، (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) كذا الجملة في «الأصل)، ولعل الصُّواب: (لأن قصد التعرض).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (تغيير).

وفضال كا



# هَلْ مِنْ شَرْطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ غَلَبَةُ الظَّنِّ الْطُنِّ أَمْ لَا؟(١) أَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ أَمْ لَا؟(١)

فِيهِ رِوَايَتَانِ:

[إِحْدَاهُمَا](): أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ ذَلِكَ.

فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجِبْ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل، فِي الرَّجلِ يَرَىٰ الرَّجُلَ ـ يَعْنِي: يُصَلِّي ـ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ صَلَاتِهِ، يَأْمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ وَأَنْ يُخْسِنَ صَلَاتَهُ: ﴿إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ ﴾ أَمْرَهُ وَوَعَظَهُ حَتَّىٰ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ ﴾ "".

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ الْقَبُولَ (٤).

اوَكَذَلِكَ نَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِيَ (٥): إِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ حَمْزَةَ: ٥/أُ مُؤَذًا وَالْمَانُ عَانَهَهُ ٩. وَإِذْ كَانَ يَقْبَلُ مِنْكَ فَانْهَهُ ٩.

وَفِيهِ رِوَاتِهُ أُخْرَىٰ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ شَرْطِهِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ، سَوَاءٌ غَلَبَ فِي



<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمد» ص (١٩٧)، «الإرشاد» لابن عقيل: (١٧١/ ب)، «التَّمام»: (٦/ ٣٥٣)، «الغنية»: (١/ ١١٣)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٣)، «الكنز الأكبر» ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (الأصلة: (أحديهما)،

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في االأمر بالمعروف، رقم: (٨٨).

<sup>(</sup>١) تكرّرت الجملة في االأصل.

<sup>(</sup>٥) والمسائل؛ رقم: (١٩٥٣).

الظَّنِّ زَوَالُهُ أَوْ لَمْ يَغْلِبْ.

الطن روال الرسال المسلم المسل

فَقَالَ: «إِذَا رَأَىٰ الْمُنْكَرَ؛ فَلْيُغَيِّرُهُ مَا أَمْكَنَهُ»(١).

وَظَاهِرُ مَذَا: أَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْهُ عَنْهُ.

وَجْهُ الرَّوَايَةِ الأَوَّلَةِ - وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ (٣) -:

مَّا رَوَىٰ أَبُو بَكُرِ '' مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الْكِتَابِ الْأَدَبِ (' بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي جُمَيْقَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ [وَقُدَّامَهُ] (۱) قَوْمٌ يَصْنَعُونَ شَيْنًا جُمَيْقَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ [وَقُدَّامَهُ] (۱) قَوْمٌ يَصْنَعُونَ شَيْنًا يَكْرَهُهُ مِنْ كَلَامٍ [وَلَغَطٍ] (۷) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُمْ أَنْ يَأْتِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ فَقَالَ: الوَ نَهَيْتُهُمْ عَنِ الْحَجُونِ (۱) لِأَوْشَكَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْتِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ فَقَالَ: الوَ نَهَيْتُهُمْ عَنِ الْحَجُونِ (۱) لَأَوْشَكَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْتِينَهُ وَلَيْسَ لَهُ

<sup>(</sup>٩) والحَجُون ١: (هي مقبرة لأهل مكة تبعد ميلًا ونصف الميل عن البيت الحرام).



<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد، أبو الحارث الصَّائغ، تُنظر تَرجَمَتُه في (طبقات أصحاب الإمام أحمد) للخلَّال ص (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ذَكرَها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) (المعتمد) للبصري: (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) هذا التعبير من عادة القاضي رَجِمَةُ اللهُ أن يُطلِقَه على أبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، ولكن لم يعرف له كتابًا بهذا الاسم، فلعل القاضي رَجَمَهُ اللهُ قصد أبي بكر الخلال، حيث له كتابٌ بهذا الاسم، ويبعد أن يكون المقصود أبي بكر المرُّوذِي، وإن كان له كتابًا بهذا الاسم؛ لأن من عادة القاضي رَجَمَهُ اللهُ أن يصرُّح باسمه أو باسمه وكنيته ولا يُفرِده بالكنية.

<sup>(</sup>٥) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير المسمَّى «المبسوط» أو «الجامع»، لم يتيسر العثور عليه، يَسَّرَ الله ذلك.

<sup>(</sup>٦) في االأصل: (وقد أمر).

<sup>(</sup>٧) في (الأصل): (ويعط).

<sup>(</sup>٨) في (الأصل): (نتهاهم).

وفضال الم

(۱) هِ خَاجَ

عَجَةً عَنِ الْمُنْكَرِ لِأَمْرِ يَرْجِعُ إِلَىٰ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا قَوِيَ . وَلِأَنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ النَّهُ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا قَوِيَ . وَلِأَنَّهُ لَا يَزُولُ؛ بَطَلَ الْغَرَضُ الَّذِي لِأَجْلِهِ وَجَبَ، فَسَقَطَ.

فِي السَّلَى اللَّهُ عَنَى سَقَطَ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مُقَامِهِمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ الإِنَّهُ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سَقَطَ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مُقَامِهِمْ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ الإِنَّهُ وَلَهُ عَنْ دِينِهِمْ. وَيُنْ فِي الطَّنِّ أَنَّهُمْ لَا يَزُولُونَ عَنْ دِينِهِمْ.

وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ:

أَنَّ طَرِيقَ وُجُوبِ<sup>(1)</sup> الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ: السَّمْعُ، وَلَيْسَ فِيهِ شَرْطُ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِزَوَالِهِ؛ لِأَنَّ ظَوَاهِرَ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ الْعُمُومِ. وَلِاَنَّ الطَّنَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَاذِ زَوَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَدِعَ بِالْإِنْكَارِ، وَيَرِقُ وَلَلِهِ اللَّهُ مَا هُوَ عَلَيْهِ.

. فَأَمَّا الْخَبَرُ: فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ /الْإِسْلَامِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُ أَحْوَالَ الْمُنَافِقِينَ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ، وَيُقِرُّهُمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: «إِنَّ وُجُوبَهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ زَوَالِهِ»: فَلَا نُسَلِّمُهُ، بَلْ نَقُولُ: «الْفَرْضُ الْإِنْكَارُ تَعَبُّدًا، زَالَ أَوْ لَمْ يَزُلْ».

وَأَمَّا أَهْلُ الْكُفْرِ: فَلَا يُتْرَكُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ مَنَعَ الشَّرَعُ مِنْهُ، وَهُوَ بَذْلُ الجِزْيَةِ.

#### 



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» رقم: (٦٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) تكرَّرَت في «الأصل».





وَمِنْ شَرْطِهِ (١):

زَوَالُ الْخَوْفِ عَلَىٰ النَّفْسِ.

فَمَتَىٰ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنْ نَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ ؛ لَمْ يَجِبْ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِي مَانَى وَقَدْ سَأَلَهُ: مَتَىٰ يَجِبُ عَلَيً الْأَمْرُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا لَمْ تَخَفْ سَيْفًا وَلَا عَصَّا ٩.

وَنَقَلَ عَنْهُ - أَيْضًا - فِي مَوْضع آخَرَ (٣)، أَنَّهُ سَأَلَهُ: مَتَىٰ يَجِبُ عَلَىٰ الرَّجُلِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟

قَالَ: ﴿لَيْسَ هَذَا زَمَانَ نَهْيِ، إِذَا غَيَّرْتَ بِلِسَانِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِكَ، وَالَّ يَتَعَرَّضُ لِلسُّلْطَانِ، فَإِنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ».

وَالدُّلالَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ:

- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَينٌ إِلَّا يَمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَينٌ إِلَّا يَمَنِهِ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «مختصر المعتمّد» ص (١٩٧)، «الإرشاد» لابن عقيل: (١٧١/ ب)، «التَّمام»: (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) «المسائل» رقم: (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) ﴿المسائلُ وقع: (١٩٥٦).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: (١٠٦).

فضل المناسبة المناسبة

مُنْ فَإِذَا أَثَّرَ الْخَوْفُ عَلَىٰ النَّفْسِ فِي وُجُوبِ الْإِيمَانِ عَلَيْهِ (١)؛ فَبَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي وُجُوبِ الْإِيمَانِ عَلَيْهِ (١)؛ فَبَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي وُجُوبِ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ. وَجُوبِ غَيْرِهِ أَوْلَىٰ.

رجوب وجوب من الله و ال

يَسَمَّى أَنَّ فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُؤَثِّرُ الْخَوْفُ فِي وُجُوبِهَا؛ كَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ جَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي سُقُوطِ النَّهْيِ عَنِ / ١٦ الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ جَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي سُقُوطِ النَّهْيِ عَنِ / ١٦ الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي اللَّهُ عِنَ الْعَبَادَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.

كَذَلِكَ: إِذَا وَجَدَ الرَّقَبَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا.

6 400 00 40 O

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٨٦).



 <sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الجملة: (وجوب إظهار الإيمان عليه).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من والأصل استدركتها من المصدر.

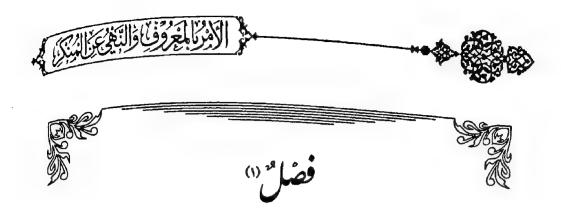

فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَىٰ نَفْسِهِ، لَكِنْ خَافَ الضَّرْبَ وَالْحَبْسَ وَأَخْذَ الْمَالِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّلَفِ: لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّلَفِ:

فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، كَالْخَوْفِ عَلَىٰ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ [ابن] (٢) إِبْرَاهِيمَ (٣): ﴿ إِذَا لَمْ يَخَفْ سَيْفًا وَلَا عَصًا (٤) فَأَسْقَطَ عِنْدَ الْخَوْفَ مِنَ الْعَصَا.

حِبُ اللهُ عُنَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: «لَا يَسْقُطُ إِذَا أَمِنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَانَ الضَّوْبَ وَالْحَبْسَ»(٥) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ ابنِ الْبَاقِلَانِيِّ (٦).

دَلِيلُنَا:

ـ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، وَهُوَ عَامٌّ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا. ـ وَأَيْضًا: فَإِنَّ الضَّرَرَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَجْرِي مَجْرَىٰ [الضَّرَرِ](٧) فِي النَّفْسِ فِي إِسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ.

 <sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (الضَّرب) ولعل المُثبَّت هو الصَّواب.



<sup>(</sup>١) يُنظر: الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (أبي) والمُثبّت هو الصّواب إن شاء اللّه.

<sup>(</sup>٣) أي إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوريُّ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ المسائلُ ﴿ رَفَّمَ: (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) ومقالات الإسلاميين ٤: (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) لم أجد عنه هذا الاختيار فيما طبع من كتبه.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا خَافَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَرَضِ وَالتَّبَاطُوَّ فِي الْبُرْءِ؛ جَازَ لَهُ النِّيمُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الرَّقَبَةَ فِي الْكَفَّارَةِ، الْفِطْرُ، وَالصَّلَاةُ جَالِسًا، وَجَازَ لَهُ التَّيمُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الرَّقَبَةَ فِي الْكَفَّارَةِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ ذَلِكَ؛ لِمَا عَلَيْه مِنَ الضَّرَرِ فِي أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ بِأَكْثِرِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ ذَلِكَ؛ لِمَا عَلَيْه مِنَ الضَّرَرِ فِي مَالِهِ؛ كَذَلِكَ بَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي بَابِ الْأَمْرِ وَالنَّهْي كَذَلِكَ (١)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةً.

وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ مَالِهِ كَمَا يُقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ ؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ عَلَىٰ مَالِهِ فِي إِزَالَةِ الْمُنْكِرِ كَالْخَوْفِ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: ﴿إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ يَسِيرِ مَالِهِ، وَلَا يَسْقُطُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَخْذِ الْيَسِيرِ ﴾ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ هَذَا.

واحتُجُ المُخَالِفُ:

رِيِأَنَّهُ لَوْ خَافَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَخْذَ الْمَالِ وَالْحَبْسَ؛ لَمْ يَسْقُطِ الْقِيَامُ فِي ٦/ب الصَّلَاةِ، وَإِنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ؛ سَقَطَ.

والجُوَابُ:

أَنَّا لَا نُسَلِّمُ هَذَا، بَلْ نَقُولُ: «سَقَطَ عَنْهُ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَىٰ الْمَالِ.

فَإِنْ بِلَ النِّسَ قَدْ أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ شِرَاءَ المَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ؟ قَيلَ: إِنَّمَا أَوْجَبْنَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ نَقُولَ مِثْلَهُ هَاهُنَا.

فِإِنْ سِلَ: قَدْ يَتَحَمَّلُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مَا لَا يَتَحَمَّلُهُ فِي النَّفْسِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وبعدها تكرارٌ مضروبٌ عليه، فلعل هذه الكلمة من المكرُّر.



الافركابيخ وفيا والتباقي المناكل المنا

يَتَحَمَّلُ الأَلَمَ بِقَطْعِ يَدِهِ فِي الأَكِلَةِ وَبَطِّ الجُرْحِ والفِصَادِ، وَلَا يَتَحَمَّلُ مِثْلُ ذَلِكَ فَي الثَّفْس.

فِي النَّفْسِ. قُيلُ: إِنَّمَا يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ لِيُنَجِّيَ نَفْسَهُ، وَلَا يُمْكِنُ بِمِثْلِ هَذَا فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ يُفْضِي إِلَىٰ فَوَاتِ نَفْسِهِ.

وَعَلَىٰ أَنَّا قَدْ بَيِّنَا أَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يَجِبُ تَحَمُّلُهُ، بِدَلِيلِ الزُّيَادَةِ فِي الْمَرَضِ فِي حَقِّ الصَّائِمِ وَالْمُصَلِّي.

6 400 00 40

1.



وَإِذَا ثَبَتَ سُقُوطُهُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَىٰ النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ؛ فَهَلْ يَحْسُنُ الإِنْكَارُ، وَيَكُونُ أَفضَلَ مِنْ تَرْكِهِ؟

ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَحْسُنُ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِهِ.

قَالَ فِي «كِتَابِ الْمِحْنَةِ» ( ) فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: «إِنْ عُرِضْتُ عَلَىٰ السَّيْفِ؛ لاَ أُجِيبُ ».

وَقَالَ فِيهَا (٣) - أَيْضًا -: «إِذَا أَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةً، وَالْجَاهِلُ يَجْهَلُ (١)، فَمَتَىٰ [يَتَبيَّنُ] (١) الْحَقُّ؟ ١».

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، لَمَّا ذَكَرَ مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ (١) الَّذِي صُلِبَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، تَرَحَّمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «قَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ» (٧).

 <sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ١١لآداب الشرعيَّة ١: (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) ص (۸۹).

<sup>(</sup>۲) صر (۹۵).

<sup>(1)</sup> كذا في االأصل، ولعل الصُّواب: (بجهل).

<sup>(</sup>٠) في «الأصل»: (تبين).

<sup>(</sup>٦) لم أنبيَّنه.

i/v

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ<sup>(۱)</sup> / وَكَانَ قَدْ عَرَفَ قِصَّتَهُ وَإِقْدَامَهُ ـ فَقَالَ: «ذَاكَ قَدْ هَانَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ<sup>هِ (۱)</sup>.

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ صَوَّبَ [فِعْلَهُمْ](٣).

وَرَأَيْتُ بِخَطِّ آبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْكَبْشِيُ (''): قَالَ شَيْخُنَا ـ ويَغْلِبُ عَلَى ظَهْرِ (کِتَابِ الْإِبَانَةِ) ـ: مَنْ أَنْكُرَ عَلَى ظَهْرِ (کِتَابِ الْإِبَانَةِ) ـ: مَنْ أَنْكُرَ مُنْكَرًا فَقُتِلَ، هَلْ يَكُونُ شَهِيدًا؟

قَالَ: ﴿نَعَمْ ۗ.

وَذَكَرَ الْحَدِينَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ ا ( ) ، وَ مَنِ أَنْكَرَ مُنْكَرًا فَقُتِلَ كَانَ شَهِيدًا. حِسْلَافُا لِلْمُتَكَلِّمِينَ ( ) فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّ ذَلِكَ قَبِيحٌ ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عِنْدَ إِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ إِظْهَارُ الْإِيمَانِ. وَالنَّانِي: إِظْهَارُ كَلِمَةِ حَتَّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَبِيحٌ.

وَظَاهِرُ مَذْاهَبِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ قَبِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ.

<sup>(</sup>٦) امختصر المعتمدا: (١٩٨).



<sup>(</sup>١) لم أُتبيَّنه.

 <sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تعليم).

<sup>(1)</sup> هو أحمد بن عثمان بن علان، أبو بكر الكبشيُّ، ويُعرَف بابن شكاثا، صَحِبَ جماعةً من شيوخ المذهب كعبد العزيز التميميُّ وتَفقَّه عليه، وأبي إسحاق ابن شاقلا وأبي عبد الله ابن بطة وكتّبَ عنه الحديث، وأبي حفص البرمكي، وله في الفرائض رتبةً عاليةً، وكان مجاب الدَّعوة، مات قبل الأربعمائة ببغداد. تُنظر تَرجَمتُه في «الوافي بالوفيًات»: (٧/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرّك» رقم: (٤٩٥٠).

و فضال ک

وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: (لَا يُتَعَرَّضُ لِلسُّلْطَانِ؛ فَإِنَّ مَنْفَهُ مَسْلُولٌ (().

وَظَاهِرُ هَذَا: النَّهْيُّ عَنْهُ.

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ حُسْنِهِ:

. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ ﴾ (١) فَحَتَّ عَلَىٰ الصَّبْرِ فِي ذَلِكَ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ فِيهِ الْفَضْلَ.

. وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ فِي الْكِتَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، (") بِإِسْنَادِهِ: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؛ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ، وَاصْيِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُوذَىٰ ؟ قَالَ: فَنَعَمْ، كَمَا أُوذِيَتِ الْأَنبِيَاءُ اللهُ .

- وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدِ الْخَلَّالُ<sup>(٥)</sup> فِي (كِتَابِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، (١) قَالَ: ذَكَرَ أَبُو النَّفرِ (٧) الْبَلْخِيُّ الْمُكْتِبُ (٨) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) والمسائل؛ رقم: (١٩٥٦)، وأخرجها الخلُّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: (١٧).

<sup>(</sup>٣) لم يَنبَسِّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما بين يدي من المصادر، ولكن ذِّكرَه المؤلِّف في كتابه امختصر المعتمَّده ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن محمد بن الحسن، أبو محمد الخلَّال، سَمِعَ أبا بكر القطيعيَّ، شيخ أبي بكر الخطيب، توفي سنة ٤٣٩ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في (تاريخ بغداد): (٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) لم يَتبُسُر العثور عليه، يَسُّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٧) مهملة في الأصل.

 <sup>(</sup>A) هو كعب بن عمرو البلخي، أبو النَّضر المُكتب، توفي سنة ٣٩١ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ بغدادة: (٨/ ٧٠٦).

الانزوابغ دونا والبادي الانزوابغ دونا والبادي الناتي الم

٧/ب رَحَى بَنِي مَرِجٍ قَدْ /دَارَتْ، فَدُورُوا مَعَ الْقُرْآنِ حَيْثُ دَارَ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ نُطِقْ ذَاكَ؟

قال: ( كُونُوا كَحَوَارِيِّي عِيسَى بنِ مَرْيَمَ ".

قالوا: وَمَا حَوَارِيِّي عِيسَىٰ بنِ مَرْيَمَ؟

قَالَ: وشُقُّوا بِالْمَنَاشِرِ(١)، وَصُلِبُوا فِي جُدُوعِ النَّخْلِ فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ»

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ نُطِقْ؟

قَالَ: ﴿ فَالْقَتْلُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةٍ ﴾ (٢).

- وَرَوَىٰ - أَيْضًا - بِإِسْنَادِهِ: عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ولا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ عَلِمَهُ (٣).

- وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنَ [ «السُّنَنِ» (١٠) إ (١٠) بِإِسْنَادِهِ: عَن خَبَّابٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا! أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا!

فَجَلَسَ [مُحْمَرًا](١) وَجْهُهُ، فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ، فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَن دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وفي «مسند الشاشي»، وجاءت في «المعجم الكبير والصغير»: (بالمناشير).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٧٢) من حديث معاذ رَضَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١١٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) رقم: (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (السير) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (محمر).

وعَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيُتِمَّنَ اللّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرُ الرّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعاءَ وحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلّا اللّهَ، وَالذَّفْبَ عَلَى غَنَيهِ، وَلكَّنْكُمْ تَعْجَلُونَ اللّهَ اللّهَ مَا يَخَافُ إِلّا اللّهَ، وَالذَّفْبَ عَلَى غَنَيهِ، وَلكَّنْكُمْ تَعْجَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْجَلُونَ اللهُ الله

ـ وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَكَانَ حَسَنًا عِنْدَ الْخَوْفِ.

دَلِيلُهُ: إِظْهَارُ الشُّهَادَتَيْنِ، وَكَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَايْرٍ.

فِانْ يِلْ فِي ذَلِكَ إِعْزَازُ الدِّينِ؛ فَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلَ.

قَيْلَ: إِنَّمَا يَحْصُلُ الْإِغْزَازُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ، فَأَمَّا مَعَ الْقَتْلِ /فَهُوَ إِذْلَالُ الدَّينِ، ١/٨ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

. وَأَيْضًا: فَإِنَّ لَهُ غَرَضًا فِي ذَلِكَ؛ أَنْ يُقْتَلَ صَابِرًا مُحتَسِبًا، وَلِهَذَا الْمَعْنَىٰ الشُّهَادَةِ. الْجَهَادُ الْجَهَادُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ بِنَفْسِهِ وَالشَّهَادَةِ.

واحتج المخالف

بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تُلْقَوْلَا إِلَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُهُ ﴾ (").

والجُوَابِ:

أَنَّهَا وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبَبٍ، [وَهُوَ] (٣) أَنَّهُمْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بِإِنْفَاقِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: فَأَنْفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ (١٠). ثُمَّ سُبِيلِ اللَّهِ الْقَالَ: فَأَنْفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ فِي تَرْكِ الْإِنْفَاقِ (١٠). ثُمَّ فُيخَتْ بَآيَةِ الصَّدَقَاتِ (١٠).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وهم).

<sup>(</sup>٤) «زاد المسير»: (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) التوبة: (٦٠).

الأفرال المع وفيا والنبي المنظمة المنظ

واج. بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١).

والجُوَابِ:

أَنَّهُ قَدْ فِيلَ فِيهِ: لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ دِينِكُمْ وَقِبْيلَتِكُمْ.

وَقِيلَ: لَا يَقتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا(").

وَإِذَا كَانَ هَذَا مَعْنَاهُ؛ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةً عَلَىٰ مَسْأَلَتِنَا.

واحْتُجُ

بِمَا رَوَىٰ حُذَيْفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: اللَّا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ سَهُه.

قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟

فَالَ: ﴿ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ ﴾ (٣).

والجُوَابِ:

أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، مِثْلُ: رُكُوبِ الْأَخْطَارِ فِي أَكْسَابِ الدُّنْيَا؛ كَالرُّكُوبِ فِي الْبَحْرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَىٰ الهَلَاكِ.

واحْتَجُ:

بِمَا رَوَىٰ أَبُو أَمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا تَسْتَطِيعُونَ

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٤٤٤).



<sup>(</sup>١) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) قزاد المسيرة: (٢/ ٦١).

غَيْرُهُ"، فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ [هُوَ الَّذِي]" يُغَيِّرُهُ".

أَنَّ مَعْنَاهُ: يَجُوزُ لَكُمُ الصَّبِرُ حَتَّىٰ يُغَبِّرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

بِمَا رَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّائَتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: كَيْفَ لِي أَنْ آمْرَ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِم؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ: ولَيْسَ ذَلِكَ إِلَّيكَ /إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ (١٠). والجؤاث

أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْكَ لِضَعْفِكَ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَىٰ السُّلْطَانِ.

بِمَا رَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ السُّلْطَانَ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟

فَهَالَ: ﴿إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلُكَ فَلَا ۗ.

قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ.

فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلَّا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ﴿ ( ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف؛ رقم: (٣٨٤٦٢).



۸/ب

<sup>(</sup>١) كذا في ١١ لأصل و والترغيب والترهيب، وفي بقية المصادر: (تغييره).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ٤، استَدرَكتُها من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٧٦٨٥)، وقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» رتم: (۱۹۰۸).

<sup>(</sup>١) لم أجده فيما بين يدي من المصادر.

أَنَّ مَعْنَاه: فَلَا يَلْزَمُكَ أَنْ تَأْمُوهُ.

واحتج

رَى . بِأَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَىٰ أَكُلِ الْمَيْدَةِ لَوْ تَرَكَ أَكْلَهَا حَتَّىٰ مَاتَ ؛ أَيْمَ وَعَصَىٰ ، وَكَذَلِكَ بِأَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَىٰ أَكُلِ الْمَيْدَةِ لَوْ تَرَكَ أَكْلَهَا حَتَّىٰ مَاتَ ؛ أَيْمَ وَعَصَىٰ ، وَكَذَلِكَ إِن المسترون والقيام حَتَّىٰ ازْدَادَ مَرَضُهُ الْمُعَامَ وَالْقِيَامَ حَتَّىٰ ازْدَادَ مَرَضُهُ الْمُعْ وَعَصَىٰ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرِيضُ لَوْ تَحَمَّلُ الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ حَتَّىٰ ازْدَادَ مَرَضُهُ الْمُعْمِينَ وَعَصَىٰ ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ عَزِيمَةٍ، كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا مِثْلُ ذَلِكَ.

والجُوابُ:

رَ ، وَ بِهِ ـ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَسْقُطُ بِالضَّرَرِ الْمُتَوَهِّمِ؛ لِأَنَّ خَوْفَ الزِّيَادَةِ فِي الْمَرَضِ وَخَوْفَ التَّلَفِ بِتَرْكِ [الْأَكُل](١) مُتَوَهَّمُ (٢).

وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالتَّوَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ: ﴿ لَا تَأْمُرْ عَلَىٰ فُلَانٍ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنَّه يَقْتُلُكَ ۗ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِّكَ.

ـ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ تَخْتَصُّهُ، وَمَنْفَعَةَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ تَعُمُّ، فَهِيَ كَإِظْهَارِ الشَّهَادَتَيْن، وَكَلِمَةِ حَتَّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر.

. وَلِأَنَّ سَبَبَ الْإِتِلَافِ هُنَاكَ بِمَعْنَىٰ مِنْ جِهَتِهِ، وَهَاهُنَا مِنْ [جِهَةِ](٣) غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَخْصُلُ إِثْلَافُهُ بِمَعْنَىٰ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُمَا.

بدَلِيل: أَنَّهُ لَوِ اضْطُرَّ إِلَىٰ أَكُل الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ كَانَ عَلَيْهِ ٱلفِدْيَةُ، وَلَوْ صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ؛ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْفَرَقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرَنَا، وَهُوَ أَنَّ الْجُوعَ

مَعْنَىٰ مِنْ جِهَتِهِ، وَالصَّوْلَ بِسَبَبِ مِنْ /غَيْرِهِ.



<sup>(</sup>١) في الأصلة: (إلى كل).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: االفروعة: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصلة: (جهته).

وفضال الم

وَكَذَلِكَ: لَوْ [صَالَتْ]() عَلَيْهِ بَهِيمَةٌ لِغَيْرِهِ، فَقَتَلَهَا عَلَىٰ وَجْهِ الدَّفْعِ؛ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوِ اضْطُرَّ إِلَىٰ طَعَامِ الْغَيْرِ؛ أَكَلَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرْنَا، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

واحتجَجَ

بِأَنْكُمْ قَدْ قُلْتُمْ: إِنَّ فِعْلَ الرُّحُصِ<sup>(\*)</sup> أَفْضَلُ مِنَ الْعَزِيمَةِ، مِثْلُ: الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ وَالْجَمْعِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ وَالْأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ أَوْلَىٰ.

والجُوابِ عنه

مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ تَخْتَصُّهُ، وَهَذَا يَعُمُّ.

6400 0040

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الأنسب: (الرخصة).



<sup>(</sup>١) في الأصل 1: (صال).

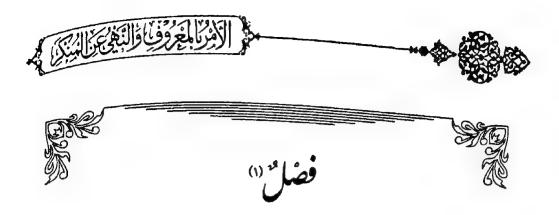

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ: عَدَمُهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْمُنْكَرِ. فَعَلَىٰ هَذَا: لَوْ غَلَبَ فِي ظَنَّهِ أَنَّ صَاحِبَ الْمُنْكَرِ يَعْدِلُ عَنْهُ، لَكِنَّ غَيْرُهُ مُرْتَكِبٌ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ؛ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي وُجُوبِهِ.

رُوْءَ إِنْ لَهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِلَّةً فِي إِسْقَاطِهِ ؛ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ عِلَّةً فِي إِسْقَاطِ غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ، وَرَدِّ الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي.

وَلَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ: ﴿ وَجُودُ الْفَسَادِ مِنَ الْغَيْرِ يَمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ ﴿ وَلَمَّالَمْ يَقُلْ أَحَدٌ هَذَا، كَذَلِكَ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ.

ـ وَلِأَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِهِ يَجْرِي مَجْرَىٰ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي لَا تَعَلَّقَ لَهَذَا الْمُنْكِرِ بِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ يَلْزَمُنَا النَّكِيرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَوِيَ فِي الظَّنِّ أَنْ سَيُقْدِمُ عَلَىٰ مُنْكَرٍ آخَرَ بَعْدَ زَمَانِ لَا يُقْضَىٰ لَهُ مِنْهُ.

كَذَلِكَ: يَجِبُ الْإِنْكَارُ وَإِنْ قَوِيَ فِي الظَّنِّ أَنَّ غَيْرَهِ يَفْعَلُ مُنْكَرًا؛ لِأَنَّ الْمُنْكَر الَّذِي يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَ الْمُنْكِرِ الَّذِي يُنْكِرُهُ؛ لَوَجَبَ أَنْ يُنْكِرَهُمَا ١/ب جَمِيعًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ أَحَدِهِمَا حُكْمُ الْآخِرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ أَحَدُ /الْوَاجِبَيْنِ لِلْآخَرِ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَ [الْمُنْكَرِ](٢) يَزِيدُ فِي الْمُنْكَرِ ؟



<sup>(</sup>١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «الأصل».

ُ أَنَّهُ يَسْقُطُ إِنْكَارُهُ - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرُّوَايَتَيْنِ (١) - ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَحْصُلْ فِي هَذَا . الْوَجْهِ، وَهُوَ: إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ مِنْ جِهَتِهِ.

فَإِنْ كَانَ مَنْعُ الْوَاحِدِ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤَدِّي إِلَىٰ قِتَالٍ يَقَعُ مَعَ الْكُفَّارِ أَوِ الْبُغَاةِ أَوْ فَسَادٍ مِنَ السَّلَاطِينِ؛ فَالْوَاجِبُ أَلَّا يَفْعَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعُودَ بِفَسَادٍ عَلَىٰ الْمُنْكِرِ مِنْ حَيْثُ عَادَ بِالفَسَادِ عَلَىٰ الجَمِيعِ، أَوْ عَلَىٰ المُنْكِرِ عَلَيْهِ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يَقْدَحُ فِي وُجُوبِ إِنْكَارِ المُنْكِرِ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْهُمْ أَبُو طَالِبٍ (") -: • إِذَا أَمَرْتَ بِالمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ؛ دَعْهُ، فَلَا تَخْرُجْ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَا تَرْفَعْهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ يَتَعَدَّىٰ عَلَيْهِ ("").

فَعَلَىٰ هَذَا: إِذَا خَرَجَ الإِنْكَارُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ حَيْثُ ظَنَنَّا زِيَادَةَ المُنْكَرِ؛ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ حَسَنَّا؛ لِأَنَّ مَا أَوْجَبَ إِزَالَةَ وُجُوبِهِ يُوجِبُ إِزَالَةَ حُشْنِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الدَّاعِي إِلَىٰ الفَسَادِ، فَلِذَلِكَ [يَخْرُجُ عَنْ](١) أَنْ يَكُونَ حَسَنًا.

وَيُفَارِقُ هَٰذَا: إِذَا عَلَبَ فِي الظَّنِّ أَنَّ الإِنْكَارَ لَآيَرْدَعُ صَاحِبَ المُنْكَرِ فِي حَقًّ نَفْسِهِ، أَنَّهُ يَحُسُنُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرُّوَايَتَيْنِ (٥٠ - لِأَنْنَا نُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ الظَّنِّ المُقَامُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ: قِتَالُ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - لِلْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ، مَعَ غَلَبَةِ الظَّنَّ أَنَّهُمْ يُقِيمُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ.



<sup>(</sup>۱) يُنظر ص (۹۳).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، توفي سنة ٢٤٤ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد، للخلال ص (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في الأمر بالمعروف، رقم: (٥٥).

<sup>(</sup>١) في االأصلة: (لم يكون) مكشوطة ثم (لم يخرج من) والمُثبَت أُوفَقُ للسَّياق.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص (٩٣).

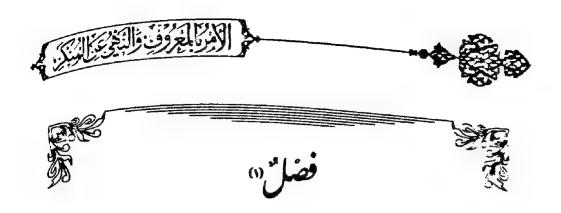

وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ بِأَسْهَلِ مَا يَزُولُ بِهِ المُنْكُرُ. وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ: غَالِبُ الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ. فَإِذَا غَلَبَ فِي ظَنَّهِ أَنَّ الْقَوْلَ وَالْوَعْظَ يُؤَثِّرُ؛ لَمْ يُجَاوِزُهُمَا.

وَإِن لَمْ يُؤَثَّرْ، وَغَلَبَ فِي ظَنَّهِ أَنَّ القَوْلَ يُكْفِي؛ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. وَإِنْ لَمْ يُؤَثَّرْ، وَغَلَبَ /فِي ظَنَّهِ الفِعْلُ؛ تَجَاوَزَ إِلَيْهِ.

į⁄١٠

نَصَّ عَلَيْهُ أَخْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فَقَالَ: «الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ: بِالْيَدِ، وباللِّسَانِ، وبِالْقَلْبِ، وَهُوَ أَضْعَفُ (٢)».

فَقِيل لَهُ: كَيْفَ بِالْيَدِ؟

قَالَ: ﴿ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ ﴾ (٣).

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ: «النَّاسُ يَخْتَاجُونَ إِلَىٰ مُدَارَاةٍ، وَالأَمْرِ بِالْمَغْرُوفِ بِلَا غِلْظَةٍ، إِلَّا [رَجُلًا مُبَايِنًا مُعْلِنًا] (الْ بِالفِسْقِ والرَّدَىٰ، فَيَجِبُ نَهْيُهُ، وَهَذَا لاَ حُرْمَةَ لَهُ، (٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجها الخُلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: «الأداب الشرعيَّة ١: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الإيمان) مكشوط عليها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجها الخلّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢٦).

<sup>(1)</sup> في «الأصل»: (رجل مباين معلن)، كذلك في أصل «الأمر بالمعروف» للخلال.

فضال

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِح: «التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ، لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ، (۱). وَظَاهِرُ هَذَا: يَقْتَضِي (۲) جَوَازَ الإنْكَارِ بِالْيَدِ، إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَىٰ القَتْلِ وَالقِتَالِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: «يُأْمُرُ بِالرَّفْقِ وَالْخُضُوعُ إِنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكُرُهُ، لَا يَغْفَبُ فَيَكُونَ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ، (۳).

يعصب و قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (١): انَحْنُ نَرْجُو إِنْ [أَنْكَرَ] (١) بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ إِنْ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ إِنْ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْيَدِ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَإِنَّمَا الوَاجِبُ بِالقَوْلِ. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ حَالَةِ العَجْزِ [عَنِ](١) الإِنْكَارِ بِالْيَدِ.

وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي بالمُنكَرِ،

قَالَ: «مُرْهُ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ».

قَالَ: فَقَدْ تَقَدُّمْتُ إِلَيْهِ مِرَارًا.

قَالَ: «وَأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْكَ! إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَنْكِرْ بِقَلْبِكَ وَدَعْهُ (٧). وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢١).



<sup>(</sup>١) لم أجدها فيما طُبعَ من «مسائل صالح»، وأخرجها الخلّال في االأمر بالمعروف، رقم: (٢٨).

<sup>(</sup>١) تكرَّرَت في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في ﴿الأمر بالمعروف، رقم: (٤٦).

<sup>(</sup>٤) «المسائل» رقم: (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (ينكر) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ٤: (علي).

الافرنا الحرف الخرف المناسكة

وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ اعْتِبَارِ الأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ:

. فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١).

ـ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهِ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللّ

وَرَوَىٰ أَبُوهُ مَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ قَالَ: "مَهْلًا عَنِ اللَّهِ مَهْلًا، فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لَوْلَا صِبْيَانُ رُضَّعُ، وَرِجَالُ رُكَّعُ، وَبَهَايُمُ رُتَّعُ؛ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا»(").

وَرَوَىٰ أَسَامَةُ /بْنُ زَيْدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَأْمُرَ بِالمَعْرُوفِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ، عَالِمًا بِمَا يَنْهَى، رَفِيقًا فِيمَا يَأْمُرُ، رَفِيقًا فِيمَا يَنْهَى، (۱).

رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ الْخَلَّالُ.

. وَلِأَنَّ الغَرَضَ أَلَّا يَقَعَ المُنْكُرُ، فَإِذَا أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ إِلَىٰ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ السَّهْلِ، فَتَجَاوَزَهُ؛ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَضَرَّةٌ عَلَىٰ المُنْكِرِ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ مَضَرَّةٌ عَلَىٰ المُنْكِرِ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَضَرَّةٌ عَلَىٰ مَنْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الظَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ فِي حُكْمِ الْطَّالِمِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ

- وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فَظًّا غَلِيظًا رُبَّمَا نَفَرَتِ الْقُلُوبُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ، وَقَسَتْ، وَرَكِبَتِ الْمُحَالَ وَاللَّجَاجَ لِفَظَاظَتِهِ.

4 1.1

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: (١٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: (٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزَّار في االبحر الزُّخَّار ، رقم: (٨١٤٦).

 <sup>(</sup>٤) لم أجده مرفوعًا، ولكن ذَكرَ رَفْعَه الشيخُ عبد القادر في «الغنية»: (١/ ١١٣) وابن مفلح في «الأداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٣)، وأخرجه الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٣٢) عن سفيان الثوريُ مقطوعًا.

ا فضال ﴾

وَإِنْ كَانَ مَهِينًا فَهِيهِ ذِلَّةٌ، وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَىٰ الطَّمَعِ، وَيَهُونُ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ؛ وَإِنْ كَانَ مَهِينًا فَهِيهِ فِلْهُ وَقَوْلُهُ؛ وَإِلَىٰ الطَّمَعِ، اعْتِبَارُ غَلَيَةِ الظَّنِّ فِيمَا يُؤَدِّي إِلَىٰ زَوَالِهِ.

وَإِذَا وَجَبَ اغْتِبَارُ الْأَسْهَلِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَجَبَ اغْتِبَارُهُ فِي الْأَمْرِ وَالْمَنْكُمِ وَجَبَ اغْتِبَارُهُ فِي الْأَمْرِ وَالْمَعْرُوفِ، لَكِنَّ الْمَنْعُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّهْدِيدُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَيُمْكِنُ فِيهِ التَّهْدِيدُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَيَحْدِي مَجْرَىٰ الوَعِيدِ مِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

فَالَّذِي يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ رَدُّ الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَالْغُصُوبِ، وَأَخْذُ الزَّكَوَاتِ

وَالَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ: كَالصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالطَّهَارَةِ؛ لِا نُتِقَارِ ذَلِكَ إِلَىٰ شَرَائِطَ، لَكِنْ يُجْبَرُ عَلَىٰ فِعْلِهَا بِالْقَوْلِ تَارَةً، وَبِالْحَبْسِ أُخْرَىٰ.

6 400 0 VO

<sup>(</sup>١) في االأصل: (والترفيب والحب).



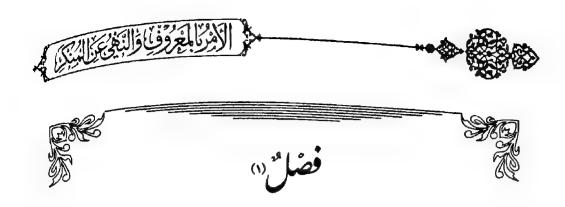

وَيَجُوزُ كَسْرُ آلَةِ اللَّهْوِ وَإِثْلَافُهَا.

وَلَا ضَمَانَ عَلَيْه (١).

وَذَلِكَ مِثْلُ الطَّبْل، وَالْعُودِ، وَالْمِزْمَارِ.

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ، وَأَحْمَدَ بْنِ الْمُسَيْنِ (٣)، أَنْ مُوسَىٰ، وَأَخْمَدَ بْنِ الْمُسَيْنِ (٣)، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ (٥)، والْمَرُّ وذِيُّ (٢)، وَحَنْبُلٍ (٧)، [وَأَبِي] (٨) الصَّقْرِ (١)(١).

(١) يُنظر: «التَّمام»: (٢/ ٧٩)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٦)، «الطرق الحكمية»: (٢/ ٧٠٠ و ٧١٤)، «الكنز الأكبر» ص (٢٤٦).

(٢) ﴿الروايتين والوجهين؛.

(٣) أخرجها عنهما الخلال في االأمر بالمعروف، رقم: (١١٦).

(1) لم أجد هذه الرُّواية في «المسائل»، وقد ذَكَرَها عنه ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية»: (٢/ ٧٠٢).

(o) أخرجها عنه الخلال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٢١).

(٦) (الورع) رقم: (٥٠٣).

(٧) لم أجدها فيما تحت يدي من مصادر.

(٨) في «الأصل»: (وأبو).

(٩) والجامع الصغيرة ص (٣٤٦).

(١٠) وكذا في رواية عبد اللَّه في «المسائل» رقم: (١٣٦٨)، ورواية أبي داود في «المسائل» رقم: (١٩٠١)، ورواية إسحاق ابن هانئ في «المسائل» رقم: (١٩٥١)، ورواية الأثرم وجعفر بن محمد، ذَكَرَها عنها ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية»: (٢/ ٧٠٠ و٧٠٠).



فضل المنافقة المنافقة

وَأَمَّا كَنْرُ أَوَانِي الْخَمْرِ:

وَ الْخَمْرِ: «يَحُلُّهُ، فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ فِي زِقِّ الْخَمْرِ: «يَحُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَقَدْ نَقَلَ الْأَثْرَمُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ فِي زِقِّ الْخَمْرِ: «يَحُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَسْرُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ إِرَاقَتِهِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَرَىٰ مُسْكِرًا فِي قِنِّينَةٍ أَوْ قِرَابَةٍ: «يَكْسِرُهُ»("). وَظَاهِرُ هَذَا: جَوَازُ الْكَسْرِ.

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَىٰ أَنَّ مَا أَمْكَنَ الْانْتِفَاعُ بِهِ فِي غَيْرِ اللَّهْوِ؛ لَا يَجُوزُ وَذَهَبَ أَكْثَرُهُ فَضَمِنَهُ (٣). وَشُرُهُ، وَإِذَا كَسَرَهُ ضَمِنَهُ (٣).

## وَالدَّلَالَةُ عَلَيْه:

مَا رَوَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «بُعِثْتُ بَعُشْتُ الْمَزَامِيرِ وَالْمَعَازِفِ» (١٠).

يَ وَرَوَىٰ أَبُو أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَازِفَ وَالْخُمُورَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْمَعَاذِفَ وَالْخُمُورَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»(٥).

- . . وَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْخَمْرِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا، عِنْدَنَا(١) وَعِنْد أَبِي

<sup>(</sup>٦) الجامع الصغير» ص (٥١٩).



<sup>(</sup>١) أخرجها عنهما الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٠).

<sup>(</sup>٢) «الورع» رقم: (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الأوسط»: (١١/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر البزَّاز في «الفوائد» رقم: (٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦١٦).

حَيْفَة (١)، وَلا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوضِ عَلَيْهَا! ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الْخَمْرَ يَجُوزُ إِرَافَتُهَا، وَلا ضَمَانَ، كَذَلِكَ مَاهُنَا.

ان، حبيد . وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَىٰ إِتَّلَافِ الْخَمْرِ إِلَّا بِإِتْلَافِهَا() يَجِبُ أَنْ بَسْفُطُ قوي من إلى المُشْرِكِينَ إِذَا تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ المُسْلِمِينَ، وَلَم يُتُوصَّلُ إِلَى ضَمَانُهَا، كَمَا قُلْنَا فِي المُشْرِكِينَ إِذَا تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ المُسْلِمِينَ، وَلَم يُتُوصَّلُ إِلَى وَتَالِهِمْ وَرَمْيِهِمْ إِلَّا بِإِصَابَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لَمْ يَلْزَمِ الرَّامِيَ الضَّمَانُ (٣)، كَذَلِكَ مَامُنَا. وَيُفَارِقُ هَذَا: إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ إِرَاقَتِهَا مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ؛ لِأَنَّهُ [يُمْكِنُهُ](» إِتْلَافُ الْمُنْكَرِ مِنْ غَيْرِ إِتْلَافِ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمَالِ؛ وَلِهَذَا يُقْطَعُ سَارِقُ الظُّرْفِ، وَيَجُوزُ المُعَاوضَةُ عَلَيْهِ.

وَيُفَارِقُ /هَذَا: آلَةُ اللَّهْوِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حُكْمِ الْمَالِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل»: (لا يمكنه).



<sup>(</sup>١) (الأصل»: (٧/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أي آنيتها.

<sup>(</sup>٣) (الجامع الصغير) ص (٥٣١).





يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ.

وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ: أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ.

مَّ قَالَ فِي رِوَالِيَةِ أَبِي طَالِبٍ، فِي اللَّصُوصِ إِذَا دَخَلُوا عَلَىٰ الرَّجُلِ مُكَابَرَةً: اللَّهُمْ، لَكِنْ لَا يَنْوِي القَتْلَ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»(١).

ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ: «أَرَىٰ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ، وَلَكِنْ إِذَا وَلَىٰ اللَّصُّ لَا يَتْبَعُهُ، وَهُوَ مُحَارِبٌ يَفْعَلُ بِهِ الْإِمَامُ مَا أَحَبَّ»(٢).

ـ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالَكِ الْعَطَّارِ: ﴿جَائِزٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ وَتَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ، لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا الْإِمَامَ أَوْ وُلَاةَ المُسْلِمِينَ ﴾ (٣).

وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِح: «كُلُّ مَنْ عَرَضَ لَكَ، يُرِيدُ مَالَكَ أَوْ نَفْسَكَ، فَلَكَ أَنْ تَذْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ الْأَنْ .

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٤١).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في ﴿السُّنةِ ۗ رقم: (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٧١).

## الافريّا العُرُوّا العَالَى اللهُ ال

مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّرْمِذِيِّ: "قَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ [تَمْنَعَ]() عَنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ)()

وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْمَيْمُونِيُ (٣)، وَأَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيُّ (١)، وَأَبُو الْحَارِبِ (١).

وَأَمَّا قِتَالُهُ عَنْ حُرْمَتِهِ وَأَهْلِهِ:

لَهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ (١٠): فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ وَأَهْلِهِ: «مَا أَدْرِي! لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ (٧).

وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ جَوَازَ ذَلِكَ.

- فَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: «الرِّوَايَةُ: دُونَ مَالِهِ وَأَهْلِهِ» (^).

ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ [الْحَارِثِ](١): ﴿ يُقَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ، (١٠). ـ وَكَذَلِكَ نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ (١١) /عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي مَصْرِ فِي

1/15

<sup>(</sup>١١)هو محمد بن داود بن صُبيح، أبو جعفر المصّيصيُّ، توفي سنة ٢٥٠ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد؛ للخلال ص (١٩٥)



<sup>(</sup>١) في االأصلة: (يمنع).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في (السُّنة) رقم: (١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجها عنه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجها عنه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجها عنه الخلَّال في االسُّنة؛ رقم: (١٦٥).

<sup>(</sup>٦) هو علي بن سعيد بن جرير، أبو الحسن النَّسويُّ، توفي سنة ٢٥٧ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد؛ للخلال ص (١٧٦)

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجها الخلَّال في االسُّنة؛ رقم: (١٥١).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (الحرب).

<sup>(</sup>١٠) أخرجها الخلَّال في االسُّنة؛ رقم: (١٥٢).

[فِتْنَةٍ] (١)، فَيَطُرُقُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا، فَإِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَخَافَ عَلَىٰ الْحُرَمِ: وَفَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَهُ ١٠٠٠.

وَنَحْوَ ذَلِكَ نَقَلَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣).

وَالدِّلالَةُ عَلَىٰ جَوَازِ الْقِتَالِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَحُرَمِهِ فِي الْجُمْلَةِ:

. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّىٰ تَفِيَّ ۚ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

فَأَمَرَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ نَظَاثِرِهِ، وَمَنْ يَطْلُبُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فِي ذَلِكَ المَعْنَىٰ؛ لأَنَّهُ ظَالِمٌ.

. وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ مَنْ أُصِيبَ دُونَ مَالِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ ذُرِّيَتِهِ، أَوْ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ (١٠).

. وَرَوَىٰ ـ أَيْضًا ـ بِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَأَلْلَهُ عَلَيْهِ: «مَنْ أُريدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ »(٨).

6 400 co 1/0

の 大小の 大小の できます こうまん

<sup>(</sup>١) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (بيته) والتَّصويب من «الشُّنة» للخلَّال.

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخُلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٣) و(١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجها عنه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: (٩).

<sup>(</sup>٥) في ﴿السُّنةِ ﴾ رقم: (١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٧٧٢).

<sup>(</sup>٧) في (السُّنة) رقم: (١٦٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في (السنن) رقم: (٤٧٧١).



وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ ذَلِكَ؛ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟(١)

أَمَّا فِي أَخْذِ مَالِهِ:

فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِتَالُ، بَلِ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ.

قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبُل، فِي امْرَأَةٍ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَلَىٰ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ، وَوَجَدَتْ خَلْوَةً بِقَتْلِهِ لِتُخَلِّصَ<sup>(7)</sup> نَفْسَهَا: «فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَتَاعَ وَالثِّيَاب، فَأَرَىٰ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، وَلَا تَأْتِيَ نَفْسِهِ (٣)؛ لِأَنَّ الثَّيَاب مِنْهَا عِوَضٌ، وَالنَّفُسُ لاَ عِوَضَ مِنْهَا)

فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَ القِتَالِ عَلَىٰ المَالِ أَفْضَلُ.

وَأُمَّا النَّفْسُ:

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ مَعَ القُدْرَةِ.

فَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ: ﴿إِنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْهُمْ أَنَّهُ إِنْ أَعْطَىٰ

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٤٨).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ﴿ التَّمامِ ؛ (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة»: (لتحصن).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي «السُّنة»: (على نفسه).

المنال ال

بِيَدِهِ [قُتِلَ](١)؛ فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ بِطَاقَتِهِ مَا اسْتَطَاعَ ١٥٠.

نَقَدْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِالدَّفْعِ:

نَيَخْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا /عَلَىٰ طَرِيقِ الْوُجُوبِ.

وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَرِيقِ النَّدْبِ.

أَمَّا وَجُهُ الْوُجُوبِ:

وْ فَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تُلْقُولُا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُونِ ﴿ تُلْقُولُا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لَكُونِ ﴾ (٣).

. وَلاَّنَهُ لَمَّا لَزِمَهُ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ، فَأَكَلَ (١) الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ

يُخْيِيَهَا بِالدُّفْعِ عَنْهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ المَيْتَةِ.

وَالْوَجْهُ فِي نَفْي الْوُجُوبِ - وَهُوَ قِيَاسُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ: وَأَنَّهُ يَحْسُنُ الْإِنكَارُ مَعَ خَوْفِ الْقَتْل (٥) - :

. مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه أُخْصِرَ، فَتَرَكَ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَنَعَ عَبِيدَهُ وَأَصْحَابَهُ مِنَ الدَّفْعِ عَنْهُ، وَلَو كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ ذَلِكَ.

وإِن مِن يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ يُقْتَلُ، فَلِهَذَا لَمْ يَدْفَعْ.

قَيل: أَمَارَاتُ الْقَتْلِ ظَهَرَتْ وَلَاحَتْ، وَمَعَ هَذَا امْتَنَعَ مِنَ الْاسْتِغَاثَةِ بِعَبِيدِهِ بِغَيدِهِ بِغَيْرِهِمْ.

فَإِنْ إِلَى الْمُحْرَمِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ امْتَنَعَ مِنَ القِتَالِ خَوْفًا عَلَىٰ الْمُحَرَمِ، وَهُو أَنْ

4 11m ≥

۱۲/ب

! h,.

<sup>(</sup>١) تُصحَّفَت في االأصل اللي: (قبل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) لعله أراد: (بأكل) والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ص (١٠١).

مثر الافرالغ ووف والتعني النبير

يَحْصُلَ [اللُّطْفُ](١) بِهِمْ.

مَلُ اللَّعِبُ إِنْ اللَّهُ عَنَى مَوْجُودٌ إِذَا تَرَكَ قِتَالَهُمْ اللَّنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَىٰ سَبِّي الحُرَم كَمَا أَقْدَمُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ.

، العراب . وَلأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ بِأَلَّا يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يُسْتَشْهِدَ. الدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا:

مَعْدِينَ مَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ لَوِ [انْغَمَسْتُ] (") فِي الْمُشْرِيرَ، حَتَّىٰ قُتِلْتُ صَبْرًا(٢) مُخْتَسِبًا، لِيَ الْجَنَّةُ؟

قَالَ: (نَعَمُ)(1).

ويفارق هذا: إِذَا كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ؛ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ؛ لأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي تَرْكِ أَكْلِهِ.

وَأَمَّا إِسْفَاطُ الْوُجُوبِ وَالْاسْتِحْبَابِ فِي الْمَالِ:

فَالْوَجْهُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ.

بدَلِيل: أَنَّهُ لَوْ تَرِكَ زَرْعَهُ يَعْطَشُ، فَلَمْ يَسْقِهِ الْمَاءَ، أَوْ تَرَكَ /عَقَارَهُ [يَخُون](١) 1/14 [فَلَمْ] (١) يُعَمِّرُهُ؛ لَمْ يَأْثَمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ.

وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ حِفْظُهُ ؟ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِتَالُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ حِفْظِهِ.

(١) رسمها في «الأصل»: (الطف)، ولعلها متصحفة من (التلف).

(٢) في «الأصل»: (انفست).

(٣) «القتل صَبْرًا»: (هو أن يُمسَك ثم يُرمَى حتى يُقتَل). «الفائق» ولعله أراد: (صابرًا) واللَّه أعلم.

(٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر مُسنَدًا، وإنما ذَكَرَه ابن حجر في التلخيص الحبير، رقم:

(b) في الأصل): (يحرث).

(٦) في «الأصل»: (لم) ولعل المُثبَت هو الصَّواب إن شاء اللَّه.



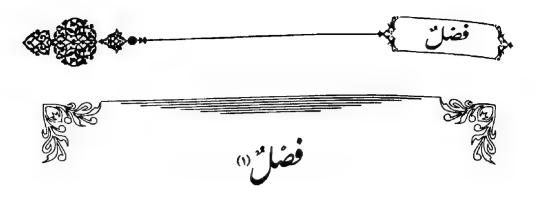

فَإِنْ أُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ الزِّنَىٰ؛ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا إِنْ لَمْ تَدْفَعْ كَانَتْ مُمَكِّنَةً مِنَ الزِّنَىٰ.

فَإِنْ آلَ الدَّفْعُ إِلَىٰ نَفْسِ الْمَدْفُوعِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.

وَإِنْ خَافَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا الْقَتْلَ؛ سَقَطَ عَنْهَا الدَّفْعُ، كَمَا يَسْقُطُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْخَوْفِ.

فَإِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الزِّنَىٰ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَزْنِيَ وَإِنْ خَافَ الْقَتْلَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ خُصُولُ الزِّنَىٰ مِنْ جِهَتِهِ إِلَّا بِالْإِيلَاجِ، وَالْإِيلَاجُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَنِ الْيَشَارِ، وَالْإِيلَاجُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ مِنْهُ.

رَّ قَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِي مَسَائِلِ «الخِلَافِ»(٢).

**W** 

<sup>(</sup>٢) هو كتابٌ في الخِلاف العالي، قسمه القاضي رَحِمَهُ اللّهُ إلى مسائل، وليس هو كتابه «التعليقة»، ولم أجد هذه المسألة في الموجود من «الخلاف»، يسر للّه تعالى العثور على باقيه.



<sup>(</sup>١) يُنظر: اتصحيح الفروعة: (١٠/ ٦١)، االمبدعة: (٧/ ٣٩١).

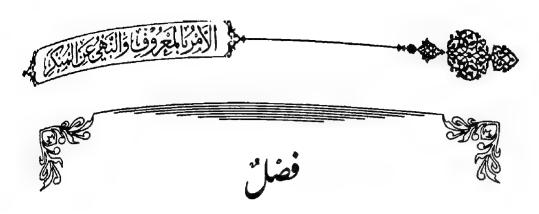

فَإِنْ رَأَىٰ إِنْسَانًا يَطْلُبُ نَفْسَ غَيْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْهُ، كَمَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَ غَيْرِهِ بِبَذْلِ طَعَامِهِ لَهُ، وَيُنْجِيَهُ مِنَ الْغَرَقِ، كَذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ ؟ أَنَّهُ لَا يَجِبُ - عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (١) - لِأَنَّ لَهُ عَرَضًا فِي تَرْكِ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ طَلَبَ الشَّهَادَةِ، وَهَذَا المَعْنَىٰ مَعْدُومٌ فِي الدَّفْعِ عَنْ غَيْرِهِ ؟ لِأَنَّهُ (١) لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْغَيْرِ إِيثَالُ الشَّهَادَةِ، فَلِهَذَا وَجَبَ دَفْعُهُ عَنْهُ.

\* فَإِنْ رَآهُ (٣) يَأْخُذُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقَّ، /فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ (١) أَمْ ٢٩ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، فِي اللَّصُوصِ يَعْرِضُونَ [لِلرَّجُلِ] (٥) فِي الطَّرِيقِ: «يُقَاتِلُهُمْ دُونَ مَالِهِ، فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّفْقَةِ وَلَم يَعْرِضُوا لِمَالِهِ؛ فَلَا أَرَىٰ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ بالسَّيْفِ إِلَّا دُونَ مَالِهِ» (١٠).

وَكَذَلَكَ نَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ: إِذَا اسْتَعَانَ بِي صَاحِبِي، أُعِينُهُ؟

(۱) يُنظر ص (۱۲۲).

(٢) تكرَّرَت في «الأصل».

(٣) أي رأى الإنسان الذي يطلب مال غيره.

(٤) أي عن مال غيره.

(٥) في «الأصل»: (الرجل) والتّصويب من «السُّنة» للخلَّال.

(٦) أخرجه الخلَّال في «السُّنة» رقم: (١٥٦).



٧/١٣

قَالَ: «أَعِنْهُ، وَلَا تُقَاتِلْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهُ لِمَالِ غَيْرِكَ، إِنَّمَا أُبِيحَ لَكَ

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ القِتَالِ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ، إِذَا كَانَ يَخَافُ أَنْ يَؤُولَ القِتَالُ إِلَىٰ نَفْسِهِ. يَزُولَ القِتَالُ إِلَىٰ نَفْسِهِ.

وَالْوَجُهُ فِيهِ:

- فَوْلُهُ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(").

دَلِيلُهُ:

ـ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَهِيدًا بِقَتْلِهِ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ.

. وَلَأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ (٣) عَلَىٰ الدَّافِعِ فِي أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الضَّرَرَ عَنْ

صَاحِبِ المَالِ.

وَقَدُ تَقَابَلَ هَاهُنَا ضَرَرَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَىٰ صَاحِبِ المَالِ بِذَهَابِ مَالِهِ.

وَالثَّانِي: عَلَىٰ الآخِذِ لِلْمَالِ بِذَهَابِ نَفْسِهِ.

وَحُرْمَةُ النَّفْسِ أَعْظَمُ مِنَ حُرْمَةِ المَالِ، فَقَدَّمْنَا حُرْمَةَ النَّفْسِ عَلَىٰ حُرْمَةِ الْمَالِ؛ فَلَمْ يَجُزْ إِثْلَافُهَا لِأَجْل مَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: مَالُ نَفْسِهِ؛ أَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُ وَإِنْ تَلِفَتْ نَفْسُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>٣) كذا في االأصل، ولعل الصّواب: (ضرر).



<sup>(</sup>١) أخرجه الخلَّال في االسُّنة» رقم: (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٤٨٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٣٧٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٥٩٠).

قُيلَ: لَا يُسْفِطُ خُرْمَتُهُ بِتَعَلِيهِ، أَلَا تَوَىٰ أَنَّهُ لُو غَصَبَ خَيْطًا فَخَطَ بِهِ الله جُرْحَهُ: لَهُ [تَلْوَمُهُ] (" لِإِذَاكَةُ، وَإِذْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالْأَخْذِ.

وَبِعِثْلِهِ: لَوْ غَصَبَ سَاجَةً وَيَنَى عَنْيَهَا؛ كُنُّفَ نَقْضَ الْبِنَاءِ.

فَدَّنَ عَلَى: أَنَّ حُوْمَةً نَفْسِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ مَالِ غَيْرِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَمُلِكُ إِسْفَاطَ حُوْمَةِ نَفْسِهِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ نَوْ أَبَاحَ غَيْرَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ ! لَمْ يَمْلِكُ الْغَيْرُ قَتْلَهُ.

فَهِ رَقِيلَ: لَمَّا كَانَتْ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ فِي جَوَازِ الدَّفْعِ عَنْهَا، كَذَبْكَ حُرْمَةُ مَالِ غَيْرِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ فِي جَوَازِ الدَّفْعِ.

قَيِلَ: فِي الدَّفْعِ عَنْ مَالِهِ دَفْعُ ضَرَرٍ عَنْهُ، وَهَذَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ، وَيُقَابِلُهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَهُوَ خُرْمَةُ نَفْسِ غَيْرِهِ.

وَلِأَنَّ مَالَ نَفْسِهِ هُوَ أَخَصُّ بِهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمْلِكُ إِيَاحَتُهُ وَالامْتِنَاعَ مِنْ بَذْلِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ لِغَاصِبِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ، وَلَا يَمُلِكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي مَالِ غَيْرِهِ.

6400 000

<sup>(</sup>٣) ساقطة من «الأصل»، والمعنى يقتضيها، والمُثبَت موافِق لكتب الفقه الحنبليُّ (باب الغصب).



<sup>(</sup>١) في الأصل : (ضرر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصّواب: (ضرره).





وَذَلِكَ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ.

فَأَمَّا أَفْعَالُ الْقُلُوبِ فَلَا؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُّ التَّخَلُّصُ بِالْفِعْل مِنْهُ، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّىٰ فِي أَفْعَالِ الْقُلُوبِ.

وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ تَأْثِيرَهُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ؛ فَالكَلَامُ فِي صِفَتِهَا، وَعَقْدِ الْبَابِ فِي ذَلِكَ:

كُلُّ فِعْلِ لَا يَعُودُ بِإِنْلَافِ نَفْسِ غَيْرِهِ وَلَا عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ؛ أَثَّرَ الْإِكْرَاهُ فِيهِ. مِنْ ذَلِكَ: إِظْهَارُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِالإِيمَانِ.

وَالدَّلالَةُ عَلَيْهِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ ۖ بِإَلَّا مِنْ ﴾ (١).

وَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ عَلَىٰ مَا دُونَهُ مِنَ الطَّاعَاتِ؛ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ.
وَفِيهِ أَيْضًا تَنْبِيهٌ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ المَعَاصِي الَّتِي [يُتَصَوَّرُ] ('') الْإِكْرَاهُ فِيهَا؛
كَشُرْبِ الْخَمْرِ ـ عَلَىٰ /الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ('') ـ وَالسَّرِقَةِ، وَقَذْفِ ١٠/ب الْمُحْصَنَاتِ، وَإِثْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْيِيَ نَفْسَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (٢/ ١٢٠).



<sup>(</sup>١) سورة النحل: (١٠٦).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (تتصور).

الإفرار المغروف والتباي المنظمة والمنظمة والمنظم

بِإِنْلافِ طَعَامِ الْغَيْرِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِنْلافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِنْلافِ طَعَامِ الْغَيْرِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِنْلافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِنْهُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ إِنَّا لَا لَهُ مَا أَنْ مُعَامِ الْعَيْرِ، وَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ الْمُبَاشِرِ لِلْإِنْلافِ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ إِنَّا لَا لَهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ

روسي . وَلا يَلْزَمُ الْمُبَاشِرَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ - أَعْنِي: الْإِتْلافَ.

فَلِهَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ (١).

﴿ وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ الزِّنَىٰ فَلَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ إِلَّا بِالْإِيلَامِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ شَهْوَةٍ، وَالشَّهْوَةُ [تَنْفِي] (٣) الْإِكْرَاة.

\* وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ الْقَتْلِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا، وَلَا يُبِيحُ الْقَتْلَ.

ـ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِخْيَاءُ نَفْسِهِ بِقَتْلِ غَيْرِهِ بِأَوْلَىٰ مِنْ إِحْيَاءِ نَفْسِ غَيْرِهِ بِقَتْلِ نَفْسِهِ؛ فَلِهَذَا لَمْ يُؤَثِّرُ الْإِكْرَاهُ فِيهِ.

وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ لِيُحْيِيَ نَفْسَهُ ؛ لَجَازَ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ مِنَ الْجُوعِ أَنْ يَقْطَعَ عُضْوًا مِنْهُ وَيَأْكُلَهُ لِيُحْيِيَ نَفْسَهُ.

6 400 co



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (إكراهه).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «القواعد» لابن رجب: (٢/ ٦٠٣)، «القواعد» لابن اللَّحام: (١/ ١٤٦)، اتصحيح الفروع»: (٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ينفي).





وَأَمَّا أَثَرُ الْإِكْرَاهِ فِي جَوَازِ فِعْلِهِ: فَالصَّبْرُ عَلَىٰ الأَذَىٰ وَتَرْكُ الْفِعْلِ أَفْضَلُ، وَإِنْ عَادَ بِضَرَدِهِ.

وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ الْأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ (١)، وَأَنَّهُ يَحْسُنُ الْإِنْكَارُ مَعَ خَوْفِ الْقَتْلِ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ.

حِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ () فِي قَوْلِهِمْ: "إِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَىٰ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ إِظْهَارِ كَلِمَةِ حَتِّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، [فَإِنَّ] (") أَوْ إِظْهَارِ كَلِمَةِ حَتِّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، [فَإِنَّ] (") الْأَفْضَلَ ذَلِكَ، وَمَا عَدَاهُ، مِثْلُ الْإِكْرَاهِ عَلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخَفْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، /وَإِنْ فَعَلَهُ أَثِمَ ".

دَلِيلُنَا:

مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ ﴾ (١). وَقَوْلُهُ صَلَّالِتُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٥).

فَجَعَلَهُ شَهِيدًا بِالصَّبْرِ عَلَىٰ قِتَالِهِ عَنْ مَالِهِ.

र्थ १८१ है

1/10

<sup>(</sup>١) يُنظر ص (١١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ص (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وإن).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: (١٧).

<sup>(</sup>٥) تَقدُّم تخريجه ص (١٢٧).

الاندرالية على المنافقة المناف

عَالَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَطْمَعُ فِي تَخْلِيصِ مَالِهِ مَعَ سَلَامَةِ نَفْسِهِ. فَإِنْ قِيلَ: الْخَبَرُ عَامٌ فِيهِمَا. قُيلَ: الْخَبَرُ عَامٌ فِيهِمَا.

يَ الْ الْمَاطِلَةِ، وَكَلِمَةِ حَلَّى جَائِزًا فِي إِظْهَارِ الْمَذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ، وَكَلِمَةِ حَقَّ عِنْد وَلِآنَهُ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ. سُلْطَانٍ(١)، كَذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمَاتِ.

فَانَ قِيلَ أَفِي ذَلِكَ إِعْزَازُ الدِّينِ، وَلَيْسَ هَذَا المَعْنَىٰ مَوْجُودٌ فِي غَيْرِهِ. قُيلَ، قَدْ أَجَبْنَا عَنْ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ (١)، وَقُلْنَا: إِنَّمَا يَكُونُ [إِعْزَازًا] (١) إِذَا لَمُ يُقْتَلْ مُنْكِرُهُ، فَأَمَّا مَعَ الْقَتْلِ فَفِيهِ إِذْ لَالٌ.

واحتُجُ الْخَالِفُ:

بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تُلْعُولَا إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَهُ اللَّهُ اللّ

واحتجج

بِأَنَّهُ لَوْ خَافَ الزِّيَادَةَ فِي الْمَرَضِ؛ يَسْقُطُ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَالصَّيَامِ، وَلَم يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقُومَ وَيَصُومَ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَاصِيًا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَمْلُ النَّفْسِ عَلَىٰ الطَّاعَةِ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

والجُوَابُ عنه: مَا تَقَدَّمَ (٧).



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصَّواب إضافة (جاثر) لأن الحكم يختلف بحذفها.

<sup>(</sup>٢) ص (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (إعزاز).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٦) ص (١٠٥).

<sup>(</sup>۷) ص (۹۹) و (۱۰۸).

فضل الله المعالم المعا

وَإِلَيْكِ أَنْ فَمَا تَقُولُونَ فِيمَنْ عَرَضَ لَهُ مَنْ يَأْخُذُ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَهُ عَنْهُ قَتَلَهُ الطَّالِبُ؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ؛ صَحَّ مَا قُلْنَا.

وَإِنْ قُلْتُمْ: يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ؛ خَالَقْتُمُ الْإِجْمَاعَ.

قَيلَ: يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ، لَكِنِ الْأَفْضَلُ تَرْكُ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ يَقِي نَفْسَهُ بِمَالِهِ، فَهُوَ

فَإِنْ مَا تَقُولُونَ فِي الْمُبَارَزَةِ إِلَىٰ الْكُفَّارِ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ، هَلْ يَجِلُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

قيلَ: الْمُبَارَزَةُ [تَقِفُ] (١) عَلَىٰ رَأْي الْإِمَامِ؛ /لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِذَلِكَ، فَرُبَّمَا كَانَ ١٥/ب الْكَافِرُ أَشْدَّ بَأْسًا مِنَ الْمُسْلِمِ، فَيَقْتُلُهُ؛ فَيَعُودُ بِكَسْرِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَبِهَزِيمَتِهِمْ وَكَسْرِ عَسْكَرِهِمْ.

وَ هَذَا مَعْدُومٌ هَاهُنَا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَىٰ الْكُفْرِ، وَكَلِمَةِ حَتَّى عِنْدَ السُّلْطَانِ (٢).

6 400 00 MO

<sup>(</sup>٢) كذا في االأصل، ولعل الصُّواب إضافة (الجائر) لأن الحكم يختلف بحذفها.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يقف).

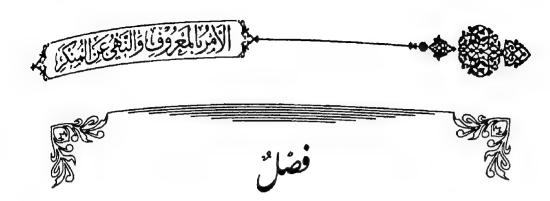

وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ الْإِكْرَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِشُرُوطٍ:

أَحَدُهُا: الْخَوْفُ عَلَىٰ النَّفْسِ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ، مِنْ قَطْعِ عُضْوٍ، وَحَبْسٍ. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (١): ﴿ حَدُّ الْإِكْرَاهِ ؛ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ، أَوْ ضَرْبًا شَدِيدًا ».

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٬)</sup>، وَقَدْ سُثِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْ<sub>رَةِ</sub>، فَقَالَ: ﴿إِذَا خَشِيَ الْقَتْلَ أَوْ الضَّرْبَ؛ لَمْ يَجُزْ ﴾ (٣).

وَقَالَ فِي ﴿ كِتَابِ الْمِحْنَةِ ﴾ (١): ﴿ الْحَبْسُ إِكْرَاهُ ﴾.

وَقَدْ حَكَيْنَا خِلَافَ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ (٥)، وَأَنَّ الْخَوْفَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَجْرِي مَجْرَى النَّفْسِ، بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْفِطْرِ فِي الصَّيَام، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ مِمَّا يَخَافُهُ إِلَّا بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، [كِإظْهَارِ](١٠)



<sup>(</sup>١) قالمسائل؛ رقم: (٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله الساميُّ الهرويُّ، توفي سنة ٣٠٤هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ الإسلام»: (٧/٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواية عبد اللَّه، ذَكَرَها القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) ص (٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر ص (١٣١).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (إظهار).

وفضال الم

كَلِمَةِ الْكُفْرِ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْمَعَارِيضَ، وَإِظْهَارِ الْكَذِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَخْلَصًا إِلَّا بِذَلِكَ.

ُ فَإِنْ وَجَدَ مَخْلَصًا مِنْ ذَلِكَ [الْإِكْرَاهِ](١) لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا بِهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ طَعَامًا مُبَاحًا؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ يَتَغَيَّرُ بِالْإِكْرَاهِ.

مِثْلُ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ [إِنْ](٢) لَمْ يَفْعَلْ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، يَفْعَلْ غَيْرَهُ زِيَادَةً عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرِ.

فَأَمَّا إِنَّ لَمْ يَتَغَيَّرُ ؛ لَمْ يُؤَثِّرِ الْإِكْرَاهُ فِيهِ.

6 60 0 0 V

(١) في الأصلَّا: (المكروه).

<sup>(</sup>٢) ليست في «الأصل»، والمعنى يقتضيها.



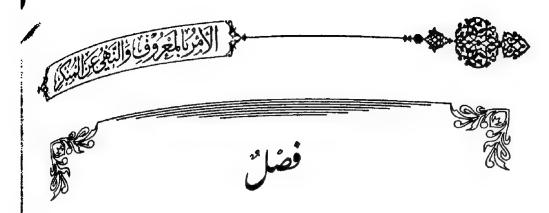

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ [المُكْرِهُ](١) سُلْطَانًا أَوْ بَاغِيًا أَوْ خَارِجًا أَوْ لِفُا مُتَعَلِّبًا؛ لَأَنَّ مَا صَارَ لَهُ مُكْرِهًا مِنْ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ مِنْ بَعْضِهِمْ، قَائِمٌ فِي سَائِرِهِمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ.

وَلَمْ يَحْدِدُ نَصَّ أَحْمَدُ: عَلَىٰ أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ، /سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (٢). سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (٢).

6 400 0 V

(١) في «الأصل»: (المنكر).

 <sup>(</sup>٦) في رواية عبد الله وإسحاق الكوسج وحرب الكرماني وأبي طالب المشكاني وأبي الحارث الصائغ وغيرهم، تُنظر هذه الرُّوايات في «زاد المسافر»: (٣/ ٢٨٩)، «الجامع لعلوم الإمام أحمد»: (١١/ ٢٩٨).







وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

. مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمُقَامُ.

وَهُوَ: مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِظْهَارِ الْإِسْلَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ خَوْفًا عَلَىٰ نَفْسِهِ؛ لِضَعْفِ عَشِيرَتِهِ، أَوْ لَا عَشِيرَةَ لَهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ.

. وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ.

وَهُوَ: مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ إِظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِقُوَّتِهِ بِعَشِيرَتِهِ، مِثْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

ـ وَمَنِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَا [تُسْتَحَبُّ](١) لَهُ.

وَهُوَ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِظْهَارِ دِينِهِ، وَلَا عَلَىٰ الْحَرَكَةِ، وَهُوَ النَّمِنُ، وَالضَّبْخُ [الْفَانِي](٬٬، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ رُفْقَةٍ.

فَأَمَّا المُقَامُ فِي الدَّارِ الَّتِي تَغْلِبُ فِيهَا الْبِدَعُ، [كَبِلَادِ](٣) الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالْبُغَاةِ وَالْبُغَاةِ وَالْرُغْتِزَالِ وَالرَّفْضِ؛ فَالْحُكْمُ فِيهَا = كَالْحُكْمِ فِي المُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَىٰ



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يُستحَبُّ).

بالنَّهُ (٢) في «الأصلَّ»: (الفان).

الله الله الأصل : (فبلاد).

مَا بَيُّنَا مِنَ التَّفْصِيلِ (١)، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

نَا مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ لا يَجُورُ المُقَامُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ الْحَقُّ وَالنَّكِيرِ: وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لا يَجُورُ المُقَامُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إِظْهَارُ الْحَقُّ وَالنَّكِيرِ:

أَنَّهُ يُكُثُّرُ سَوَادَهُمْ، وَيُقَوِّي حَالَهُمْ.

آنة يَكْتُر سُوْنَ اللَّهِ مِنْ يَعِينُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وَيُعِينُهُمْ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمٍ،

ج وعبرة : وَلِأَنَّ الْمَكَاسِبَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي بِلَادِهِمْ الْاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنْهُ يَأْخُذُونَ [الْمَالَ](٢) مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ، وَيَضَعُونَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

وَلِأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَهُ [الْخُرُوجُ](٣) فَلَمْ يَخْرُجْ ؛ حَصَلَ فِي حُكْمِ مَنْ يُظْهِرُ الرُّضَا

وَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ المُقَامُ إِذَا كَانَ يُظْهِرُ الْحَقُّ وَالنَّكِيرَ:

. لِإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ النَّكِيرُ، وَانْتَفَتِ التُّهُمَةُ عَنْهُ.

. وَلِأَنَّهُ قَدْ لِعِلَّةٍ (١) يَلْزَمُهُ المُقَامُ بِهَذَا البَلَدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الْحَقُّ وَدَخْض ١٦/ب /الْبَاطِل، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ، وَقَدْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً، وَالْكُفْرُ ظَاهِرٌ، لَكِنَّهُ كَانَ مُبَايِنًا لَهُم، وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

وُاللِّي لَ الإنْتِقَالُ عَنْهُمْ أَبْلَغُ فِي الْإِنْكَار.

قَيِلَ: لَا يَلْزَمُهُ الْأَبْلَغُ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْهُ جِهَادُهُمْ وَقِتَالُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَانَةُ بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَبْلَغَ.



<sup>(</sup>١) تُنظر الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ١، والمعنى يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل»، والمعنى يقتضيها.

<sup>(1)</sup> مهملة في «الأصل».

فَإِنَّ عِلَ فَيَجِبُ أَلَّا يَجُوزَ لَهُ خُضُورُ مَجَالِسِ الشُّرْبِ وَالْمَلَاهِي عَلَىٰ هَذَا

الوجر . قيل: لَهُ (١)، إِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إِزَالَةُ الْمُنكرِ، جَازَ أَنْ يَحْضُرَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ؛ لَحِقَتْهُ التَّهْمَةُ فِي أَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْحُضُورِ مَعَهُمْ لِمُوَافَقَتِهِمْ (١) عَدَرِمَا هُمْ عَلَيْهِ، وَالتَّهْمَةُ تَبْعُدُ مَعَ إِظْهَارِ الْمُبَايَنَةِ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ (٣): «لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ مُسْكِرٌ، أَو مُخَنَّتُ، أَو مُخَنَّتُ، أَو مُخَنَّتُ، أَوْ [تُسْتَرُ] (١) الْحِيطَانُ (٥).

وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُدْعَىٰ، فَيَرَىٰ آنِيَةَ فِي فَرَىٰ آنِيَةً فِي الرَّجُلِ يُدْعَىٰ، فَيَرَىٰ آنِيَةً فِي قَالِمُ مَسْتُورًا: «يَرْجِعُ كَمَا رَجَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ»(١٠).

وَنَقَلَ حَنْبَلِّ: أَنَّ أَحْمَدَ حَضَرَ وَلِيمَةَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ، فَرَأَىٰ عِنْدَهُ آنِيَةَ فِضَةٍ، فَخَرَجَ، فَلَحِقَهُ وَقَالَ: نَحْنُ نُحَوِّلُهَا. فَلَمْ يَرْجِعْ (٧).

فَإِنْ يَلَ فَيَقُولُونَ: يَجِبُ عَلَيْهِ السَّفَرُ إِلَىٰ بَلَدٍ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْبِدَعُ لِلْإِنْكَارِ. قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْبِدَعُ لِلْإِنْكَارِ. قَيْلُونُ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ.

## 6 400 0 V

<sup>(</sup>٧) ذُكرَها ابن مفلح في «الفروع»: (٨/ ٣٧٠).



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، ولعل الصُّواب: (موافقتهم).

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن محمد النَّسائيُّ، أبو محمد الشَّعرانيُّ، توفي سنة ٢٨٢ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في الطبقات أصحاب الإمام أحمد السَّام (١٠٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل»: (يستر).

<sup>(</sup>٥) أخرجها غلام الخلَّال في «زاد المسافر» رقم: (٣٧١٢).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذه الرِّواية فيما تحت يدي من مصادر.





## في إنكارِ المذاهِبِ

وَجُمْلَتُهُ:

أَنَّ مَا حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ، كَمَذَاهِبِ الْقَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِنْكَارُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ مُنْكَرٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ، بَل نُجَوِّزُ إِصَابَةَ الْحَقِّ فِيهِ، كَمَذْهَبِ أَبِي وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ، بَل نُجَوِّزُ إِصَابَةَ الْحَقِّ فِيهِ، كَمَذْهَبِ أَبِي اللهِ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّهُ /لَا يَجِبُ إِنْكَارُ ذَلِكَ، لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ عَلَىٰ خَطَإِبِهِ، وَلاَ نَتَحَقَّقُ الْمُنْكَرَ.

وَقَدْ حَكَيْنَا اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ(''، وَكَذَلِكَ إِنْكَارُ الأَفْعَالِ:

مَا لَمْ يَسُغْ فِعْلُهُ ؟ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسُوعُ فِعْلُهُ ؟ لَمْ يُنكَرْ، عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ (١٠٠.

وَقَدْ صَلَّىٰ أَحْمَدُ خَلْفَ قَوْمٍ، فَرَآهُمْ يُسِيؤُونَ الصَّلَاةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ بِرِسَالَهُ يُسِيؤُونَ الصَّلَاةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ بِرِسَالَهُ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ (٣).

 <sup>(</sup>٣) هي ارسالة الصلاة اللإمام أحمد رَضِكَالِلنَاعَنْهُ، وقد طبعت أكثر من طبعة، أجوزُها طبعة دارة



<sup>(</sup>١) أول الكِتاب لم نعثر عليه كما بَيَّنًّا.

<sup>(</sup>٢) ويُنظر ص (١٥٢).

وفضال المحالي المحالي

وَقَدْ بَيِّنَا شَرْحَ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ (١).

6 400 00 MO

<sup>(</sup>١) كان هذا في أوَّل الكِتاب، وهو ساقط كما بَيُّنًّا.



<sup>=</sup> قطري بن الفجاءة، وقد شكَّكَ الحافظ الذهبيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في نِسبة هذه الرِّسالة ـ المنقولة ـ وغيرها إلى الإمام أحمد رَضَوَ اللَّهُ والصَّواب ما ذهبَ إليه علماء المذهب من تقرير هذه الرِّسالة ونِسبَتِها للإمام أحمد رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُ.

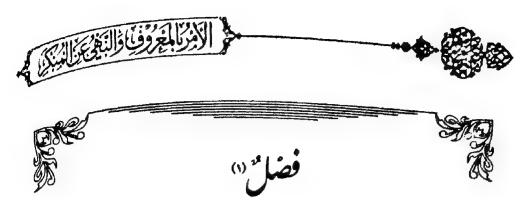

وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ الْبُغَاةِ، وَالْكَفُّ لَهُمْ عَنْ بَغْيِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَلَىٰ الْإِمَامِ، بِالْقِتَالِ لَهُمْ عَن رَأْيِ الْإِمَامِ وَتَدْبِيرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِتَدْبِيرِ الْأُمُورِ وَمَصَالِحِهَا. وَمَوَاءٌ كَانَ بَغْبُهُمْ بِتَأْوِيلِ أَوْ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ؛ لِأَجْلِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ حَالُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ، وَاخْتِلَافِ الْمُسْلِمِينَ، وَاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمْ.

وَكَمَا جَازَ قِتَالُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَكَفُّهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَتَقَدَّمَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَآصَلِهُوا بَيْنَهُمَّا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِيلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَفِيٓءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) فَأَمَرُ بِقِتَالِهِمْ.

وَيُفَارِقُ هَذَا: الْمَسَائِلُ الَّتِي يَسُوغُ [فِيهَا] (٣) الاَجْتِهَادُ؛ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَىٰ فَاعِلِهَا وَلَيْسَ فِي فِعْلِهَا ضَرَرٌ.

وَهَاهُنَا فِي تَرْكِ النَّكِيرِ ضَرَرٌ فِي الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ الهَرَجِ، وَاخْتِلافِ الْأَحْكَامِ، فَلَمْ يُؤَثِّرِ التَّأْوِيلُ فِي تَرْكِ الْمُقَاتَلَةِ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي أَحْكَامٍ أُخَرَ؛ مِنْ تَرْكِ سَبْيِ الْأَمْوَالِ وَالذَّرَارِيِّ، وَالْإِجَازَةِ عَلَىٰ الْجَرِيحِ.

#### 6 400 00 MO

(١) يُنظر: «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ١٩٦).

(٢) سورة الحجرات: (٩).

(٣) في الأصل؛ (فيه).





/١٧

وَمَنْ عُرِفَ بِالْفِسْقِ؛ مُنِعَ مِنَ الْخَلْوَةِ /بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ.

. لِمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ الرِّيبَةِ.

- وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: « لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِقُهُمَا» (٢٠).

. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْبَىٰ (")، فِي الْغُلَامِ يَرْكَبُ خَلْفَ الْمُؤَاةِ: «[يُنْهَىٰ](")، إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنَّهَا لَهُ [لَمَحْرَمٌ](")» (").

<sup>(</sup>٦) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٩٦).



<sup>(</sup>١) يُنظر: االآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ رقم: (١١٤)، والحاكم في «المستدرّك؛ رقم: (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يحيى الكحَّال، أبو جعفر البغدادي، تُنظر أخباره في «الطبقات»: (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ (فنهي).

<sup>(</sup>٥) في (الأصل): (بمحرم).

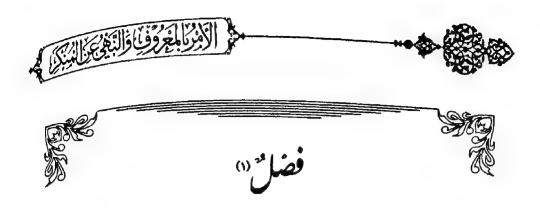

#### \* وَمَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

تَشَبُّهُ الرِّجَالِ بَالنِّسَاءِ، نَحْوُ المُخَنَّثِ.

وَكَذَلِكَ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وَقَدُ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَقد سُئِلَ: هَلْ يُلْبِسُ خَادِمَتَهُ القُرْطَقَ (٣)، فَقَالَ: ﴿ لَا يُلْبِسُهَا شَيْئًا مِنْ زِيِّ الرِّجَالِ، لَا يُشَبِّهُهَا بِالرِّجَالِ، وَلَا يَجُزَّ شَعْرَهَا». وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: ﴿ لَا يُخَاطُّ لِلنِّسَاءِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلنِّسَاءِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلرِّجَالِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ لِلرِّجَالِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ، وَلَا يُخَاطُ

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: "يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْمَقْطُوعَ الْأَحْمَرَ» (٥). وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَابْنِ مَنْصُورٍ (٦): "الْمُخَنَّثُ يُنْفَىٰ؛ لَأِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقَعُ مِنْهُمْ إِلَّا [الفَسَادُ] (٧) وَالتَّعَرُّضُ لَهُ، وَلِلْإِمَامِ بَعْثُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ يَأْمَنُ فَسَادَ أَهْلِهِ بهِ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ حَبَسَهُ».



<sup>(</sup>١) يُنظر: الآداب الشرعيَّة ٤: (٣/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) (المسائل) رقم: (١٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿ القُرْطَقُ ﴾: (القَبَاء). ﴿ النهاية ﴾

<sup>(</sup>٤) ذَكرَها ابن مفلح في االآداب الشرعيَّة ٤: (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَها أبو طالب المكيُّ في قوت القلوب»: (٣/ ١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) (المسائل؛ رقم: (٢٣٥٦)، وذَكَرَها ابن قيم الجوزية في (بدائع الفوائد؛ (٣/ ١١٢١).

<sup>(</sup>V) في «الأصل»: (للفساد).

وفضال الم

وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي الْكِتَابِ اللَّبَاسِ (') بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مُخَتَّنِي الرِّجَالِ، الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ (').

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلْهُا، وَعِنْدَهُمْ مُخَنَّتُ، وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ [أخِيهَا](٣): إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّانِفَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهُمْ مُخَنَّتُ، وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ [أخِيهَا](٣): إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّانِفَ عَلَيْهَا، وَلَنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّانِفَ غَدًا، وَلَلْتُكَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَع، وَتُذْبُرُ بِثَمَانِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ: ﴿ لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ هَذَا (''). فَعَالَ النَّبِيُّ: ﴿ لَا أَرَى هَذَا إِلْكِيْدَاءِ، يَدْخُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

6 40 0 m

地域的

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح؛ رقم: (٤٧٢٤)، والإمام أحمد في المسند؛ رقم: (٢٥١٨٥).



<sup>(</sup>١) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتم العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في والمسندة رقم: (٧٨٥٥)، والمعنى عند البخاري في والصحيحة رقم: (٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (أخوها).

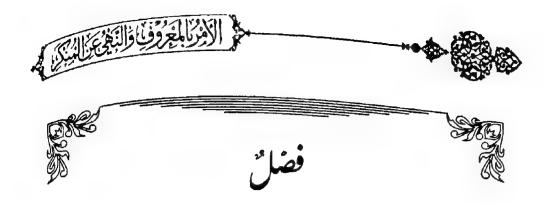

\* وَمِمَّا لِنُكُونَ

الطُّرَرُ(١) وَالْأَصْدَاعُ(١).

عَلَىٰ مَنْ حَصَلَ ذَلِكَ أَمَارَةً عَلَىٰ /فِسْقِهِ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَادَةً لْقَوْمٍ ؛ لَمْ يُنْكُرْ.

وَكَذَلِكَ: لَو أَنَّ الوَاحِدَ مِنَ الرِّجَالِ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَنَقَشَهَا؛ كَانَ مُنْكَرًا، وَمُنِعَ

مِنْهُ.

1/14

وَإِنْ كَانَ لِعِلَّةٍ أَوْ لِعَارِضٍ؛ جَازَ.

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: ﴿ نَهَىٰ النَّبِيُّ صَالَاللَّهُ عَانِهِ عَنْ

الْقَزَعِ»<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ فِي دِوَا

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «القَزَعُ: أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَهُ" (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في (الترجُّل) رقم: (٢٠٣).



 <sup>(</sup>١) الطُّرر»: (جَمعُ طرَّة، وهي ما تُطرُّه المرأة من الشَّعر الموفي على جَبهَتِها وتُصفُفه، وهي القصَّة والطغراء). «المعجم الوسيط».

<sup>(</sup>٢) اعقرب الصدغا: (خصلة من شَعر تُدلِيها المرأة على صدغِها في شكل حُمة العقرب، وتكون بين العين والأُذُن). امعجم اللغة العربية المعاصرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الترجُّل» رقم: (٢٠١) والحديث متفق عليه.

الم فضل الله المحال الم

وَقَدْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ (١) فِي وَأَخْبَارِ عُمَرًا (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) جَهْمِ بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي جُهْمَةَ السُّلَمِيِّ - وَكَانَ عَلَىٰ (١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) جَهْمِ بْنِ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي جُهْمَةَ السُّلَمِيِّ - وَكَانَ عَلَىٰ (١) بِينَمَا عُمَرُ بْنُ سِيَاقَةٍ خَيْبَرَ (٥) يَوْمَ افْتَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، إِذْ سَمِعَ الْمُرَأَةَ، وَهِيَ الْخَطَّابِ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، إِذْ سَمِعَ الْمُرَأَةَ، وَهِيَ تَهُيفُ مِنْ خِدْرِهَا، تَقُولُ:

هَلْ مِنْ سَبِيلِ إِلَىٰ خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا أَمْ هَلْ سَبِيلٌ إِلَىٰ نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ بِنَصْرٍ، وَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسِ وَجُهّا، [وَأَحْسَنُهُمْ] (٢) شَعْرًا. فَقَالَ له عُمَرُ: "عَزِيمَةٌ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، لَيُأْخَذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ، وأَخَذَمِنْ شَعْرِهِ (٧). وَذَكَرَ الْخَبَرَ بِطُولِهِ.

#### \* وَمِمَّا يُنكَرُ أَيْضًا:

خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ يُخَافُ الافْتِتَانُ بِهِنَّ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي خُرُوجِهِنَّ أَخْبَارٌ بِالْوَعِيدِ:

ـ فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٨) ـ مِنْ أَصْحَابِنَا ـ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَة،

<sup>(</sup>٨) لعله واللَّه أعلم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد اللَّه بن كنانة، أبو بكر المؤدب، توفي سنة ٣٦٦ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في «تاريخ بغداد»: (٢/ ٥٣٢).



<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم الصيرفيُّ، قد تَقدُّم التَّعريف به ص (٨٤).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (محمد بن عثمان بن).

<sup>(</sup>٤) كذا في "الأصل"، و"الجرح والتعديل": (وكان جده على) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، وفي «الجرح والتعديل»: (غنم خيبر).

<sup>(</sup>٦) في (الأصل): (وأحسنه).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الخرائطيُّ في «اعتلال القلوب، رقم: (٢٦٨).

الانزرالغ وفيا والنبي المنزال المنزل ال

قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ الْمَسْجِدَ، تَرْفُلُ فِي زِينَتِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسُ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ، والنَّبَخْتُرِ فِي المَسَاجِدِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ، والنَّبَخْتُرِ فِي المَسَاجِدِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ؛ انْهَوْا خَتَّى لَبَّسُوا (۱) فِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ، /وتَبَخْتَرُوا فِي المَسَاجِدِ، أَنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبَّسُوا (۱) فِسَاؤُهُمُ الزِّينَة، /وتَبَخْتَرُوا فِي المَسَاجِدِ، أَنَّ اللَّهَ السَّاجِدِ، (۱).

مَّ وَحَدَّثَنَا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المَسْجِدِ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةً حَتَّى [تَغْتَسِلَ](٣) مِنْهُ كَفُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ (١).

وَحَدَّثَنَا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ (٥) أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا: إِنَّ نِسَاءَنَا [يَسْتَأْذِنُونَنَا] (٢) فِي المَسْجِدِ. فَقَالُ: «احْبِسُوهُنَّ، فَإِنْ أَرْسَلْتُمُوهُنَّ فَأَرْسِلُوهُنَّ [تَفِلَاتٍ] (٧) (٨).

#### **N**

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (لبس).

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» رقم: (٨٥٥)، ابن ماجه في «السنن» رقم: (٤٠٠١)، وابن أبي الدُّنيا في «العيال» رقم: (٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل): (تغسل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) يَروِي عن أبيه عن زيد بن خالد الجهنيِّ.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (يستأذنونا).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (ثفلات).

<sup>(</sup>٨) ذَكرَه بهذا اللَّفظ ابن مفلح في «الفروع»: (٦/ ٣٢٦)، وابن رجب في «فتح الباري»: (٨/ ٥٥) فقال: «وروى سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد اللَّه بن قيس أن رجالًا.... »، وهو عند الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٦٧٤)، وغيره بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ المَسَاجِدَ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» من حديث زيد بن خالد.





### \* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

تَرْكُ التَّعَلُّم وَالتَّعْلِيم لِمَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ وَتَعَلَّمُهُ.

نَحْوُ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَبِمَعْرِفَةِ النَّبُوَّاتِ، وَجُمْلَةِ الشَّرَائِعِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرَائِضِ،

وَيَلْزَمُ النِّسَاءَ الْخُرُوجُ [لِتَعَلُّم](١) ذَلِكَ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: «أَضْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ»(١) فَأُوْلَىٰ أَنْ يُضْرَبَ الْمُكَلَّفُ عَلَىٰ تَعَلَّمِ ذَلِكَ.

وَوَاجِبٌ عَلَىٰ الإِمَامِ أَنْ يَتَعَهَّدَ الْمُعَلِّمَ وَالْمُنَعَلِّمَ لِذَلِكَ، وَيَرْزُقَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قِوَامًا لِلدِّينِ، فَهُوَ أَوْلَىٰ مِنَ الْجِهَادِ.

وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا نَشَأَ الْوَلَدُ عَلَىٰ مَذْهَبٍ فَاسِدٍ؛ فَيَتَعَذَّرُ زَوَالُهُ مِنْ قَلْبِهِ.

#### \* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

كُتُبُ الْبِدَعُ، وَإِزَالَتُهَا وَإِبْطَالُهَا؛ لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ بِهَا مِنَ الْفَسَادِ.

#### \* وَمِمَّا يَحِبُ إِنْكَارُهُ:

صَرْفُ الْمَالِ فِي الْمَلَاهِي، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٧٥٦).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ليعلم).

النيزيالغ وفيا والتعلق المنافقة على المنافقة

معه فَإِنْ أَسْرَفَ فِي إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي الْمَلَاذُ وَالشَّهَوَاتِ؛ نَظَرْتَ: فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، لَا يَخَافُ الْفَقْرَ؛ لَمْ يُعَدَّبِهِ مُسْرِفًا.

وَإِنْ كَانَ يُوَدِّيهِ ذَلِكَ إِلَىٰ الْفَقْرِ وَالشَّدَّةِ عَلَىٰ وَجْهِ كَانَ يُمْكِنُهُ خِلَافُ ذَلِكَ، فَهُوَ مِنَ السَّرَفِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُبَذِرْ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُبَلِّهِ فَا كَانُوا اللَّهَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُبَذِرْ اللَّهَ إِلَىٰ الْمُبَلِّهِ فَا كَانُوا اللَّهَ عَلَىٰ الْمُبَلِّهِ وَكَانَ السَّيْطِينِ وَكَانَ السَّيْطِ فَي اللَّهِ عَنْهُ لِرَبِّهِ عَنْهُ وَلَا ﴾ (١).

مُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَفْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِك قَوَامًا ﴾ (٢).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَعْمُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ (٣).

قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ بَاعَ مَالًا بِالْمَدِينَةِ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ، وَقَسَمَهُ كُلَّهُ حَتَّىٰ لَمْ يُبْقِ لِنَفْسِهِ شَيْتًا، وَطَلَبَ مِنْهُ عِيَالُهُ النَّفَقَةَ، فَتَعَذَّر عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ (اللَّهُ النَّفَقَةَ، فَتَعَذَّر عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ (اللَّهُ عَلَىٰهُ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ مَا أَبْقَتْ غِنَّى الْآلَةِ عَلَىٰهُ الْآيَةُ (اللَّهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «التُّلُثُ، وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ؛ لَأَنْ تَتْرُكَ وَرَقَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرُ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: (٢٦.٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: (٦٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا السبب في نزول هذه الآية، إنما ذكروا في سبب نزولها أن أمرأة أرسلت ابنها للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُنظر القصَّة «التفسير» لابن أبي حاتم رقم: (١٣٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٤٢٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٤٢٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٥٧٧).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في االصحيح، رقم: (٥٦٦٨)، ومسلم في االصحيح، رقم: =

وفضال المحالي المحالي

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِنْفَاقِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ.

فَأَمَّا مَا تَعْرِضُ نَاحِيَةَ الْمُسْلِمِ مِنْ حَالَةٍ شَدِيدَةٍ؛ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ أَدَّاهُ إِلَىٰ الْفَقْرِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١). وَقَالَ النَّبِيُّ صَالَاتُهُ أَن أَفْضَلُ - يَعْنِي الصَّدَقَةَ - جُهْدُ امْرَيُ مُقِلٍّ »(١).

\* وَمِمَّا يَجِبُ إِنْكَارُهُ:

الْإِنْكَارُ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ.

. لِأَنَّهُ قَد تَرَكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَهُوَ كَمَا لَو تَرَكَ غَيْرَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ»(٣).

6 400 0 V

<sup>= (</sup>٢٩٦٦)، والإمام أحمد في «المسندة رقم: (١٤٨٨).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: (٩).

<sup>(</sup>٢) المعنى عند الدَّارميِّ في «السنن» رقم: (١٤٦٤)، والمروزيِّ في «تعظيم قَدرِ الصلاة» رقم: (٦٤٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٠).



/وَيَجِبُ [بِخَمْسَةِ]<sup>(١)</sup> شَرَائِطَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّهُ مُنْكَرٍّ.

فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا به؛ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُهُ.

الثَّانِي: [أَنْ] (٣) يَأْمَنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يُعْلَمَ اسْتِمْرَارُ الْفَاعِلِ عَلَىٰ فِعْلِ الْمُنْكَرِ.

فَإِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ تَرْكُ الاسْتِمُوارِ عَلَىٰ الْفِعْلِ؛ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ مِنَ الْفِعْلِ. الْفِعْل.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الإجْتِهَادُ؛ لَمْ يَجُزُ إِنْكَارُهُ.

الخَامِسُ: أَنْ يَغْلِبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يَزُولُ.

(١) يُنظر: «الخصال والعقود» ص (١٥٨)، «الإرشاد» لابن عقيل: (١٧٢/ أ).



۱۹/ب

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بخمس).

<sup>(</sup>٣) في دالأصل؛ (أنه).

فضال المستحدد المستحد

فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ؛ لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُهُ، فِي إِحْدَىٰ الرُّوَايَتَيْنِ (١). وَالْأُخْرَىٰ: يَجِبُ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي ظَنِّهِ. فَفِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ رِوَايَتَانِ.

6 40 0 V

(۱) يُنظر ص (۹۳).





\* قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ يَؤْذُونَهُ بِالْغِنَاءِ، هَلْ يَدَعُ الْمَسْجِدَ؟

قَالَ: «لَا يُضَيِّعُ الْمَسْجِدَ، وَيَقْدُمُ إِلَيْهِمْ وَيَنْهَاهُمْ "(١).

إِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِنْتِقَالُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِنْكَارِ، فَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَىٰ ذَلِكَ،

\* وَنَقَلَ [عَبَّاسٌ] (٢) الْعَنْبِرِيُّ (٣) ، قَالَ: كُنْتُ مَارًّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْبَصْرَةِ ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُل: يَا ابْنَ الزَّانِي! فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: يَا ابْنَ الزَّانِي! فَوَقَفْتُ، وَمَضَىٰ أَبُو عَبِّدِ اللَّهِ، وَقَالَ لِي: «يَا أَبَا الْفَضْل، امْشِ».

قُلْتُ: قَدْ سَمِعْنَا، وَوَجَبَ عَلَيْنَا!

فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ»(١).

يَحْتَمِلُ: أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ (٥)» أَنَّ هَذَا قَذْفٌ، وَحَدُّ قَذْفٍ

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ١، وقد مرَّت أنها (ذاك).



<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٥٤).

<sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل، والمُثبّت موافِق للمصادر.

 <sup>(</sup>٣) هو العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل، أبو الفضل العنبريُّ البصريُّ، توفي سنة ٢٤٦ هـ .
 تُنظر تَرجَمَتُه في «الطبقات»: (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّالُ في «الأمر بالمعروف» رقم: (٦٨).

مار عزاد الم

يَنَعَلَنُ بِحَقِّ آدَمِي، وَيَقِفُ عَلَىٰ مُطَالَبَتِهِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ.

وَيَخْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَعْنَىٰ مَنَعَ مِنَ الْإِنْكَارِ.

﴿ وَنَقَلَ /عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثُمِ الْعَاقُولِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الرَّجُلِ ١/٢٠ يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّبْلِ أَوْ مِزْمَارٍ، لَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ.

فَقَالَ: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ! مَا غَابَ عَنْكَ فَلَا تُفَتِّشُ! ٥٠٠.

وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ الْمِنْكَارُ الْإِنْكَارَ الْإِنْكَارَ الْإِنْكَارَ الْإِنْكَارَ اللهُ يَعْرِفْ مَكَانَهُ.

﴾ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: «قَدْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، فَلا تُخْبِرْ خَتَنِي».

فَقَالَ: «يُخْبِرُ خَتَنَهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، هَذَا فَرْجٌ»(٢).

وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنَ الْمُنْكَرِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ بِحَسَب الْقُدْرَةِ.

\* وَنَقَلَ مُهَنَّا [...](٣)، فِي رَجُل دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍ، فَرَأَىٰ فِيهِ قِنِّينَةً فِيهَا نَبِيذٌ: (بَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُلْقِيَ فِيهَا مِلْحًا أَوْ شَيْئًا يُفْسِدُهُ (١).

وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَلَهُ إِرَاقَتُهَا لِأَجْلِ الْمُنْكَرِ؛ جَازَ إِفْسَادُ مَا فِيهَا؛ لِأَذْ بِالْإِفْسَادِ قَدْ زَالَ الْمُنْكَرُ.

\* وَنَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ (٥) عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ بِالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ: ﴿ فَإِذَا رُفِعَ

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن يَزداد، أبو الصَّقر الورَّاق. تُنظَر تَرجَمَتُه في «الطبقات»: (٢/ ١٤٥).



 <sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٨٣).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف، رقم: (٨٥).

الافرنا الغرف الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف الأفرنا الغرف المناسلة المناسلة

إِلَىٰ السُّلْطَانِ يُؤَدَّبُ، وَلَا يُجَاوِزُ عَشَرَةً ۗ (١).

إِلَىٰ السَّنَتُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَصْلِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُجَاوَزُ بِالتَّعْزِيرِ أَذْنَىٰ الْحُدُودِ، وَفَاعِلُ ذَلِكَ قَدِ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ.

عَدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِسَرَةِ ؟ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»(٣).

فَأَمَرَ بِتَأْدِيبِهِمْ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ، فَأَوْلَىٰ أَنْ يُؤَدَّبُوا عَلَىٰ /ذَلِكَ.

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: «يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ [إِلَىٰ]('' صَيْحَةٍ بِاللَّبْلِ، لَا يَدْدِي (' ) مَا يَكُونُ ﴾(٦).

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ سَأَلَهُ: هَلْ يَكْتُبُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَمَامَ الشَّعْرِ؟

فَكَأَنَّهُ لَمْ يُغْجِبْهُ، وَذَكَرَ عَنِ الشَّغْبِيِّ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكْتُبُوا أَمَامَ الشَّغْرِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَقَالَ: هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ»(٧). ۰۶/ب

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الأمر بالمعروف» للخلَّال.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: (لأنه لا يدري).

<sup>(</sup>٦) لم أجدها فيما طبع من المسائل صالح، أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف، رقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (٢٢٩).

المال تفرقت الم

وَإِنَّمَا كُرِهَ أَحْمَدُ ذَلِكَ:

لِمَا ذَكَرَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ السَّلَفِ كَرَاهِيَتَهُ.

. وَلِأَنَّ الْغَالِبَ مِنَ الشِّعْرِ أَنَّهُ يَشُوبُهُ الْكَذِبُ وَالْهَجْوُ؛ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ آبَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ (١)، وَقَدْ سَأَلَهُ (١): هَلْ تَرَىٰ بِلَعِبِ الشَّطْرَنْجِ بَأْسًا ؟ قَالَ: «الْبَأْسُ كُلُّهُ».

قَالَ: فَإِنَّ أَهْلَ الثَّغْرِ يَلْعَبُونَ بِهِ لِلْحَرْبِ.

قَالَ: «هُوَ فُجُورٌ».

\* وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ(٣)، وَالْمَرُّ وذِيِّ (٤)، وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥)، وَيُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ (١)، فِي الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مُغَطَّىٰ: «لاَ يَتَعَرَّضُ لَهُ، وَلاَ يُنْكِرُهُ».

\* وَنَقَلَ إِسْحَاقُ (٧)، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ (٨): «يَكْسِرُهُ، وَيُنْكِرُهُ».

\* وَلَفْظُ رِوَايَةِ [ابْنِ](١) أَبِي حَرْبٌ: أَنَّهُ شُنِلَ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَ رَجُلًا، وَمَعَهُ عُودٌ، أَوْ طُنْبُورٌ، أَوْ طَبْلُ مُغَطَّىٰ، أَوْ قِرَابَةٌ.

(١) والمسائل» رقم: (١٤٩٦).

(٢) قد تَوهَّم القاضي رَجِمَهُ ٱللَّهُ نِسبة هذه الرَّواية إلى الإمام أحمد رَجَعَ لِللَّهُ عَنْهُ، والصَّحيح أنها من كلام إسحاق بن راهويه رَجِمَهُ ٱللَّهُ، نَسَبَها له كلُّ من حَربٍ والخلَّال وغُلامِه.

(٣) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٥).

(٤) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٤).

(٥) أي إسحاق ابن هانئ، «المسائل» رقم: (١٩٤٧).

(٦) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف، رقم: (١١٦).

(٧) أي إسحاق ابن هانئ، «المسائل» رقم: (١٩٥١)، وأخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٩).

(٨) أخرجها الخلَّال في «الأمر بالمعروف» رقم: (١١٨).

(١) سقطت من «الأصل».



قَالَ: «يَكْسِرُهُ» (١).

وَجْهُ الْأُوَّلَةِ (٢):

مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْنًا؛ فَلْيَسْتَيْرُ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى إِلَيْنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ،(٣)

فَنَدَبَ إِلَىٰ السَّنْرِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَعَ إِظْهَارِهِ.

ـ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُسْقَطَ بِالسَّتْرِ وَيُنْكَرَ بِالْإِظْهَارِ، كَأَهْلِ الذَّمَّةِ إِذَا أَظْهَرُوا الْخَمْرَ أَنْكِرَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ سَتَرُوا عَنَّا لَمْ نَعْرِضْ لَهُمْ.

وَوَجُهُ الثَّانِيَةِ:

أَنَّا قَدْ تحَقَّقْنَا الْمُنكَرَ؛ فَوَجِبَ إِنْكَارُهُ.

\* نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ الْكَحَّالُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الغِيبَةُ [أَنْ يَقُولَ في الرَّجُل مَا فِيهِ؟](1)

/قَالَ: «نَعَمْ».

1/51

قُلْتُ: حَدِيثُ بَهْزٍ ؟

قَالَ: ﴿لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ﴾ (٥).

وَلَفْظُهُ: "أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِا مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ! اذْكُرُوهُ، (١).

- (١) ذَكرَها المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ في االأحكام السلطانيَّة، ص (٢٩٧).
- (٢) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (٣/ ١٤٠)، «التَّمام»: (٢/ ٢٥٦).
- (٣) المعنى الإمام مالك في «الموطأ» رواية الزهري رقم: (١٧٦٩)، وعند الحاكم في «المستدرّك» رقم: (٧٦٩٦) وعند غيرهما.
  - (٤) سقطت من «الأصل»، استَدرَكتُها من «الأمر بالمعروف، للخلَّال.
    - (٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة): (١/ ٢٦٢).
    - (٦) أخرجه الهرويُّ بهذا النَّصُّ في (ذم الكلام وأهله): (١/ ٣٠٣).







وَجَوَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِي وَقَٰتِنَا، فَأَفْتَىٰ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ الْوَفْتِ ـ مِنَ اللهُ خَالِفِينَ - بِجَوَازِهِ (١٠).

وَالدَّلالَةُ عَلَيْهِ (1):

مَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا مُو ﴾ ".

فِيهِ دَلِيلَانِ:

أَحَلُهُمَا: أَنَّهُ أَضَافَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وَالنَّاتِي: أَنَّهُ امْتَدَحَ بِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْتَدِحَ بِمَا يَشْرَكُهُ أَحَدُ (١) غَيْرُهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِمَا يَتُمَرَّدُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليهم، بعد بحث طويل.

<sup>(</sup>٢) أي على المنع.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: (٦).

<sup>(</sup>٤) مقشوطة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستلرّك؛ رقم: (٧٨٠٥).

معه . وَرَوَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ [يَوْمَ أُحُدٍ] (١) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى ثَلاَثَةٍ: عَلَى مَنْ زَعَمَ أُنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَالِهِ رَسُولُ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةً رَسُولِ اللَّهِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا ١٠٠٠ .

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا شَاهَانُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اللَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ»(٤).

ـ وَرَوَىٰ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ ( ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَالَّلَلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ [أَخْنَعُ ] ( ) اسْمٍ [عِنْدَ] ( ) اللَّهِ ».

وَرُوِيَ: «أَنْخَعُ اسْمِ [عِنْدَ] (^) اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ [تَسَمَّى] ('') بِاسْمِ مَلِكِ الْأَمْلَاكِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (بوحد) مهملة، ولعله أراد: (بأحد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٦٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) فارسية، يُنظر السان العرب،: (١٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٤٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) (غريب الحديث) رقم: (٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (اجتمع).

<sup>(</sup>٧) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (عبد).

<sup>(</sup>٨) تَصحَّفَت في الأصل؛ إلى: (عبد).

<sup>(</sup>٩) في الأصل (يُسمَّى).

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٢٠٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٩٢٠٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٧٣٢٩).

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «أَخْنَعُ بِمَعْنَىٰ: أَوْضَعُ وَأَذَلُّ. [وَأَنْخَعُ] (١) بِمَعْنَىٰ: [أَقْتُلُ] (١)».

. وَرَوَىٰ سَمُرَةُ، قَالَ: "نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ [نُسَمِّيَ](") رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ

أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ، [وَيَسَارًا، وَنَافِعًا، وَرَبَاحًا] (١٠)» (٥٠).

. وَرَوَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «[لَأَنْهَيَنَّ] (١) أَنْ يُسَمَّى الْعَبْدُ: /يَسَارًا، وَبَرَكَةً، وَرَبَاحًا، وَنَجِيحًا، [وَأَفْلَحَ](١)»(٨).

. وَرَوَىٰ [مُحَمَّدُ بْنُ](١) [عَمْرِو](١) بْنِ عَطَاءِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ(١١): مَا سَمَّيْتَ أَمَتَكَ؟

قَالَ: سَمَّيتُهَا [بَرَّةً] (١٢).

[فَقَالَتْ](١٣): [إِنَّ](١١) رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ ذَلِكَ الاسْمِ، قَالَ النَّبِيُّ: ﴿ لاَّ

(١) في «الأصل»: (وأخنع).

(٢) في «الأصل»: (أقبل).

(٣) في «الأصل»: (يُسمَّى).

(٤) في «الأصل»: (يسار ونافع ورباح).

(٥) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (٥٧٢٢).

(٦) في «الأصل»: (لأنهن).

(y) في «الأصل»: (فلح) والتَّصويب من المصادر.

(A) أخرجه بلفظه الحاكم في «المستدرّك» رقم: (٧٧٢).

(٩) ليست في «الأصل».

(١٠) في «الأصل»: (عمر).

(١١) في «الأصل»: (سألت).

(١٢) في «الأصل»: (در).

(١٣) في «الأصل»: (فقال).

(١٤) ليست في «الأصل».

4 101 kg

۲۱/ب

الأفريّا لمنع دُونِ وَاللَّهِ عُنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ».

فَقَالَ: مَا نُسَمِّيهَا؟

فَقَالَ: «سَمُّوهَا زَيْنَبَ»(١).

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَىٰ النَّهِي عَنِ اسْمٍ فِيهِ تَعْظِيمٌ أَوْ تَفْخِيمٌ.

- وَلِأَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمُلْكِ.

وَاخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي حَقِيقَةِ الاسْتِحْقَاقِ:

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «هُوَ التَّصَرُّفُ التَّامُّ».

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: «هُوَ التَّصَرُّفُ الدَّائِمُ».

وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحَّانِ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

أَمَّا التَّصَرُّفُ التَّامُّ: فَهُوَ أَنْنَا [نَحْرُثُ، فَلَا يَنْبُتُ ](") بِاخْتِيَارِنَا، حَتَّىٰ يَكُونُ اللَّهُ - تَعَالَىٰ - هُوَ الَّذِي يَزْرَعُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ \* أَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ (").

وَأَمَّا التَّصَرُّفُ الدَّائِمُ: فَهُوَ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّنَا مُنْقَطِعٌ [لِفَنَائِنَا](١) وَعَدَمِنَا، وَهُوَ الْبَاقِي ـ سُبْحَانَهُ ـ فَامْتَنَعَ أَنْ يَتَّصِفَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ.

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ لِلشَّيْءِ، وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَمْلِكُ الشَّيْءَ حَقِيقَةً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا، لَوَجَبَ أَنْ [تُطْلَقَ](٥)



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٩٥٣) وهو باختلاف عند مسلم في «الصحيح» رقم: (٥٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ا: (نحرب فلا نثبت).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: (٦٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ (لفنانا).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل]: (يطلق).

فضل الم

مَذِهِ التَّسْمِيَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَنْفَكُ عَنْ مُلْكِ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ.

وَفِي الْعِلْمِ بِأَنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَّةَ لَا تَعُمُّ كُلُّ مَالِكٍ؛ دَلِيلٌ عَلَىٰ سُقُوطِ هَذَا.

فَأَمَّا فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرْبِيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ (")، وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَاكُ مِاكُ إِفْكُ اللَّهِ عَصْبًا ﴾ (") لا ذَلَالَة فِيهِ عَلَىٰ جَوَازِ إِطْلَاقِ هَذِهِ التَّسْمِيةِ الرَّبَةِ النَّسْمِيةِ التَّسْمِيةِ التَّسْمِيةِ النَّهِ عَنِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - وَإِنَّمَا [هِيَ] (") إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ - تَعَالَىٰ - عَنِ الْغَيْرِ، وَهُوَ بَلْقِيسُ وَالْخَضِرُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتْتُونِ بِدِ - ﴾ (١) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآي، فَإِنَّمَا أَطْلَقَ الْأَلِي عَلَيْ الْمَالَقَ الْمَالَقَ عَلَىٰ طَرِيقِ التَّعْرِيفِ لَهُمْ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ فَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «بُعِثْتُ فِي زَمَنِ المَلِكِ الْعَادِلِ» (٥) عَلَىٰ طَرِيقِ التَّعْرِيفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١) وَمَعْلُومُ أَنَّهُ لَمْ عَرِيقِ التَّعْرِيفِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١) وَمَعْلُومُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا مَلِكًا، فَعُلِمَ أَنَّ كُنْيَتَهُ كَانَتْ تَعْرِيفًا لَهُ عِنْدَهُمْ.

وَلَا يُشْبِهُ هَذَا قَوْلُهُمْ: «رَبُّ الدَّارِ» وَ«رَبُّ الثَّوْبِ» وَ«رَبُّ الْقَوْمِ» لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ ـ تَعَالَىٰ ـ لِأَنَّ أَصْلَهُ التَّرْبِيَةُ، وَهُوَ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: «رَبَّهُ يَرُبُّهُ رَبُّهُ، وَهُو مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: «رَبَّهُ يَرُبُّهُ رَبُّهُ مَنْ صِفَاتِ اللَّهِ ـ تَعَالَىٰ ـ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَا.



1/55

<sup>(</sup>١) سورة النمل: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: (٧٩).

<sup>(</sup>٣) في االأصل: (هو).

<sup>(</sup>٤) يوسف: (٥٠).

<sup>(</sup>٥) حديث باطل لا أصل له، حَكَمَ بوَضعِه البيهقيُّ في الشعب الإيمان»: (٧/ ١٦٧)، والزركشيُّ في اللاّلئ المنثورة» ص (١٧٩)، والسخاويُّ في المقاصد الحسنة» رقم (٢٩٩)، والعجلونيُّ في اكشف الخفاء» رقم: (٩١٥)، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>T) me (ة المسد: (١).

وَكَذَلِكَ: «حَاكِمُ الْحُكَّامِ» وَ«قَاضِي الْقُضَاةِ» لَيْسَ بِاسْمِ مِنْ أَسْمَانِهِ؛ لِعَدُم وَكَذَلِكَ: «حَاكِمُ الْحُكَّامِ» وَ«قَاضِي الْقُضَاةِ» لَيْسَ بِاسْمِ مِنْ أَسْمَانِهِ؛ لِعَدُم

وحديث. وتديث الله في «المَلِكِ» فَإِنَّهُ مِنْ أَسْمَاثِهِ الْمُخْتَطَّةِ مِنَ الْوَجْ

ى بينا. وَكَذَالِكَ قَوْلُهُمْ: «الْأَوْحَدُ» لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَرَّدُ لِلْخَيْرِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَوْحَدَ فِي الشَّرِّ، وَفِي الشَّطَارَةِ، وَفِي الخَيْرِ.

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ (١) فِي بَعْض كُتُبهِ (٢)، فَقَالَ:

﴿أَسْمَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

- مِنْهَا مَا يَخْتَصُّ الْبَارِي عَرَّفَجَلَّ بِهَا، وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا.

وَهُوَ: اللَّهُ، [وَ] (٣) الرَّحْمَنُ، وَالْغَفَّارُ، وَالْمَلِيكُ، وَالصَّمَدُ، وَالْمُتَعَالِي، وَالسُّبُّوحُ، وَالقُدُّوسُ، وَالْإِلَهُ، وَالْمَعْبُودُ.

- وَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصُّ الْبَارِي عَزَّوْجَلَّ، بَل يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّىٰ بِهَا غَيْرُهُ.

فَقَالَ: كَالْعَالِم، وَالْحَيِّ، وَالْمُرِيدِ، وَالْقَادِرِ، وَالْمُتَكَلِّمِ، وَالْآمِرِ، وَالنَّاهِي، وَالْمُحْيِي، وَالْغَنِيِّ، وَالسَّمِيع، وَالبَصِيرِ، وَالْمُدْرِكِ، وَالْمَوَجُودِ، وَالْبَاقِي، وَمَا جَوَىٰ هَذَا الْمَجْرَىٰ ».

6 400 00 M



<sup>(</sup>١) لم أتبينه بعد بحث طويل.

<sup>(</sup>٢) نقَلَه المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ في كتابه المختصَر المعتمَد، ص (٧٢).

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل».

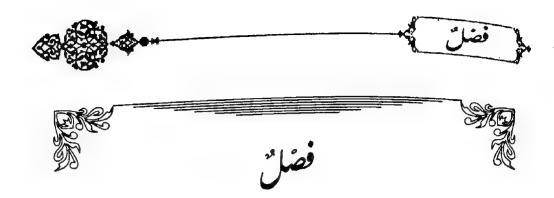

ـ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورِ (١): قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ وُجِدَ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ؟ قَالَ: «يُهْرَاقُ الْخَمْرُ، وَيُؤَدَّبُ، /وَإِنْ كَانَ [تِجَارَتَهُ](١) يُحْرَقْ بَيْتُهُ، كَمَا فَعَلَ ٢٠/ب عُمَرُ برُويْشِدٍ.

قَالَ إِسْحَاقُ: «كَمَا قَالَ».

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يُحْرَقُ بَيْتُهُ.

. وَذَكَرَ الْخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ» (٣): قَالَ حَنْبَلُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ شُئِلَ عَمَّنْ يَعْمَلُ الْمُسْكِرَ وَيَبِيعُهُ، تَرَىٰ يُحَوَّلُ مِنَ الْجِوَارِ؟

قَالَ: «أَرَىٰ أَنْ يُوعَظَ فِي ذَلِكَ، وَيُقَالَ لَهُ وَيُخَبَرَ<sup>(۱)</sup>، فَإِنِ انْتَهَىٰ، وَإِلَّا أُنْهِيَ أَمْرُهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ حَتَّىٰ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ» (٥٠).

وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي «كِتَابِ تَحْرِيمِ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ» (٢) بَابًا فِيمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَحْرِيقِ الْبَيْتِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْخَمْرُ:

<sup>(</sup>٦) لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>۱) «المسائل» رقم: (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) تُصحَّفَت في االأصل» إلى: (تحاربه).

<sup>(</sup>٣) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) مهملة في االأصل؛ فتحتمل: (يُخيّر).

<sup>(</sup>٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٨).

مَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ [صَفِيَّةً] (١) بَنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، [قَالَتْ] (١): وَجَدَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ شَرَابًا مُسْكِرًا، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَحَرَقَ بَيْتَهُ، وَكَانَ يُدْعَىٰ رُوَيْشِدًا، فَقَالَ عُمَرُ: ﴿إِنَّكَ فُويْشِقٌ ﴾ (٢).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اشَهِدَ قَوْمٌ عَلَىٰ رَجُلَ عِنْدَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ يَصْطَنِعُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ، فَيَشْرَبُهَا وَيَبِيعُهَا، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ [يُدْبَرَ]() عَلَىٰ بَيْتِهِ، فَوُجِدَ فِيهِ الْخَمْرُ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُسِرَتْ، وَحَرَقَ بَيْتَهُ، وأَنْهَبَ مَالَهُ، ثُمَّ جَلَدَهُ وَنَفَاهُ»(٥).

- وَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ سَقَى صَبِيًّا صَغِيرًا شَرَابًا مُسْكِرًا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (١).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ تُسْقَىٰ الْبَهَائِمُ الْخَمْرَ (٧).

- وَفِي لَفْظِ آخَرَ: مَرِّضَ بَعِيرٌ لَهُ، فَبُعِثَ لَهُ الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا كُنْتُ لِأُوجِرَهُ خَمْرًا» (٨).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدٍ (٩) عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في الأصل : (صفته).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (قال).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزَّاق في (المصنف) رقم: (١٠٠٥١).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل): (يدمر).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٧٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف، رقم: (٢٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهفي في «شعب الإيمان» رقم: (٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٩) هو عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح رَسَخَالِلَهُ عَنهُ، توفي سنة ٣٦ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في (سير أعلام النبلاء): (٣٣/٣).

و فضال کی ا

الْمِنْبُرِ بَقُولُ: ﴿ لَا تَسْقُوا بَهَائِمَكُمُ الْخَمْرَ ١٠٠٠.

6 400 00 M

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) [المسائل؛ رقم: (١٧٤٥).

﴿ الْأِيْرِنَا لِمَعْ وَفِيا وَالْبَافِي كَالْمِيْرِينَا لِهِ





# وَالْكَذِبُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَضْرُبِ:

- وَاجِبٌ.
- ـ وَمُبَاحٌ.
- ـ وَكَبِيرَةٌ.
- وَصَغِيرَةٌ.

## أَمَّا الوَاجِبُ:

فَهُوَ مَا يُخَلِّصُ بِهِ مُسْلِمٌ مِنَ الْقَتْلِ مُسْلِمًا(").

## وَأَمَّا المُبَاحُ:

فَفِي مَوَاضِعَ، مِنْهَا:

- ـ مَا عَادَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
  - وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
    - ـ وَفِي الْحَرْبِ.

- فَرَوَتْ أُمُّ كُلْثُوم، قَالَتْ: اللَّمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها إن شاء اللَّه.



 <sup>(</sup>١) يُنظر: «التَّمام»: (٦/ ٢٥٨).

ر فضان که

النَّاسُ، إِلَّا فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ، وَحَدِيثِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا،(١).

الكسَّ أَمُّ كُلْنُومِ [أَيْضًا] (")، قَالَتْ: «لَمْ نَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ يُرَخِّصُ فِي وَرَوَتْ أُمُّ كُلْنُومِ [أَيْضًا] ("). الْكَذِبِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ " (").

َ وَرَوَىٰ [الْحَادِثُ](١)، عَنْ عَلِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَالَاللّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الْكَذِبُ كُلُّهُ النَّبِيّ صَالَاللّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الْكَذِبُ كُلّهُ إِنَّا مَا نَفَعَ مُسْلِمًا، أَوْ دَفَعَ عَنْهُ»(١).

وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ:

شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ فِي قَتْلِ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ، أَوْ كَذِبٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ فِي خَبَرِ. . فَرَوَىٰ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ قَلْبَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٦).

وَقَدْ وَرَدَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مِنَ الْوَعِيدِ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ (٧). وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ:

فَأَنْ يَكُذِبَ فِي خَبَرِهِ [عَنْ] (٨) نَفْسِهِ، بِأَنَّهُ فَعَلَ وَلَم يَفْعَلْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَى مُوسَىٰ الْجُنْدِيُّ، قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ شَهَادَةَ رَجُلِ فِي كِذْبَةٍ كَذَبَهَا» (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (أنه) ولعل ما أَثبَتُّه هو الصَّواب إن شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٧٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (الحرب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار في «المسند» رقم: (٤١٦٢)، والروياني في «المسند» رقم: (٦٣٠).

<sup>(</sup>٦) حديثٌ متفقٌ على صحته.

<sup>(</sup>٧) لعله ضمن الجزء المفقود من أول هذه النُّسخة الخطية.

<sup>(</sup>٨) في الأصل»: (على).

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» رقم: (١٢٤٦).

الإنزالغ وفا والبين المنزالة والمنزالة والمنزا

وَرَوَىٰ يَحْمَىٰ بْنُ [عَبَّادٍ] (١)، قَالَ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ وَافِدِ قَوْمٍ عَلَىٰ كِذْبَةٍ، وَرَوَىٰ يَحْمَىٰ بْنُ [عَبَّادٍ] (١)، قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ (١)، لَشَرَّدْتُكَ (٣) مِنْ وَافِدِ قَوْمٍ، (١).

- وَقَالَ أَحْمَدُ / فِي رِوَايَةِ عَلِيٌّ بْنِ سَعِيدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكْذِبُ كِذْبَةً وَالْحِدَةُ: (لَا

يَكُونُ فِي مَوْضِع الْعَدَالَةِ الْهُ (٥).

- وَكَذَلِكَ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ (١): مَتَىٰ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ؟

قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَطَأَ ﴾.

قِيلَ لَهُ: الْكَذِبُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ؟

قَالَ: النَّعَمُ ال

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ رَدَّ خَبَرَهُ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَخْرَجَهُ عَنْ حُكْمِ الْعَدَالَةِ.

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدَةَ (٧)، فِي الرَّجُلِ يَكْذِبُ، فَقَالَ: ﴿إِنْ كَثُرُ كِذُبُهُ لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ ٩ (٨).

وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ جَعَلَهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الصَّغَائِرِ.

(١) في «الأصل»: (سالم) والتَّصويب من المصادر.

(٢) أي أحبَّكَ اللَّه عليه (النهاية).

(٣) هكذا في «الأصل»، وفي «المعجم الأوسط»: (لشردت بك) وفي «الإصابة»: (لَغَرَّبْتُ بِكَ، أُفِّ لَكَ مِنْ وَافِدِ قَوْم).

(٤) أخرجه الطبراني في االمعجم الأوسطا رقم: (٧٧٠٧).

(٥) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في قزاد المسافر، رقم: (٣٢٧٥).

(٦) (المسائل) رقم: (٤٢٤) و (٢٤٢٥).

(٧) لم أجد مَن أَخرَج هذه الرَّواية، إنما ذَكرَها القاضي رَحمَهُ اللَّهُ في قالعدة؛ (٩/٧/٣) و (٤/ ١٣٢٨) و في قالراويتين والوجهين»: (١/ ١٧٢) و (٩/ ٨١)، ونقلَها عنه أبو الخطَّاب في قالتَّمهيد»: (٩/ ٨١)، وابن عقيل في قالواضح»: (٥/ ٨).

(٨) أخرجها عنه غُلام الخلَّال في ازاد المسافر ، رقم: (٣٢٧٥).



ر فضال ﴾

وَعَلَىٰ أَنْ نَحْمِلَ كَلَامَهُ عَلَىٰ اخْتِلَافِ حَالَيْنِ:

. فَالمَوْضِعُ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْ حُكْمِ الْعَدَالَةِ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا كَانَ الكَذِبُ فَهَادَةَ الزُّودِ، وَالْكَذِبُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ.

. وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْعَدالَةِ بِكِذْبَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا كَانَ الكَذِبُ فِي خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ.

6 400 0 M





فَلَا يَخْلُو فِسْقُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

ـ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمَعْنَىٰ يَرْجِعُ إِلَىٰ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

ـ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيِّ.

فَإِنْ كَانَ لِحَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ: كَالزِّنَىٰ، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالْكَذِبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، بَلْ هُوَ مَرْغُوبٌ فِيهِ وَمُثَابٌ عَلَيْهِ.

وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ ذِي الرَّحِم، وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ.

وَإِنْ كَانَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ: كَالْقَذْفِ، وَالسَّبِّ، وَالْغِيبَةِ، وَأَخْذِ مَالِهِ غَصْبًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ نَظَرْتَ:

١/٢٤ فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِلْهَاجِرِ، وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَرْحَامِهِ؛ /لَمْ [تَجُزْ](") هِجْرَتُهُ.

وَإِنْ كَانَ لِحَقِّ غَيْرِهِ، فَهَلْ [تَجُوزُ](٣) هِجْرَتُهُ أَمْ لَا؟ عَلَىٰ رِوَايَتَيْن:



<sup>(</sup>١) يُنظر: «الروايتين والوجهين»: (٢٥٦/ أ)، «التَّمام»: (٦/ ٢٥٩)، «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٧)، «تصحيح الفروع»: (٣/ ٢٦٤)، «الكنز الأكبر» ص (٤٢٣)، «مختصر الإفادات» ص (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يجز).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (يجوز).

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ أَيْضًا.

وَالنَّانِيَةُ: يَجُوزُ.

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ هَذَا التَّفْصِيل:

نَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ [زِيَادٍ]<sup>(۱)</sup>، وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ ابْنَةِ عَمِّ لَهُ،
 تَنَالُ مِنْهُ، وَتَظْلِمُهُ، وَتَشْتِمُهُ، [وَتَقْذِفُهُ] (۱)، فَقَالَ: «سَلِّمْ عَلَيْهَا إِذَا لَقِيتَهَا، اقْطَعِ الْمُصَارَمَةُ [شَدِيدَةٌ] (۱)» (۱).

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ مَنْعِ الْهِجْرَةِ لِأَقَارِبِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ.

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل، وَقَدَ شُيْلَ عَنْ صَاحِب الزِّنَيْ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ: ﴿إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَأْثُمْ إِنْ هُوَ جَفَاهُ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَقَالَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا كَيْفَ يُبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرَ مُنْكِرًا عَلَيْهِ وَلَا جَفْوةً مِنْ صَدِيقٍ!»(٥).

وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ الهِجْرَةِ لِحَقِّ اللَّهِ.

مَعْنَىٰ ذَلِكَ: مَا قَالَهُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ: يَكُونُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ النَّهِبُ، يُجَانَبُ صَاحِبُهُ؟ «يُجْفَىٰ صَاحِبُهُ» (٦).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ قَدْ تَرَكْتُ كَلَامَهُ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ رَجُلًا مَسْتُورًا بِمَا لَيْسَ فِيهِ، وَلِي قَرَابَةٌ يَشْرَبُونَ

<sup>(</sup>٦) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٧).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (زيادة).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (وتقدمه) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (شديد).

<sup>(</sup>٤) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٢٦٥)، وفي «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٧).

الافريالغ وفيا والبغ عن المناه المناه

معه الْمُسْكِرَ وَيَسْكَرُونَ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ حَتَّىٰ تُكَلِّمَهُ، وَدَعْ هَؤُلَاءِ، أَلَيْسَ يَسْكَرُونَ؟»(١).

وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ، وَلَا يَجُوزُ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ، وَلَا يَجُوزُ بِ فَي حَقِّ [الأَجْنَبِيِّ]()، لَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِكَلَامِ الْقَاذِفِ، /وَمَنَعَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِبِ، مَعَ كَوْنِهِ قَرَابَةً لَهُ.

عربير مر. ـ وقد اشتهرَتِ الرِّوايَةُ عَنْهُ فِي هِجْرَةِ مَنْ أَجَابَ فِي الْمِحْنَةِ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، مِثْلُ يَحْيَىٰ (٣) وَغَيْرِهِ.

- وَقَالَ الْمَرُّ وذِيُّ: ذُكِرَ لَهُ الطُّوسِيُّ (1).

فَقَالَ: «صَاحِبُ صَلَاةٍ، وخَبَرٍ (٥)».

فَقِيلَ لَهُ: تُكَلِّمُهُ؟

فَنَفَضَ يَدَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْكَرْتُ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ» يَعْنِي بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ قِبِلَ مِنْ أُمِّ جَعْفَرِ (٦)» (٧).

وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ؛ لِأَنَّهُ هَجَرَ الطُّوسِيَّ مَعَ صَلَاحِهِ، لِكَلَامِهِ فِي بِشْرٍ، وَذَلِكَ لِحَقِّ آدَمِيٍّ.

<sup>(</sup>٧) ذَكرَها ابن مفلح في الآداب الشرعيَّة ١: (١/ ٢٥٦).



<sup>(</sup>١) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الآدمي) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٣) أي يحيى بن معين رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١) ستأتي تَرجَمَتُه ص (١٧٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في االأصل، وتحتمل: (خَيْرٍ) كما في االآداب الشرعية».

<sup>(</sup>٦) لا أدري لعلها تكون شجاعًا أمَّ جعُفر المسمَّى المتوكل على اللَّه، وهي أمُّ ولدِ تركيَّةُ، أو تكون زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور الهاشميَّة العباسيَّة، زوجة هارون الرشيد رَحْمَهُ اللَّهُ، وأم الأمين، توفيَّت سنة ٢١٦ هـ، والأوَّلةُ أصَحُّ من وجهة نظري.

فَإِنْ كَانَ يَسْتَسِرُ بِهَذِهِ المَعَاصِي وَلَا يُظَاهِرُ بِهَا:

فَظَاهِرُ كَلَام أَحْمَدَ: لَا [يُهْجَرُ](١).

مَ قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلِ: ﴿ لَيْسَ لِمَنْ يَسْكُرُ وَيُقَارِفُ شَيْئًا مِنَ الْفَوَاحِشِ حُرْمَةٌ وَلَا وُصْلَةٌ ، إِذَا كَانَ مُعْلِنًا بِذَلِكَ مُكَاشِفًا » (١).

- قَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الْمُجَانَبَةِ» (٣):

«أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [يَهْجُرُ] (٤) أَهْلَ الْمَعَاصِي، وَمَنْ قَارَفَ الْأَعْمَالَ الرَّدِنَةَ، أَوْ تَعَدَّىٰ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ، عَلَىٰ مَعْنَىٰ الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ وَالْإِصْرَارِ.

وَأَمَّا مَنْ سَكِرَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ فَعَلَ فِعْلَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَحْظُورَةِ، ثُمَّ لَمْ يُكَاشِفْ بِهَا، وَلَم يُلْقِ فِيهَا جِلْبَابَ الْحَيَاءِ؛ فَالْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ، [وَالْإِمْسَاكُ](٥) عَنْ أَعْرَاضِهِمْ أَسْلَمُ (٢٠).

وَيَزِيدُ فِي بَيَانِ هِجْرَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي:

﴿ وَمَنْ يُقَارِفُ الْأَعْمَالَ الرَّدِئَةَ، وَيَتَكَلَّمُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، أَحْسَنُ مِنْ مُحَمَّدِ (٧) بْنِ مَنْصُورٍ (٨)! قَدْ كَانَ رَجُلًا ثِقَةً صدوقًا جليلًا، وَقَدْ مَدَحَهُ /أَحْمَدُ، (٥٠/أ

<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (يمتحن) مهملة.

<sup>(</sup>٢) ذُكرُها ابن مفلح في الفروع: (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) هو جزء من كتاب الخلَّال الكبير، لم يتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (يمتحن) مهمّلة.

<sup>(</sup>٥) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (وإلا قال) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٦) ذَكرَه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢٧٥/ ب).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (ابن محمد).

<sup>(</sup>A) هو محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم، أبو جعفر المعروف بـ (الطوسيَّ)، صاحب الإمام أحمد رَضَوَ لِلَّهُ عَنهُ، تو في سنة ٢٥١هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في «طبقات الحنابلة»: (٢/ ٣٥٤).

الافريابغ وفيا والتبغي المناسبين

وَهَجَرَهُ مَعَ هَذِهِ المِدْحَةِ لَمَّا أَخْطأً وَتَقَوَّلَ عَلَىٰ بِشْرِ (١) مَا لَمْ يَفْعَلْ».

فَأَمَّا مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الهِجْرَةِ:

فَظَاهِرُ كَلَامٍ أَخْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِعَوْدِهِ إِلَىٰ حَالَةِ مَعَ الْمَهْجُورِ قَبْلَ الهِجْرَةِ، إِنَّ كَانَ سَلَامًا فَقَطْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ اجْتِمَاعًا وَمُؤَانَسَةً فَعَلَ ذَلِكَ.

مَ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ (٢)، وَسُئِلَ (٣) عَنِ الرَّجُلِ لَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ، أَيُجْزِيهِ السَّلَامُ مِنَ الصَّرْمِ (١٠)؟

فَقَالَ: «أَتَخَوَّفُ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَصُدُّ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَقَدْ كَانَا مُتَوَانِسَيْنِ (٥)، يَلْقَىٰ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْبِشْرِ، إِلاّ أَنْ يَتَخَوَّفَ مِنْهُ نِفَاقًا» (١).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ السَّلَامِ: يَقْطَعُ الْهِجْرَانَ؟

فَقَالَ: «قَدْ [يُسَلِّمُ] (٧) عَلَيْهِ، وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ، النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَلْتَقِيَانِ، يَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا» (٨) فَإِذَا كَانَ قَدْ؛ فَدْعُوهُ (٩) أَنْ يُكَلِّمَهُ وَيُصَافِحَهُ (١١).

<sup>(</sup>١٠) كذا في «الأصل»، وفي «الآداب الشرعية» و«الكنز الأكبر» و «جامع العلوم والحكم»: (قدعوَّده).



<sup>(</sup>١) أي ابن الحارث.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حبيب، أبو عبد اللَّه البزَّاز، توفي سنة ٢٩١هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في (طبقات أصحاب الإمام أحمد) ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في «الآداب الشرعيَّة»: (وقد سئل).

<sup>(</sup>٤) «الصَّرم»: (هو القطع البائن) «غريب الحديث» للحربي (٣/ ١١٩٩).

<sup>(</sup>٥) في «الآداب الشرعيّة»: (متآنسين).

<sup>(</sup>٦) ذُكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (نسلم).

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٥٣٦٨).

<sup>(</sup>٩) تَصحَّفَت في «الأصل» إلى: (فدعوه) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

قَدْ هَجَرَ أَحْمَدُ أَوْلَادَهُ وَعَمَّهُ وابْنَ عَمِّهِ لَمَّا أَخَذُوا جَوَائِزَ السُّلْطَانِ<sup>(۱)</sup>، وَهَذَا ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَالِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ الْهِجْرَةِ بِأَخْذِ الشُّبْهَةِ.

وَقَدْ قَالَ أَبُو النَّضُرِ الْعِجْلِيُّ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ، فَقُلْتُ لِصَالِحٍ وَقَدْ قَلْتُ: فَعَمَّهُ ؟ قَالَ: وَلا لِصَالِحٍ وَابْنِهِ وَ: اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُكَلِّمُنِي. قُلْتُ: فَعَمَّهُ ؟ قَالَ: وَلا عَمَّهُ، لَا يُكَلِّمُنِي وَقَدْ أَخَذْتُ مَا عَمَّهُ أَلَا يُكَلِّمُ وَقَدْ أَخَذْتُ مَا قَدِ اسْتَغْنَيْتُ، وَقَالَ لِعَمِّهِ: ﴿لَا تَأْخُذُ اللَّهُ الْخَذْنَا وَأَخَذَ، هَجَرَنَا وَهَجَرَ عَمَّهُ (١). قَدِ اسْتَغْنَيْتُ، وَقَالَ لِعَمِّهِ: ﴿لَا تَأْخُذْ اللَّهُ الْخَذْنَا وَأَخَذَ، هَجَرَنَا وَهَجَرَ عَمَّهُ (١).

. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "/تَفَكَّرْتُ فِي عَمِّي أَبِي ١٥٥ بُوسُفَ (")، وَمَا تَرَكْتُ مِنْ كَلَامِهِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا الْعَمُّ فِي كِتَابِ [اللَّهِ] (١) أَبُّ، (٥). يُوسُفَ (")، وَمَا تَرَكْتُ مِنْ كَلَامِهِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا الْعَمُّ فِي كِتَابِ [اللَّهِ] (اللَّهِ عَنْ أَلْمُ الْعَارِمِينَ وَقَالَ حُسَيْنٌ [الصَّائِعُ] (١)(٧): "لَمَّا أَخَذَ أَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْغَارِمِينَ . يَحْيَى وَخَلَفٌ (٨) وَأَبُو خَيْثَمَة (١)، اعْتَزَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، يُوسِّعُ . يَعْنِي قَبْلَ الْمِحْنَةِ . يَحْيَى وَخَلَفٌ (٨) وَأَبُو خَيْثَمَة (١)، اعْتَزَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، يُوسِّعُ

<sup>(</sup>٩) هو زهير بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النَّسائيُّ، توفي سنة ٢٣٤ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في «سير أعلام النبلاء»: (١١/ ٤٨٩)



<sup>(</sup>١) وقد أفرَد الحافظ ابن الجوزيّ في كتابه المناقب الإمام أحمد، ص (٥١٣) بابًا خاصًا بهذا الأمر فقال: «الباب الخامس والسبعون في ذِكر ما جرى له مع وَلدَيه وعمّه حين قَبِلُوا صِلة السُّلطان».

<sup>(</sup>٢) لم أجدها فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، يُكنَّى بأبي يعقوب وبأبي يوسف، ولم يُعرَف له وَلدُّ بهذا الاسم، توفي سنة ٢٥٣ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) لم أجدها فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في االأصل): (الصانع).

<sup>(</sup>٧) ذَكرَه أبو بكر الخلَّال في «كتاب السنة» (١/ ١٤٨)، وأبو الفرج ابن الجوزيِّ في «المناقب» ص (١٢٨) ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٨) هو خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد البزَّار المُقرئ، توفي سنة ٢٢٩ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في السير أعلام النبلاء»: (١٠/ ٥٨٠)

الانزالغ وفا والنبي على المنزال المعرف وفا والنبي على المنزال المعرف وفا والنبي المنزال المعرف وفا والنبي المنزال المعرف والمنزال المنزال المنزلل المنزال المنزال المنزال المنزلل المن

عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ الْجَوَائِزَ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْحَاجَةِ.

فَلَمَّا ثَبَتَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَغْنَوْا عَنْ ذَلِكَ؛ هَجَرَهُمْ عَلَىٰ مَعْنَى الاسْتِغْنَاءِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ بَعْدَ أَنْ هَجَرَهُمْ، وَكَانَ كَلَامُهُ إِيَّاهُمْ - [عِنْدِي]() عَلَىٰ قَطْعِ الْمُصَارَمَةِ؛ لِأَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا اسْتَغْنَوا مِنْ الْأَخْذِ، فَلَهُمْ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ فِي أَخْذِ الْجَوَائِزِ مِنَ السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءً.

وَهَجَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْحَابَهُ لَمَّا أَخَذُوا فِي الْغَارِمِينَ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ كَلَامُهُ إِيَّاهُمْ . عِنْدِي ـ عَلَىٰ مَا ثَبَتَ فِي أَوْلَادِهِ ».

وَ فَالدَّلَالَةُ عَلَىٰ جَوَازِ الْهِجْرَةِ فِيمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ - فِي الْجُمْلَةِ - لله، خِلَافًا لِيَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: «لَا يَجُوزُ»(٢):

مَا حَدَّنَاهُ جَدِّي أَبُو الْقَاسِمِ (") رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي الْقَسِيرِ يَحْمَىٰ بْنِ سَلَامِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَ ٱلظَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ (ا) عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكِ؛ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، ومَرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةً: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ أَلَا يُجَالِسُوهُمْ وَلَا يُكَلِّمُوهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَلَّا يُؤُووهُمْ وَلَا يُكَلِّمُوهُمْ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُمْ (٥).

ـ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ [عَبْدِ المَلِكِ بْنِ](١) عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّقِيِّ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّقِيِّ الْخَمِيدِ الْحَمِينَةِ، حِينَ الرَّقِيِّ النَّكِيْنَ تَخَلِّفُوا بِالمَدِينَةِ، حِينَ الرَّقِيِّ النَّكِيْنَ تَخَلِّفُوا بِالمَدِينَةِ، حِينَ



<sup>(</sup>١) في االأصل»: (عدي).

 <sup>(</sup>٦) يُنظر: «الأم»: (٦/ ٢٨٨ و٤٩٣) و (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) قد تَقدُّم التَّعريف به، يُنظر ص (١٤).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: (١١٨).

<sup>(</sup>٥) القصَّة عند البخاري في «الصحيح» رقم: (٤٤١٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٧١٩٢).

<sup>(</sup>٦) ليست في «الأصل».

١١٢٦

خَافَ عَلَيْهِمُ النَّفَاقَ، وَهَكَذَا /كُلُّ مَنْ خِفْنَا عَلَيْهِ، (١).

ـ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ المَرْوَزِيِّ ("): ﴿إِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامُ الزُّهْرِيِّ؛ فَفِيهِ غَيْرُ شَيْءٍ مِنَ الْفِقْهِ؛ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ بِالنَّفَاقِ (""). وَكَذَلِكَ مَنِ اتَّهِمَ بِالكُفْرِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَتْرَكُ كَلَامَهُ.

ـ وَرَوَىٰ ابْنُ الآجُرِّيِّ بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ تَجُوسُ، وَإِنَّ تَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَدَرِيَّةُ، فَلَا تَعُودُوهُمْ إِذَا مَرِضُوا، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُواً».

فَنَهَىٰ عَنْ عِيَادَتِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي الهِجْرَةِ.

ـ وَرَوَىٰ وَأَخْبَرَنِي جَدِّي ـ فِي الْإِجَازَةِ ـ فِي "فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» ( ) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ، قَالَتْ: "كُنْتُ تِلْكَ اللَّيَالِي شَاكِيَةً، فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَنْكُرْتُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ، وَكَانَ تَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ، وَكَانَ تِلْكَرْتُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُنِي قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا مَرِضْتُ، وَكَانَ تِلْكَ اللَّيَالِي لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَلَا يَعُودُنِي، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ وَهُو مَارًّ: (كَيْفَ تِلْكُمْ؟) فَيَشَالُ عَنِّي بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ» (٦).

. وَقَدِ اَحْتَجَّ أَحَمدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّىٰ الْأَنْبَارِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ: أَكْثُرُ مَا يُعْرَفُ فِي الْمُجَانَبَةِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي تَرْكِ النَّبِيِّ كَلَامَهَا وَالسَّلَامَ

<sup>(</sup>١) ذَكرَه ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن محمد بن الحارث المروزيُّ. تُنظر تَرجَمَتُه في اتاريخ الإسلام ا: (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) لم أجدها فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>١) أخرجه في «الشّريعة» رقم: (٣٨٥).

<sup>(•)</sup> لم أجده في المطبوع من كتاب الإمام أحمد رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، ولعله يكون كتابًا لجَدِّ القاضي وَهَمُهُ أَلِيَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٥١) والمعنى عند البخاري وغيره.

الانزيابي في الانزيابي الانزيابي في الانزيابي في الانزيابي في الانزيابي في الانزيابي في الانزيابي في الانزيابي ال

عَلَيْهَا حِينَ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ (١).

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْنَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ الْمَوتِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، وَقَالَ: «لَوْ شَهِدْتُ() قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ »(").

مَ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: «مَا ظَنَنْتُ /أَنَّ [أَر

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَبِي [ذَرِّ](٦): «أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْتَقُ؟».

قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «الْمُوَالَاةُ فِي اللّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللّهِ، (٧). - وَذَكَرَ ابْنُ الآجُرِّ فِي «كِتَابِ هِجْرَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ» (٨) قِصَّةَ حَاطِبِ ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، لَمَّا كَتَبَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ يُحَذِّرُهُمْ خُرُوجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ (١)، فَأَمَرَ النَّبِيِّ بِهِجْرَتِهِ وَطَرْدِهِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَقَجَلَّ تَوْبُتَهُ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، فَتَابَ النَّبِيُ بِهِجْرَتِهِ وَطَرْدِهِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَقَجَلَّ تَوْبُتَهُ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، فَتَابَ

<sup>(</sup>٩) في «الشَّريعة» زيادة: (إليهم).



 <sup>(</sup>١) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة ٤: (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» و «الروايتين والوجهين»، وفي المصادر: (شهدته).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النَّسائي في «السُّنن الكبرى» رقم: (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (أحمدًا).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (بكر).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٣٥٧).

<sup>(</sup>٨) هذا الكِتاب جزءٌ من اكتاب الشّريعة).

عَلَيْهِ (۱).

## وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ:

رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا بِأَكْثَرَ مِنْ وَزُنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَا مِثْلًا بِمَثْلٍ». فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَرَىٰ بِهِ بَأْسًا.

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ؛ أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ! لَا سَاكَنْتُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ سَاكِنُهَا أَبَدًا»(").

وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنْ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ [خَذَفَ ("]("). فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ [الْخَذْفِ] (٥)، وَقَالَ: «إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا، وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوَّا، وَلَكِنَّهَا تَصُيرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ»(١).

قَالَ: فَعَادَ.

فَقَالَ: «أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ [تَخْذِفُ](٧)! لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا»(٨).

<sup>(</sup>A) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٥٥١).



<sup>(</sup>١) «الشَّريعة» رقم: (٥/ ٢٥٤١) وانظر قِصَّتَه كاملةً عند البخاري في «الصحيح» رقم: (٤٢٧٤، وعند مسلم في «الصحيح» رقم: (٩٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» رواية الزهري رقم: (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) «الخَذْفُ»: (هو رَميُكَ حصاةً أو نواةً تأخذها بين سبَّابَتيكَ وتَرمِي بها، أو تتَّخِذ مخذفةً من خشب ثم تَرمِي بها الحصاة بين إبهامك والسَّبابة) «النهاية»: (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (خدف).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (الخدف).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٢٢٠)، ومسلم في االصحيح» رقم: (٥١٦٢).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (تحدث) والتَّصويب من «الروايتين والوجهين» وغيره.

الافريابي المنابي المن

عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قال: قَالَ [ابْنُ] (١) عُمَرُ، وَأَنَا وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ: عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قال: قَالَ [ابْنُ] (١) عُمَرُ، وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟»

قُلْتُ: أَسْلَمُ مَوْلَىٰ عُمَرَ.

قَالَ: «لَوْ قُلْتَ /غَيْرَ هَذَا لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا»(١).

وَمَعْنَاهُ: لَوِ ادَّعَيْتَ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيكَ.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: رَأَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَضْحَلُ فِي جِنَازَةٍ.

فَقَالَ: "تَضْحَكُ مَعَ الْجِنَازَةِ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا"(").

ـ وَيِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: [كَانَ] (١) لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ امْرَأَةٌ فِي خُلُقِهَا سُوءٌ، فَكَانَ يَهْجُرُهَا السَّتَةَ (٥) الْأَشْهُرَ وَالْأَكْثَرَ، فَتَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ فَتَقُولُ: أَنْشَدْتُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ مَالِكِ! فَمَا يُكَلِّمُهَا (١). اللَّهَ يَا ابْنَ مَالِكِ! فَمَا يُكَلِّمُهَا (١).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، وَقَالَ لَهُ رَجُلّ: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ إِنَّ قَوْمًا يُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ!

قَالَ: «لَا تُجَالِسُوهُمْ» (٧).

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ إِنَّ قَوْمًا يُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ!

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة» رقم: (٢١٤٣).



1/54

<sup>(</sup>١) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الروايتين والوجهين».

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَه المؤلُّف رَحِمَهُ أَللَّهُ في «الروايتين والوجهين»: (٢٥٧/ أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: ( ٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «الأصل»، استَدرَكتُها من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، وفي «الآداب الشرعيَّة»: (السُّنة و).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الأعرابي في االمعجم) رقم: (٦٦٧).

غَالَ: ﴿ لَا تُحَجَالِسُوهُمْ ﴾ (١).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَرَآهُ قَدْ جَعَلَ فِي عَضُدِهِ خَيْطًا.

فَقَالَ: «مَا لَهُ! مَا هَذَا؟»

قَالَ: مِنَ الْحُمَّىٰ.

فَقَامَ غَضْبَانًا، وَقَالَ: «لَوْ مُتَّ وَهَذَا عَلَيْكَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ» (1).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: إِنَّ ابْنَكَ أَكَلَ طَعَامًا حَتَىٰ كَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ.

قَالَ: «لَوْ مَاتَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ»(٣).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ، فَأَمَرَ شَبَابَ قُرَيْشٍ أَلَّا [يُجَالِسُوهُ](١)»(٥).

ـ وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، يُقَالُ لَهُ «ضَبَيْعٌ» (٢) سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَالنَّازِعَاتِ وَالْمُرْسَلَاتِ، أَوْ عَنْ [إِحَدِاهِنَّ](٧).

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «ضَعْ عَنْ رَأْسِكَ».

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (إحدهن) والتّصويب من «الروايتين والوجهين».



<sup>(</sup>١) نفس التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبير» رقم: (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المروذي في «الورع» رقم: (٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) في االأصل»: (تجالسوه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان، رقم: (٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل؛ و «الروايتين والوجهين»، والصَّواب: (صُبيعٌ) وقد تَرَكتُه كما أسماه المؤلِّف رَجَهُ اللَّهُ في كُتبِه، حيث اختُلِف في اسمِه.

الاركابغ دفيا والتباع المناها

فَوَضَعَ عَنْ رَأْسِهِ، فَإِذَا لَهُ وَفَرَةً.

قَالَ: (لَوْ وَجَدْتُكَ /مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ».

ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: ﴿ أَلَّا تُجَالِسُوهُۥ ۦ أَوْ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا: ﴿ أَلَّا تُجَالِسُوهُۥ ۚ ۚ أَوْ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا: ﴿ أَلَّا تُجَالِسُوهُ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

- وَفِي لَفْظِ آخَرَ: عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي مُجَاشِع، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ضَبَنَعُ ابْن عِسْل كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَجْرَبُ، يَأْتِي الْحَلْقَةَ فَيَتَفَرَّقُونَ وَيَدَعُونَهُ، وَيَأْتِي الْحَلْقَةَ الْبِي عَسْل كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَجْرَبُ، يَأْتِي الْحَلْقَةَ الَّتِي لَمْ يَعْرِفُوهُ، فَتُنَادِيهِمُ الْحَلْقَةُ الَّتِي لَمْ يَعْرِفُوهُ، فَتُنَادِيهِمُ الْحَلْقَةُ الَّتِي لَمْ يَعْرِفُوهُ، فَتُنَادِيهِمُ الْحَلْقَةُ الَّتِي قَدْ عَرَفُوهُ، وَيَأْتِي المُؤْمِنِينَ. فَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُمْ يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ(۱).

الَّتِي قَدْ عَرَفُوهُ: [عَزْمَةُ] (١) أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ. فَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُمْ يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ(١).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: قَالَتِ امْرَأَةُ ضَبَيْعٌ: قَالَ لِي ضُبَيْعٌ: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُكَلِّمِينِي، وَاقْبَلِي [عَزْمَةً](٥) أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ(١).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ أَتَيْتُكَ بِرَجُلٍ يَتَكَلَّمُ فِي القَدَرِ!

فَقَالَ: ﴿ لَوْ أَتَيْتَنِي بِهِ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَا تُكَلِّمُهُمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ ﴾ (٧).

 <sup>(</sup>٧) ذَكرَه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢٥٧/ أ)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيّة»:
 (١/ ٢٥٠).



۲۷/ب

<sup>(</sup>١) في الروايتين والوجهين؛ (نجالسه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في االإبانة ارقم: (٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في «الأصل» إلى: (محرمة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في فشرح أصول اعتقاد أهل السُّنة، رقم: (١١٣٩).

<sup>(</sup>٥) تصحفت في «الأصل» إلى: (محرمة).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بَلَغَهُ إِعْطَاءُ عَائِشَةَ المَالَ، وَهِبَتُهَا، وَتَبْذِيرُهَا، وَوَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بَلَغَهُ إِعْطَاءُ عَائِشَةَ المَالَ، وَهِبَتُهَا، وَتَبْذِيرُهَا، فَقَالَ: [لَتَنْتَهِيَنَّ] (١) عَائِشَةُ [أَوْ لَأَحْجُرَنَّ] (١) عَلَيْهَا! فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَحَلَفَتْ أَلَّا فَكَلَّمَتُهُ وَكَفَّرَتْ يَمِينَهَا (١). فَحَلَفَتْ أَلَّا مُنْ مَنْ مَا وَاعْتَذَرَ إِلَيْهَا، فَكَلَّمَتْهُ وَكَفَّرَتْ يَمِينَهَا (١).

وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ التَّابِعِينَ:

. فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ (٤) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «أَلَمْ أَرَكَ مَعَ طَلْقِ (٥)!» يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ.

قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ.

قَالَ: «لَا تُجَالِسْهُ، فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ»(٦).

. وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحِلِّ الضَّبِّيِّ (٧)، قَالَ: تَكَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ (٨) فِي / ١/٢٨ [شَيْءِ] (٩) مِنَ الْإِرْجَاءِ.

فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدَنَا فَلَا تَعُدْ إِلَيْنَا»(١٠٠).

(١) غير مقروءة في «الأصل».

(٢) في الأصل : (ولا حجر من).

(٣) أخرج القِصَّةَ البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٠٧٣).

(١) أي الخلَّال.

(٥) هو طَلق بن حبيب العنزيُّ، توفي قبل سنة ١٠٠ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في اسير أعلام النبلاءا: (١/ ٢٠١).

(٦) أخرجه عبد اللَّه في االسُّنة؛ رقم: (٦٥٩).

(٧) هو مُحِل بن مُحرِز الضَّبِّيُّ الكُوفيُّ، توفي سنة ١٥٣ هـ . تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ الإسلام؟:
 (١٩٣/٤)

(٨) أي النَّخعي.

(٩) ليست في «الأصل».

(١٠)أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم: (٤١٠).



الأفرنا الحرف المناه عن المناه المناه

سربي المربي المربي المربي المربي عَيْلَانَ المَرْوَزِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي الْحِمْرِ . وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [مَحْمُودِ](١) بْنِ غَيْلَانَ المَرْوَزِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي الْحِمْرِ مَعَ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَلَمَّا خَرَجَ اتَّبَعْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: كَلَّمْتُهُ.

مع حوس بي . فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيّ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: « [أَلَمْ أَرَ] (٧) الشَّيْخَ الْمَخْضُوبَ إِلَىٰ [جَانِبِكَ] (٨) وَأَنْتَ تُصَلِّي! ذَاكَ الْمُرْجِئُ! كَانَ سُفْيَانُ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ رَجُلٍ، أَمَرُهُ وَنَهَاهُ، فَإِنْ [قَبِلَ] (١) وَإِلَّا جَانَبَهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ: [أَنَا لَمْ أَعْرِفْهُ](١٠).

قَالَ: فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ: إِنِّي أَعْرِفُهُ. مَا كَلَّمْتُكَ أَبَدًا»(١٠٠).

<sup>(</sup>١١) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.



<sup>(</sup>١) هو حماد بن أبي سليمان مسلم، أبو إسماعيل الكوفيُّ، توفي سنة ١٢٠ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في السير أعلام النبلاء): (٥/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٢) أي السِّخْتياني.

<sup>(</sup>٣) هو يونس بن عبيد بن دينار، أبو عبد اللَّه العبديُّ، توفي سنة ١٣٩ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في اسير أعلام النبلاء»: (٦/ ٢٨٨)

 <sup>(</sup>٤) هو هشام بن عُروة بن الزُّبير بن العوَّام، أبو المُنذر القُرشيُّ، توفي سنة ١٤٦ هـ . تُنظر تَرجَمَتُهُ
 في «سير أعلام النبلاء»: (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في ١١ أصل : (محمد) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٧) تصحّفت في االأصل إلى: (لم أرى).

<sup>(</sup>A) في «الأصل»: (جانب).

<sup>(</sup>٩) في الأصل ٤: (قيل).

<sup>(</sup>١٠) تَصحَّفَت في االأصل اللي: (اياكم أعرفه).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ المُغِيرَةِ (١)، قَالَ: قَمَّ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُ (١) بِإِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيّ، فَيَالُمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٢).

وَسَلَّمَ ذَرٌّ (١) عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، (٥).

. وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ [هَمَّامِ التَّيْمِيِّ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ] (٢) يَزِيدَ بْنَ شَرِيكِ - قَالَ: لَمَّا فَصَّ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ؟ أَخْرَجَهُ أَبُوهُ مِنْ دَارِهِ، وَقَالَ: ﴿ مَا هَذَا الَّذِي قَدْ أَحْدَثْتَ ! ﴾ (٧). وَيِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ طَاوُسٍ، [فَجَاءَ قَتَادَةُ لِيَجْلِسَ إِلَيْهِ - وَكَانَ قَتَادَة مِنَ الْمُبدَّعِين بِالقَدَر - ] (٨).

فَقَالَ طَاوُسٌ: «لَئِنْ جَلَسَ لَأَقُومَنَّ» (٩).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، قَالَ: «لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلا تُمَارُوهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ شُعْبَةٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ اللَّانِ.

<sup>(</sup>١٠) ذَكرَه القاضي في «الروايتين والوجهين»: (٢٥٧/أ)، وابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٠).



<sup>(</sup>۱) هو مُغيرة بن مِقسم، أبو هشام الضَّبِّيُّ، توفي سنة ١٣٣هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في اسير أعلام النبلاء؟: (٦/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك، أبو أسماء التَّيميُّ، توفي سنة ٩٤ هـ. تُنظر تَرجَمَتُه في اسير أعلام النبلاء؛ (٥/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد اللَّه في قالسُّنة؛ رقم: (٦٧٢).

<sup>(</sup>٤) هو ذرُّ بن عبد اللَّه الهَمدانيُّ الكُوفيُّ. تُنظر تَرجَمَتُه في "تهذيب التهذيب،: (٣/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد اللَّه في السُّنة ا رقم: (٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل، استَدرَكتُها من المصادر.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله في «العلل»: (١/ ٤٧٦).

 <sup>(</sup>A) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الروايتين والوجهين».

<sup>(</sup>٩) أخرجه الفريابيُّ في «القَدَر» رقم: (٤٠٤).

٢٨/ب - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ / قَدَريًّا فَلْيَقُمْ» (١).

فَقَالَ [أَبُو](١) السَّوَارِ: «لَا تَدَعُوا ذَا يَجْلِسُ إِلَيْنَا»(٥).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: "إِنِّي لَأَلْقَىٰ اللَّهَ بِذَنْبِ مَا أَدْرِي يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْفِرُهُ لِي، وَذَلِكَ أَنِّي سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلُ القَدَرِ، (٦). 
- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ وَهْبِ بْنِ [جَرِيرٍ] (٧)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ [الْأَعْمَشِ] (٨)، فَذَكَرُ وا عُثْمَانَ.

فَقَالَ: «كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ».

فَقَالَ رَجُلٌ مَكْفُوفٌ: لَقَدْ كَانَ صُلْبَ السَّاقَيْنِ.

فَقَالَ الْأَعْمَشُ: «أُفِّ! أُفِّ! يُذْكَرُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَيَقُولُ: كَانَ صُلْبَ السَّاقَيْنِ!»



<sup>(</sup>١) ذَكرَه ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ابن).

<sup>(</sup>٣) هُو مَعبد الجُهنيُّ البصريُّ القدريُّ، أول مَن تَكلَّم بالقَدَر، توفي قبل سنة ٩٠ ه. تُنظر تَرجَمَتُه في التاريخ الإسلام»: (٢/ ١٠٠٦)

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (ابن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفريابيُّ في «القَدَر» رقم: (٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (جبير).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (أعمش).

غَالَ: وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: «قُمْ فَلَا تُجَالِسْنَا»(١).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: «مَاتَ مِسْعَرٌ، وَمَرُّوا بِجِنَازَتِهِ عَلَىٰ شُفْيَانَ، وَهُو قَاعِدٌ، فَمَا قَامَ» (٢٠).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُؤَمَّلٍ، قَالَ: مَرِضَ سُفْيَانُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ يُطْلَبُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَمِيرُ مَكَّةَ يَعُودُهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ.

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: أَنْتَ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ! لَوْ كُنْتَ رَدَدْتَ عَلَيْهِ! قَالَ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا بِهِ لِيُدْفَعَ عَنِّي ذَلِكَ الطَّلَبُ»(٣).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ (١)، قَالَ: «لَمَّا وَلِيتُ الْقَضَاءَ، جَلَسَ عَنِّي أَصْحَابِي: يَحْيَىٰ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَخَالِدٌ، فَمَا بَقِيَ مَعِي أَحَدٌ إِلَّا عَفَّانُ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الفَقْرُ»(٥).

وَلِأَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ حَلَّ بِهَا الهِجْرَانُ لَمْ [تَتَقَدَّرْ] (٢) بِالثَّلَاثِ، أَوْ نَقُولُ: جَازَ أَنْ يَزِيدَ [عَلَىٰ] (٧) الثَّلَاثِ.

دَلِيلُهُ: هِجْرَانُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عِنْدَ إِظْهَارِ النَّشُوزِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: \وَالْهَارِ النَّشُوزِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: \وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ (٨).

1/54



<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) نَقَل معناه المزيُّ في "تهذيب الكمال" رقم: (٢٧/ ٤٦٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المروذيُّ في «أخبار الشيوخ وأخلاقهم» رقم: (٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخباره في القضاء عند وكيع في (أخبار القضاة): (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر فيما تحت يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل): (يتقدر) والتَّصويب من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٧) ليست في «الأصل»، استَدرَكتُها من «الآداب الشرعيَّة».

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: (٣٤).

فَأَمًّا ذَلِكَ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ يَحْتَجُّ:

رِبِمَا حَدَّثْنَاهُ ابْنُ الْمُنْتَابِ(١)، بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَالَللَهُ عَلَيْهِ: «لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ [يَهْجُرَ](١) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٣).

ـ وَرَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدِ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «هِجْرَانُ الرَّجُلِ أَخَاهُ كَسَفْكِ دَمِهِ» (١٠).

والجُوَابُ:

أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَ هَذَا عَلَىٰ هِجْرَةِ تَغْيِيرِ مَعْصِيَةٍ لِمُنَافَسَةٍ فِي الدُّنْيَا. وَكَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ هَجَرَ زَوْجَتَهُ لِسُوءِ أَخْلَاقِهَا، وَكَانَتْ تَعَلَّقُ بِهِ وَتُقْسِمُ عَلَيْهِ، وَلَا يُجِيبُهَا.

واحْتَجَ: بِأَنَّهُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ [وَيُدْفَنُ] (٥) إِذَا مَاتَ.

والجُوَابُ:

أَنَّا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، الامْتِنَاعُ مِنَ الصَّلَاةِ. وَعَلَىٰ أَنَّ الْقَصْدَ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ لَهُ، وَهَذَا المَعْنَىٰ لَا يُوجَدُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (به فر) استَفَدتُ المثبت من تحقيق الدكتور عمر النعيميُّ جزاه اللَّه خيرًا.



 <sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عمرو بن محمد بن المُنتاب، أبو الطَّيب الدَّقَاق، توفي سنة ۳۸۹ هـ . تُنظر
 تَرجَمَتُه في «تاريخ بغداد»: (۸/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في «الأصل» إلى: (يمتحن).

<sup>(</sup>٣) متفق على معناه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٠٧٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٠٦٠) وقالا: (ليال) وليس أيام، وأخرجه الطبراني بهذا اللفظ في «المعجم الكبير» رقم: (٣٩٥٠)، جميعهم عن أبي أيوب الأنصاريِّ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٧٨٢) ولفظه: (٩هِجْرَةُ المُؤْمِنِ أَخَاهُ سَنَةٌ كَسَفْكِ دَمِهِ».



وَإِنَّمَا كَرِهَ أَخْمَدُ هِجْرَةَ الْأَقَارِبِ لِحَقِّ نَفْسِهِ؛ لِمَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي صِلَةِ وَ

- لَّ خَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُنْتَابِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ: "قَالَ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتَ الرَّحِمَ، واشْتَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي،
 فَمَنْ وَصَلَهَا [وَصَلْتُهُ](١)، وَمَنْ قَطَعَهَا [قَطَعْتُهُ](١)، (١).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [سُوَيْدِ](، بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ»(٠).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ قَاطِعً الْاَ. و وَرَوَىٰ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ] (٢) [عَمْرِو] (٨) بْنِ الْعَاصِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةً بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا انْقَطَعَتْ



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (وصله).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (قطعه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦٨٠).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (عقبة) والتَّصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشهاب في «المسند» رقم: (٦٥٤)، والحسن بن حرب في «البر والصلة» رقم: (١١٦).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٩٨٤)، ومسلم في االصحيح» رقم: (٦٦٨٤)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦٧٣٢).

<sup>(</sup>Y) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (عمر).



رَحِمُهُ وَصَلَهَا ١٤ (١).

- وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا [تَنْزِلُ]() الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمِ فِي مِ

٢٩/ب / فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي خَالَةً لَمْ أَكُنْ أَكَلَّمُهَا!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «فَقُمْ فَكَلِّمْهَا»(٣).

وَإِنَّمَا فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ - عَلَىٰ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَنِ (١) - فَأَجَازَهَا فِي حَقِّ اللَّهِ، وَمَنَعَهَا فِي حَقِّ الْغَيْرِ - عَلَىٰ رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي قَذْفِ (١) - فَأَجَازَهَا فِي حَقِّ اللَّهِ، وَمَنَعَهَا فِي حَقِّ الْغَيْرِ - عَلَىٰ رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي قَذْفِ (١) الْأَجْنَبِيِّ - لِأَنَّ كَوَاللَّهِ أَضْيَقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْعَفْو، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ أَخَفُ، قَدْ الْأَجْنَبِيِّ - لِأَنَّ كَاللَّهِ الْمَعْفُو، وَحَقُّ الْآلَهِ أَضْيَقُ وَلَا إِسْقَاطِ، وَيُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحْقَى» (١٠).

وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ أَحْمَدُ خَارِجًا مِنَ الهِجْرَةِ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَىٰ عَادَتِهِ مَعَهُ فِي الإَجْتِمَاعِ وَالْمُقَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ الْهِجْرَةَ لَا تَزُولُ إِلَّا بِعَوْدِهِ إِلَىٰ عَادَتِهِ مَعَهُ.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩٥٣)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٠٠٥)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٠٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ينزل).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحسين بن حرب في «البر والصلة» رقم: (١٣٥) وهو عند البخاري في «الأدب المفرد» رقم: (٦٣) مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ص (١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في ﴿الآدابِ الشرعيَّةِ ﴾: (حق).

وَإِنَّمَا أَجَازَ أَحْمَدُ الهِجْرَةَ بِتَنَاوُلِ الشُّبُهَاتِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ هَجَرَتْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، مِنْ ذَلِكَ:

ابْنُ مَسْعُودٍ، هَجَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي جِنَازَةٍ (١٠). وَحُذَيْفَةُ، هَجَرَ [مَنْ شَدَّ] (١٠) الْخَيْطَ فِي الْحُمَّى (١٣). [وَعُمَرُ] (١٠)، أَمَرَ بِهِجْرَانِ ضُبَيْعٍ بِسُؤَالِهِ عَنِ المَسَائِلِ (١٠). وَعَائِشَةُ، هَجَرَتِ ابْنَ الزَّبَيْرِ بِقَوْلِهِ: [لَتَنْتَهِ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ] (١٠) عَلَيْهَا (١٧).

6 400 co

(۱) يُنظر ص (۱۸۲).



<sup>(</sup>٢) في ﴿الأصلُّ: (يشد) غير معجَمة.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ص (١٨٣).

<sup>(</sup>١) غير مفروءة في ﴿ الأصل ٩.

<sup>(</sup>٥) بُنظر ص (١٨٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لتنتهي أو لا حرن).

<sup>(</sup>٧) يُنظر ص (١٨٥).

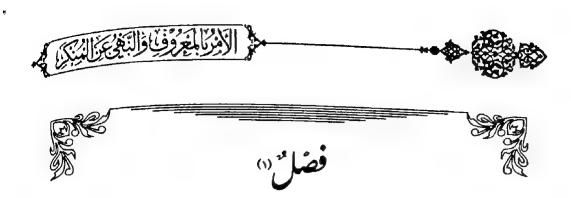

وَلا تَجُوزُ الْهِجْرَةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مِمَّا(٢) يُوجِبُ الْهِجْرَةَ.

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُزَاحِمٍ مُوسَىٰ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ خَاقَانَ، ذَكَرَهَا فِيمَا خَرَّجَهُ مِنْ «فَضَائِلِ أَحْمَدَ»(٣) فَقَالَ:

ـ حَدَّثَنِي ابْنُ مُكْرَمِ الصَّفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنَّىٰ بْنُ جَامِعِ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ - يَعْنِي حَدِيثَ النَّبِيِّ: اكان لَا يَأْخُذُ بِالقَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ اللَّهِ الْهَالِيَّةُ عَلَىٰ اللَّهِ الْعَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ اللَّهُ الْهَالِيَّةُ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ اللَّهُ الل

فَقَالَ: «إِلَىٰ هَذَا أَذْهَبُ أَنَا» أَوْ: «هَذَا مَذْهَبِي» ابْن مُكْرَم يَشُكُ (٥٠).

وَرَوَىٰ أَبُو مُزَاحِم، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُ الصَّبَّاحِ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّ ازُ<sup>(۲)</sup>، /قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، الْجَسَنِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ لَا يَأْخُذُ بِالقَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدٍ» (٧).

(١) يُنظر: ( ﴿ الآدابِ الشرعيَّة »: (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم: (٥١٤)، المروزي في التعظيم قدر الصلاة» رقم: (٩٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٦٦٧).



<sup>(</sup>٢) كذا في (الأصل)، ولعل الصَّواب: (فيما).

<sup>(</sup>٣) لم يتيسَّر العثور عليه حتى الآن، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) كذا في «الأصل» و إبطال التأويلات، وفي المصادر جميعها: (البَرُّ ار) وهو الصواب.

فَإِنْ مِنْ مَا كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ [يَهُجُرَ](١) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ يُكْسِبُ التَّهُمَةَ فِي الْمُخْبَرِ عَنْهُ، كَمَا يَجُوزُ الْحَبْسُ بِالتَّهْمَةِ.

. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ . فِي آخِرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ «الشَّهَادَاتِ»(١٠٠- بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ حَبَسَ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ حَبَسَ فِي أَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ حَبَسَ فِي أَنْهُمَةٍ»(١٠).

. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ الْمَرُّوذِيِّ وَحَنْبَلِ: «حَبَسَ النَّبِيُّ فِي أَهُمَةٍ» (١٠).

قُيلَ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلَا ادَّعَىٰ عَلَىٰ رَجُل حَقًّا يَتَعَلَقُ بِالْمَالِ أَوِ بِالْبَدَنِ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ظَاهِرُهُمَا الْعَدَالَةُ، غَيْرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ لِيَسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمَا فِي لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُمَا فِي البَاطِنِ، فَحَبَسَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لِيَسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمَا فِي الْبَاطِنِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا ثُهْمَةٌ فِي حَتَّ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ. وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي مَسْأَلَتِنَا.

آخِرُ الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وسلم

<sup>(</sup>٤) ذَكرَها ابن مفلح في «الآداب الشرعيَّة»: (١/ ٢٥٧).



<sup>(</sup>١) في الأصل»: (يمتحن)،

 <sup>(</sup>٢) هو جزء من كتاب الحلَّال الكبير، لم يتيسَّر العثور عليه، يَسَّرَ اللَّه ذلك.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم: (٧١٤٢) من طريق بهز، والبزار في «المسند» رقم:
 (٨١٤٤) عن أبي هريرة به، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٧٢٤٧) عن نُبيشة به.

الافراله في الافراله في المناه في ال

سَمِعْتُ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي يَعْلَىٰ ابْنِ الْفَرَّاءِ(١):

إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ الْجَمَاعَةِ وَرَدَّ السَّلَامُ وَاحِدٌ؛ يَسْقُطُ الْبَاقِينَ بَرَدَّ السَّلَامُ. وَكَذَلِكَ: إِذَا صَلَّىٰ علىٰ الجنازة بالْجِنَازَة بَعْضُهُمْ؛ يَسْقُطُ الْبَاقِينَ. وَكَذَلِكَ: الدَّفْن الموت [...] (٢) فِي الْقَبْرِ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ.

وَكَذَالِكَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ بَعْضُهُمْ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ.

وَكَذَلِكَ: الأمر بالمعروفَ إِذَا جَاءَ بَعْضُهُمْ ؛ يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ.

وَكَذَلِكَ: النَّهْيُ بِالْمُنْكَرِ، فَذْكُرُ الشَّيْخُ: إِذَا حَضَرُوا بَعْضَهُمْ ، يَسْقُطُ بَعْضُهُمْ ، بِالْبَاقِينَ.

وَسَمِعْتُ بِمَوْضِعِ الآخِرِ:

يَجِبُ الْعِلْمُ حَتَّىٰ يَعْرِفَ كل المُسْلِم، فَإِذَا عَلِمَ الْعِلْمَ الواحد؛ يسَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، حَتَّىٰ يُعَرِّفُوهُمْ مثل الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمِ.

إِذَا حَضَرُوا بَيْنَ النَّاسِ؛ يَسْقُطُ عَنِ البَاقِينَ.

سَمِعْتُ إِلَىٰ الشَّيْخ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: إِنَّ المَظْلُومِينَ هُمُ المُفْلِحُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ.

سَمِعْتُ بِخَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: إِذَا حَمَىٰ النَّاسِ ثُمَّ ... وَيَدْخُلُ فِي النَّهْرِ وَقَعَدَ وَقَامَ فِي المَاءِ اليَوْمَ أَوْ إِلَّا وَيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة يوم أَوْ إِلَىٰ سَبْعِ الأَيَّامِ وَبَعْدَهُ بَرَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَذَا الوَجَعِ المَريض خلق بَعْضهُ مُ النَّار فِي الجَسَدِ البَأْسِ فَإِذَا وَقَعَ فِي المَاءِ الوَقْت بِالغَدِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَدْخُلُ المَاءَ برو ويذهب العَلَبة وَقَعَ فِي المَجسَدِ.

<sup>(</sup>٢) علامة لَحقٍ في «الأصل».



<sup>(</sup>١) هذه الصفحة وَضَعتُها كما هي في االأصل ابما فيها من أخطاء وكلمات غير واضحة.

ماعات الناسخ الم

مُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: قَدْ وَهَبَ لِي تَعَالَىٰ جَعْلَهُ لِيَ الأَرْضَ مَسْجِدًا وَتُرَابَهَا طَهُورًا.

6 % · 6 % 0



ولمصاور ولالمركبع ولالكشافات ولرلغكارس





- القُرْآنُ الكَرِيمُ، تنزيل من رب العالمين.
  - \* المَصَادِرُ المَخْطُوطَةُ:
- غريب الحديث، القاسم بن سلام «ت ٢٢٤ هـ».
- .الروايتين والوجهين، أبي يعلىٰ ابن الفراء (ت ٤٥٨ هـ.
  - . الإرشاد إلى الاعتقاد، لعلى بن عقيل «ت ١٣٥ هـ».
    - \* المَصَادِرُ المَطْبُوعَةُ:

ـ الإبانة الكبرئ، عبيد اللَّه بن محمد بن محمد بن حمدان العُكبري، ابن بطة العكبري الته العكبري الته الكبرئ، عبيد اللَّه بن نعسان معطي، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ م ١٤١٥م. ح٣، ٤ تحقيق: د. عثمان عبد اللَّه آدم الأثيوبي، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ. ح ٥ تحقيق: يوسف بن عبد اللَّه بن يوسف الوابل، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ. ح ٧ تحقيق: الوليد بن محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ. ح ٧ تحقيق: الوليد بن محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الوابل، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ. ح ٨ تحقيق: الوليد بن محمد البيه بن سيف النصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ. ح ٨، ٩ تحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ م ٢٠٠٥م، دار الراية / السعودية.

- الأحكام السلطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء «ت ٥٨ ٤هـ» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م.

. أخبار الشيوخ وأخلاقهم، أحمد بن محمد بن الحجاج المرُّوذي «ت ٢٧٥ هـ، تحقيق: عامر صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

. أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان، وكيع «ت ٣٠٦ هـ» تحقيق: عبد العزيز المراغي، المكتبة التجارية الكبرئ، الطبعة الأولئ، ١٣٦٦ هـ/ ١٩٤٧ م.



. الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني، ثم الصالحي الحنبلي «ت ٧٦٣هـ» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

. الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري «ت ٢٥٦ هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباتي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ» تحقيق مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

ـ الأصل، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني «ت ١٨٩ هـ» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دائرة المعارف العثمانية/ الهند، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ هـ.

.اعتلال القلوب، محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي «ت ٣٢٧هـ» تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار الباز/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن هارون الخلال «ت ١ ٣١هـ» تحقيق: عمرو سليم، مكتبة الصحابة/ الإمارات، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

.البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م وانتهت ٢٠٠٩م.

. بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية «ت ٥١هـ» تحقيق: على العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الثالثة، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.

. البر والصلة، الحسين بن الحسن بن حرب «ت ٢٤٦ هـ» تحقيق: محمد بخاري، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.

م تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٤٨٧هـ» تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.



مَنْ لَعْمَا وِرِ وَالْمِلْ عِي اللَّهِ عِلَى مِنْ الْعُمَا وِرِ وَالْمِلْ عِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

محمد عبد التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري «ت ٢٥٦ هـ» إشراف: محمد عبد التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل الهند. المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية/ الهند.

المعيد حان ما المعيد عان المعدد ا

الترجل، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٣١١هـ»، تحقيق: عبد اللّه الترجل، أحمد بن محمد بن الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

«الترغيب والترهيب، إسماعيل بن الفضل بن علي، قوام السنة «ت ٥٣٥ هـ» تحقيق: أيمن شعبان، دار الحديث/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

تصحيح الفروع، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي «ت ٨٨٥هـ» تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م، طبع بهامش الفروع.

معظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزي «ت ٢٩٤ هـ» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار، مكتبة الدار/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠١ هـ.

ـ تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب «ت ٧٩٥هـ» تحقيق: مشهور حسن، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.

. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عباس بن قطب، محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢هـ»، تحقيق: حسن بن عباس بن قطب، موسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

- التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العَرَانين الكرام، محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي ات ٥٢٦ه هـ، تحقيق: عبد الله الطيار، وعبد العزيز بن عبد الله، دار العاصمة / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج



المزي (ت ٧٤٧هـ) تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة /بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله من ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

. الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري «ت٢٦١هـ» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية/ مصر.

. الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي المنظلي الرازي، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧هـ» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي / بيروت، الطبعة الأولى، ١٧٧١ هـ/ ١٩٥٢م.

. الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني «ت ١٨٩ هـ» تحقيق: مهدي الكيلاني، عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣ هـ.

. الخصال والعقود والأحوال والحدود، الحسن بن أحمد بن البنا «ت ٤٧١ هـ» تحقيق: أبي جنة الحنبلي، دار الصميعي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.

. ذم الكلام وأهله، شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي «ت ٤٨١ هـ» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم/ السعودية، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٨ م.

- الروايتين والوجهين، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء (ت ٥٥ هـ) تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ مد ١٩٨٥م.

- زاد المسافر، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلال) «ت ٣٦٣هـ»، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار الأوراق الثقافية/ جدة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٣٧هــ ٢٠١٦م.

- الزهد، الإمام أحمد بن حنبل «ت ٤١هـ» تحقيق: يحيى بن محمد سوس، دار ابن رجب/ مصر، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م.



السنة، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم السنة، أحمد بن عمرو بن الفي عاصم الدين الألباني، المكتب الإسلامي / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.

الاولى، السنة، أحمد بن محمد بن هارون الخلّال «ت ٢١١هـ» تحقيق: الحسن بن عباس، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

\_السنة، عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ات ٢٩٠ هـ تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

. السنن الكبرئ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.

السنن، أَبُو دَاوُدَ سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م.

«السنن، محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ات ٢٧٣هـ تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز اللَّه وسعيد اللحام، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م.

ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم، تحقيق: أحمد سعد حمدان، دار طيبة / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.

- الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجُرِّيُّ البغدادي ٥٥٠ ١٣٦٠ . تحقيق: عبد اللَّه الدميجي، دار الوطن/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

مشعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرُ وجَرِّدِيُّ الخراساني، أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨هـ» تحقيق: عبد العلي حامد، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.

- صفة المفتي والمستفتي، أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني «ت ٦٩٥ هـ» تحقبق:

أَبْنُ لِعُنَا وِرِ وَلَا لَائِعِ ﴾

إبي جنة الحنبلي، دار الصميعي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٦ هـ/ ٢٠١٥م.

. طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد الت ٥٢٦هـ تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ / ١٩٩٩م.

. العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١هـ، تحقيق: وصي الله عباس، دار الخاني/ الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ.

. العبال، عبد الله بن محمد بن عبيد، ابن أبي الدنيا «ت ٢٨١ هـ» تحقيق: نجم خلف، دار ابن القيم / السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م.

- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي «ت ٢٢٤هـ» تحقيق: محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م

- الغنية لطالبي طريق الحق عَرَّهَ عَلَّه عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني «ت ٥٦١ هـ / هـ ا تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الخامسة، ١٤٣٣ هـ / ٢٠١٢م.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي «ت ١٩٥٠ هـ تحقيق مجموعة من الباحثين، مكتبة الغرباء الأثرية/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

- الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الحنبلي «ت ١٤٢٤ عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م.

• فضائل الشام، عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني «ت ٥٦٢ هـ» تحقيق: عمرو علي، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولئ، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م.

- الفوائد «الغَيلانيات» محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن عَبدَوَيه البزاز «ت٢٥٤هـ»



تحقيق: حلمي كامل، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م. يالقدر، جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي «ت ٢٠١هـ» تحقيق: عبد الله المنصور، أضواء السلف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

اصواء السلطين المعلى المعلى المن اللحام «ت ٢٠٨هـ» تحقيق: عائض القواعد، على بن محمد بن عباس البعلي، ابن اللحام «ت ٢٠٠٨هـ» تحقيق: عائض الشهراني وناصر الغامدي، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م.

\_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد العجلوني «ت ١١٦٢ مي تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠م.

ـ الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود ات ٨٥٦ هـ، تحقيق: مصطفئ صميدة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولئ، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

ـ اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، محمد بن عبد اللَّه بن بهادر الزركشي وت ١٤٠٦هـ تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.

- المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله، ابن مفلح «ت ٨٨٤ هـ؛ دار عالم الكتب/ السعودية، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

. المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد، ابن مفلح «ت ٨٨٤ هـ» دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

. المحنة، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي لات ٢٠٠هـ تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.

-المحنة، حنبل بن إسحاق بن حنبل «ت ٢٧٣هـ» تحقيق: محمد نغش، بدون ناشر، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م.





مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، محمد بن بدر الدين بن بلبان ات ١٠٨٣ هـ، تحقيق: محمد ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

. مختصر المعتمد، أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء «ت ٤٥٨ هـ» تحقيق: وديع زيدان، دار المشرق/ بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٤ م.

الله الزهراني، دار الصميعي/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨ هـ.

. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بَهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسّج «ت ٢٥١هـ» عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية / السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٢م.

مسائل الإمام أحمد، أَبُو دَاوُدَ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني الت ٢٧٥هـ تحقيق: طارق بن عوض اللَّه، مكتبة ابن تيمية/مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

مسائل الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري «ت٥٢٥ هـ» تحقيق: محمد بن علي، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤ م.

. مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل «ت ٢٦٦هـ تحقيق: طارق بن عوض الله، دار الوطن، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩م.

«المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حَمدَوَيه الحاكم النيسابوري «ت ٥٠٥هـ» تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين / القاهرة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.

- المستوعب، محمد بن عبد الله السامري الت ٦١٦ هـ تحقيق: عبد الملك بن دهيش، توزيع مكتبة الأسدي/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م.

- مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠ هـ» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة /



مَّنَ لِمُعَافِدِ ذَالِدُمِ }

مص بيروت، الطبعة الأولىٰ، ٥٠٤ هـ / ١٩٨٤م.

بيروت، العبد الميثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي ان المسند، أبو سعيد الميثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي ان المسند، أبو سعيد الميثم بن الله، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الاولى، ١٤١٠هـ.

م. \_المسند، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني لات ٣١٦ هـ تحقيق: أيمن بن عارف، دار المعرفة/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٩٨م.

. المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي، ابن راهويه (ت ٢٣٨ هـ) تحقيق: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

. المسند، محمد بن سلامة بن جعفر الشهاب القضاعي «ت ٤٥٤ هـ» تحقيق: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ٧٠ ١٤هـ/ ١٩٨٦م.

. المسند، محمد بن هارون الرُّوياني «ت ٣٠٧هـ » تحقيق: أيمن علي، مؤسسة قرطبة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي «ت ٢٣٥هـ» تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولئ، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) تحقيق: طارق عوض اللَّه وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولى، 1٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت ١٤٠٥) تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.





. معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر «ت ١٤٢٤هـ» بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب/بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

. المعجم، أحمد بن محمد بن زياد، ابن الأعرابي «ت ٣٤٠هـ» تحقيق: عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

. المقاصد الحسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي «ت ٩٠٢هـ، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

. مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ.

. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي «ت ٩٢٨هـ» تحقيق: محمود الأرناؤوط ورياض مراد ومحيي الدين نجيب وإبراهيم صالح وحسن مروة، دار صادر/لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٩٧م.

ـ الموطأ، الإمام مالك بن أنس «ت ١٧٩ هـ» رواية الزهري، تحقيق: بشار عواد ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير «ت ٢٠٦هـ» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية/ لبنان، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.





## كشَّان اللهِ بات الفُرُلَانيَة

|                    | N 1 2          | السُّورَةُ  | الآيَةُ                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَفْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السور.      |                                                                                                                                                                                          |
| 10                 | 190            | البَقَرَة   | ﴿ تُلْفُولَا إِلَيْهِ مِكُو إِلَى الْهَاكُةِ ﴾                                                                                                                                           |
| 1.5                | 104            | آل عِمْرَان | ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَغُلَّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَاَنْفَضُوا مِنْ<br>حَوْلِكَ ﴾                                                                                                                |
| 155                | ۲۹             | النِّسَاء   | ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ<br>رَحِيمًا ﴾                                                                                                               |
| 144                | 45             | النِّسَاء   | ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾                                                                                                                                                    |
| ۸٦٨                | 118            | التَّوْبَة  | ﴿وَعَلَ ٱلثَّلَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ ﴾                                                                                                                                                |
| 79                 | ٨٨             | هُود        | ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَا أَغَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ ﴾ عَنْهُ ﴾                                                                                                           |
| 104                | ••             | يُوسُف      | ﴿ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱنْتُونِيدِ ٤ ﴾                                                                                                                                                      |
| ٨٦                 | 1.7            | النَّحْل    | ﴿ مَن كَنَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَلُهُ مُنْ أَمُ اللَّهِ مِنْ أَوْ الْإِيمَنِينَ ﴾ مَنْ أُحَدِهُ أَلْإِيمَنِينَ ﴾ |
| 104                | ٧٩             | الكَهْف     | ﴿ وَكَانَ وَزَاءَهُمْ مَلِكٌ بَأَخُذُكُلُّ مَنْفِينَةٍ غَصْبًا ﴾                                                                                                                         |



النَّان ولِقَابَ لَ وَلَوْلَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

| 404                |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَفْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.                | ۲۷ <b>_</b> ۲٦ | الإشرَاء   | ﴿ وَلَا نُبَذِرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِنَ كَانُوَا<br>إِخْوَنَ ٱلشَّبَاطِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.                | ۲۹             | الإشراء    | ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ اللَّهِ عَنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ اللَّهِ اللَّهِ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8                | ٤٤             | طَهَ       | ﴿ مَثُولًا لَهُ، قَرْكًا لَّتِنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.                | 77             | الفُرْقَان | ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكُمْ يَقَتْرُواْ وَكُمْ يَقَتْرُواْ وَكُمْ يَقَامُواْ وَكُمْ يَكُواْ وَكُمْ يَكُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُمْ يَكُواْ وَكُمْ يَكُواْ وَكُمْ اللَّهِ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُمْ يَعْدُواْ وَكُواْ وَكُوا وَكُواْ وَكُوا وَكُواْ وَكُواْ وَكُوا وَالْمُوا وَالْمُواْ وَكُوا وَالْمُواْ وَكُوا وَالْمُوا وَالْمُواْ وَالْمُواْ وَلَوْلُوا وَلَا وَالْمُواْ وَلَا مُعُلِّوا وَلَا مُعُوالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُواْ وَلَا مُعُوالِكُوا وَلَا مُعُوالِكُوا وَلَا مُوالْمُوا وَالْمُوا وَلَا مُعُلِّوا وَلَا مُوالِمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوالْمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوالِمُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَالْمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوالْمُوا وَالْمُوالْمُوالْمُوا وَالْمُوالْمُوا وَلَوْلُوا وَلَالْمُوا وَالْمُوالْمُوا لَمُوا وَلَالْمُوا وَلَالَامُ وَالْمُوالْمُوا وَلَوْلُوا وَلَالْمُوا وَالْمُوالِعُوا وَلَو |
| 104                | ٣٤             | النَّمْل   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرْبِكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94                 | ١٧             | لُقْمَان   | ﴿ وَٱصْدِرِ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 164                | ٦              | المُلْك    | ﴿لَهُ ٱلنَّاكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٠                 | •              | الحُجُرَات | ﴿ وَإِن مَا إِهْ نَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتُلُواْ<br>فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى<br>ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الِّي تَبْغِى حَتَىٰ يَفِى مَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101                | ٦٤             | الواقِعَة  | ﴿ مَأَنَّتُ مِّزَّزَعُونَهُ ۥ أَمْ غَنْ ٱلزَّارِعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121                | 4              | الحَشْر    | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ<br>خَسَاصَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104                | ١              | المَسَد    | ﴿ نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                 | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                          |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IEA        | j <del>ě</del> :                          | أَنْزَعَوُونَ عَنْ ذِكْرِ الفَاجِرِ؟ مَتَىٰ يَعْرِفُهُ النَّاسُ؟          |
| ۱۳۸        | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ | اخْبِسُوهُنَّ، فَإِنْ أَرْسَلْتُمُوهُنَّ فَأَرْسِلُوهُنَّ تَفِلَاتٍ       |
| 10.        | أَبُو هُرَيْرَةَ                          | أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ                                             |
| ٧٣         | أَبُو ذَرَّ                               | إِذَا رَأَيْتَ البِنَاءَ قَدْ بَلَغَ سَلْعًا؛ فَاخْرُجْ مِنَ الْمَدِينَةِ |
| 47         | أَبُو أَمَامَةً                           | إِذَا رَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا تَسْتَطِيعُونَ تَغْيِيرَهُ                   |
| <b>Y4</b>  | تُؤيّانُ                                  | اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشِ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ                           |
| 40         | يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةً                     | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا                |
| 10.        | ابْنُ عَبَّامٍ                            | اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ                                  |
| 164        | أَبُو هُرَيْرَةً                          | اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ رَجُلٍ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ            |
| 144        | ********                                  | اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ                                           |
| 47         | *****                                     | أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ فِيمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ         |
| 184        | •••••                                     | أَفْضَلُ - يَعْنِي الصَّدَقَةَ - جُهْدُ امْرِيْ مُقِلِّ                   |
| ٧٨         | أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ                 | أَفْضَلُ الجِهَادِ؛ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ              |
| ٨٧         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ               | أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ     |





﴿ كُنَّان لِلْفِمَا وَيِثُ لِخِيرًا لِهِ

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                       | طَرِّفُ الحَدِيثِ                                                  |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.4        | أَبُو أَمَامَةَ                 | إِنَّ اللَّهَ بَعَنْنِي رَحْمَةً وَهُدِّئ لِلعَالَمِينَ            |
| 121        | *******                         | إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا          |
| 44         | أنَسُ بْنُ مَالِكِ              | إِنَّ رَحَىٰ بَنِي مَرَحٍ قَدْ دَارَتْ، فَدُورُوا مَعَ القُرْآنِ   |
| 171        | *******                         | إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنكَأُ عَدُوًّا               |
| 147        | أَبُو هُرَيْرَةَ                | أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبُ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَىٰ المَسْجِدِ    |
| 147        | عَاثِشَةُ                       | أَيُّهَا النَّاسُ؛ انْهُوا نِسَاءَكُمْ عَنْ كُبْسِ الزِّينَةِ      |
| 1.4        | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ      | بُعِثْتُ بِكَسْرِ المَزَامِيرِ وَالمَعَازِفِ                       |
| ۱۸۱        | سُوَيْدُ بْنُ عَامِرٍ           | بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ                          |
| 12.        |                                 | الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ                                     |
| 77         |                                 | ثُمَّ يَكُونُ بَعْدِي أَثِمَّةً لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي          |
| **         | عَوْنُ بْنُ مَالِكِ             | خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ    |
| 15.        | ******                          | خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْفَتْ غِنَّىٰ                            |
| 1/1        | عَمْرُو بْنُ العاصِ             | الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ، وَلَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِيْ |
| 96         | •••••                           | سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ                                      |
| ٧٤         | أمُّ سَلَمَةً                   | سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَثِمَّةً تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ           |
| 741        |                                 | فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَىٰ                             |
| ۱۸۱        | عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ | فَالَ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَفْتُ الرَّحِمَ               |



| المُثَاف لِلْفَعَا وَبِنُ لِلْزُبَّةِ فِي |  |
|-------------------------------------------|--|
| N                                         |  |

| X.       |                        | NS)                                                                      |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصّفخةُ | الرَّاوِي              | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                         |
| 16       | خَبَّابٌ               | قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ      |
| 186      | ******                 | كَانَ لَا يَأْخُذُ بِالقَرْفِ، وَلَا يُصَدِّقُ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدٍ     |
| 109      | عَلِيٌ                 | الكَذِبُ كُلُّهُ إِثْمٌ                                                  |
| 140      |                        | لَا أَرَىٰ هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا                                   |
| 101      | ·                      | لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ                      |
| 7.8/     | ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ   | لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ                   |
| ۱۸۰      |                        | لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ                             |
| 144      | ••••                   | ِ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ                                       |
| 46       | أثبو سَعِيدٍ           | لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالحَقِّ     |
| 1.5      | *******                | لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْمُرَ بِالمَعْرُوفِ حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ |
| 47       | حُذَيْفَةً             | لَا يَنْبُغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ                           |
| 101      | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ | لَأَنَّهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ الْعَبْدُ يَسَارًا                         |
| 179      | أَبُو هُرَيْرَةَ       | لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، وَإِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ القَدَرِيَّةُ  |
| 10•      | أَبُو هُرَيْرَةَ       | اللَّهُ مَلِكُ الأَمْلَاكِ                                               |
| ۱۷۰      | أَبُو زَيْدٍ           | لَوْ شَهِدْتُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ                                       |
| ٨٤       | أَبُو جُحَيْفَة        | لَوْ نَهَيْنُهُمْ عَنِ الحَجُونِ لَأُوشَكَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ    |
| 17.      | يَحْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ | لَوْلَا سَخَاءٌ فِيكَ وَمَقَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَشَرَّدْتُ بِكَ         |
|          |                        |                                                                          |

Marie Same



| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                   | طَرِفُ الحَدِيثِ                                                              |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4٧         | ابْنُ عَبَّاسٍ              | لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ                                                        |
| ٧٠         | ابْنُ عُمَرَ                | مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ                              |
| 18.8       | *******                     | مَنْ أَتَىٰ مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْتًا فَلْيَسْتَيْرُ بِسِنْدِ اللَّهِ |
| 111        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ  | مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَتَّى                                          |
| 111        | سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ         | مَنْ أُصِيبَ دُونَ مَالِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ                                  |
| ٨٧         | أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ    | مَنْ رَأَىٰ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيْرُهُ بِيَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ     |
| ٧٨         | ابْنُ عَبَّاسٍ              | مَنْ رَأَىٰ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيُغَيِّرُهُ                 |
| 107        | عَائِشَةُ                   | مَنْ سَفَىٰ صَبِيًّا صَغِيرًا شَرَابًا مُسْكِرًا                              |
| ٧١١، ١٦١   | ******                      | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                                      |
| 104        | عُمَرُ وَعُثْمَانُ          | مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا                                              |
| 1.5        | أَبُو هُرَيْرَةَ            | مَهْلًا عَنِ اللَّهِ مَهْلًا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ               |
| 14.        | أبُو ذَرّ                   | المُوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ                          |
| ۱۸۰        |                             | مُجْرَانُ الرَّجُلِ أَخَاهُ كَسَفْكِ دَمِهِ                                   |
| ٧٤         | ابو ذرّ                     | يَا أَبَا ذَرَّ، إِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ قُتِلُوا حَتَّىٰ تَغْرَقَ             |
| ۱۸۰        | أبُو حَذْرَدٍ الأَسْلَمِيُّ | يَا أَبًا هُرَيْرَةَ؟ مُرْ بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ             |
| רדו        | •••••                       | يَلْتَفِيَانِ، يَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا                                  |
| 74         | أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ       | يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ               |



# المناف المرفونات والمفولات

|                    | 161 511                                        |                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طَرَفُ القَوْلِ                                                 |
| 145                | *****                                          | لقد رأيت صَبِيعَ بْنَ عِسْلِ كَأَنه جَمَل أَجْرَب               |
| 140                | إِبْرَاهِيمُ النخعي                            | إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِنَا فَلَا تَعُدْ إِلَيْنَا              |
| 141                | أَبُو الدَّرْدَاءِ                             | مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ فُلَانٍ، أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ |
| 144                | أبيي السُّوادِ                                 | لَا تَدَعُوا ذَا يَجْلِسُ إِلَيْنَا                             |
| \VA                | الأغمش                                         | أَفُّ أَفُّ، يُذْكَرُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ     |
| 176                | أَنَسُ بْنُ مَالِكِ                            | لَا تُجَالِسُوهُمْ                                              |
| ۱۷۳                | حُذَيْفَة                                      | لَوْ مُتَّ وَهَذَا عَلَيْكَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ               |
| 146                | الحَسَنُ البَصْرِيُّ                           | كَانَ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ امْرَأَةٌ فِي خُلُقِهَا شُوءٌ       |
| 144                | حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً                         | مَنْ كَانَ قَدَرِيًّا فَلْيَقُمْ                                |
| <b>\Y</b> 0        | سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ                          | لَا تُجَالِسْهُ؛ فَإِنَّهُ مُرْجِئٌ                             |
| 144                | مُه فْيَانُ الثَّوْرِيُّ                       | إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا بِهِ لِيُدْفَعَ عَنِّي ذَلِكَ الطَّلَبُ |
| NYA                | سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ                       | إِنِّي لَأَلْقَىٰ اللَّهَ بِنَنْبٍ؛ مَا أَدْرِي يُعَذِّبُنِي    |
| 174                | سَمُرَةً بِنُ جُنْدُبٍ                         | لَوْ مَاتَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ                               |
| 177                | طَاوُسُ                                        | لَثِنْ جَلَسَ لأَقُومَنَّ                                       |





ť,

# المُ الْخُولُالِ الْمُؤْوِّلُالِ الْمُؤْوِلُالِ الْمُؤْلِدُالِ الْمُؤْلِدُالِ الْمُؤْلِدُالِ الْمُؤْلِدُالِ الْمُؤْلِدُالِ

| 104                |                               |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                     | طَرَفُ العَوْلِ                                                   |
| ۱۷۳                | عَائِشَةُ                     | بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ شَيْءٌ                  |
| 104                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ    | لَا نَسْقُوا بَهَائِمَكُمُ الْخَمْرَ                              |
| 148                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ  | لَوْ أَتَبْتَنِي بِهِ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ                       |
| 146                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ    | لَوْ ثُلْتَ غَيْرَ هَذَا لَمْ أَكَلَّمْكَ أَبَدًا                 |
| 701                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ    | مَا كُنْتُ لِأُوجِرَهُ خَمْرًا                                    |
| 74/                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ | نَضْحَكُ مَعَ الجِنَازَةِ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا                |
| 141                | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ | أَحَدُّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ تَخْذِفُ                   |
| ٧٩                 | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ        | لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَأَطِعِ الْإِمَامَ             |
| 148                | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ        | لَوْ وَجَدْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ     |
| 144                | مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ         | لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ القَدَرِ وَلَا تُمَارُوهُمْ             |
| 177                | مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ   | ٱلَمْ أَرَ الشَّيْخَ المَخْضُوبَ إِلَىٰ جَانِيِكَ                 |
| 177                | مُؤَمِّلٍ بْنُ إِسْمَاعِيلَ   | وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ: إِنِّي أَعْرِفُهُ مَا كَلَّمْتُكَ أَبَدًا. |
|                    |                               |                                                                   |

6 % of 6









| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                         | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                           |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 91                 | خَنْبُلُ                          | إِذَا أَجَابَ العَالِمُ تَقِيَّةً، وَالجَاهِلُ بِجْهَل        |
| 1•1                | أَبُو طَالِبٍ                     | إِذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَنْتَهِ؛ دَعْهُ         |
| 155                | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ | إِذَا خُشِيَ القَتْلُ أَوِ الضَّرْبُ لَمْ يَجُزُ              |
| ٨٤                 | أبُو الحَادِثِ                    | إِذَا رَأَىٰ المُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرُهُ مَا أَمْكَنَهُ        |
| ۸۳                 | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِي             | إِذَا صَلَّىٰ خَلْفَ مَنْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ حَمْزَةً       |
| 17.                | ابْنُ مَنْصُورِ                   | إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الخَطأَ                        |
| ۱٦٣                | حَنْبُلُ                          | إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ     |
| ۲۷                 | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِي             | إِذَا لَمْ تَخَفْ سَيْفًا وَلَا عَصًا                         |
| 178                | المَرُّوذِيُّ                     | اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ حَتَّىٰ ثُكَلَّمَهُ           |
| 1-9                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ           | أَرَىٰ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ وَيُقَاتِلَ       |
| 100                | حَنْبَلُ                          | أَرَىٰ أَنْ يُوعَظَ فِي ذَلِكَ، وَيُقَالَ لَهُ                |
| 114                | أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ            | أَعِنْهُ، وَلَا تُقَاتِلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ       |
| 145                | مُثَنَّىٰ بْنُ جَامِعِ            | إِلَىٰ هَذَا أَذْهَبُ أَنَا، أَوْ هَذَا مَذْهَبِي             |
| 1.5                | المَرُّوذِيُّ                     | الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ |





178

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                    | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 41                 | خنبُلُ                       | إِنْ عُرِضْتُ عَلَىٰ السَّيْفِ؛ لَا أُجِيبُ                        |
| 116                | أبو الحَارِثِ                | إِنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْهُمْ                      |
| ۸۳                 | حَنْبَلُ                     | إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ وَوَعَظَهُ     |
| 17.                | أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدَةَ | إِنْ كَثُرَ كَذِبُهُ لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ                         |
| 175                | المَرُّوذِيُّ                | إِنَّمَا أَنْكُرْتُ عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ        |
| 157                | حَوْبٌ                       | البَأْسُ كُلُّهُ                                                   |
| 1.4                | صَالِحْ                      | التَّغْيِيرُ بِالْكِدِ، لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ            |
| 177                | المَرُّوذِيُّ                | تَفَكَّرْتُ فِي عَمِّي أَبِي يُوسُفَ وَمَا تَرَكْتُ                |
| 1-4                | عَبْدُوسٌ بْنُ مَالِكٍ       | جَائِزٌ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ |
| 175                | حَنْبُلُ                     | الحَبْسُ إِكْرَاهٌ                                                 |
| <b>\</b> A0        | المَرُّ وذِيُّ وَحَنْبَلُ    | حَبَسَ النَّبِيُّ فِي تُهْمَةٍ                                     |
| 171                | ابْنُ مَنْصُورٍ              | حَدُّ الإِكْرَاهِ؛ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ                           |
| 177                | مُحَمَّدُ بِنُ حَبِيبٍ       | اتخوف مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَصُدُّ                               |
| 45                 | المَرُّوذِيُّ                | ذَاكَ قَدُ هَانَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ                               |
| 11.                | المَيْمُونِيُّ               | الرِّوَايَةُ دُونَ مَالِهِ وَأَهْلِهِ                              |
| 174                | الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ        | صَلَّمْ عَلَيْهَا إِذَا لَقِيتَهَا                                 |
| ٧٣                 | المَرُّوذِيُّ                | سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُ بِكَفِّ الدِّمَاءِ          |
|                    |                              |                                                                    |

| ع دون (نور الله    | الثان رناويم              |                                                                                            |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                 |                                                                                            |
| 178                | المَرُّوذِيُّ             | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                        |
| ٧٢                 | خَنْبَلُ                  | صَاحِبُ صَلَاةٍ وَخَيْرٍ<br>عَلَيْكُمْ بِالنَّكُرَةِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلَا تَخْلَعُوا يَدًا |
| 160                | أَبُو الصَّقْرِ           | عليكم بِالنَّحْرِهِ لِلْمُودِ اللَّهُ السُّلْطَانِ يُؤَدَّبُ                               |
| 116                | خَنْبَلُ                  | قَادِ ارْبِع بِنِي<br>فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا                                               |
| 111                | مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ    | َ<br>فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَهُ                                              |
| 144                | مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ   | المنوبِ اللهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا لَهُ لَمَخْرَمٌ                                       |
| 11•                | أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ   | قَاتِلْهُمْ حَتَّىٰ تَمْنَعَ                                                               |
| 41                 | المَرُّوذِيُّ             | قَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ                                                                   |
| 177                | الأثرَمُ                  | قَدْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ                                               |
| ١٣٦                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ   | الفَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ                                                    |
| ٧٣                 | إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ | الكَفُّ؛ لِأَنَّا نَجِدُ عَنِ النَّبِيِّ                                                   |
| 1.9                | صَالِحٌ                   | كُلُّ مَنْ عَرَضَ لَكَ يُرِيدُ مَالَكَ أَوْ نَفْسَكَ                                       |
| 157                | إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ | لَا بَأْسَ بِضَرْبِهِمْ                                                                    |
| 159                | جَعْفُرُ                  | لَا يَشْهَدُ عُرْسًا فِيهِ مُسْكِرٌ                                                        |



لَا حَتَّىٰ يَنتَظِرَ بِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا

لَا يُخَاطُ لِلنِّسَاءِ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ

لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ

إِسْحَاقُ بْنُ هَانِيَ

عَبْدُ اللَّهِ وَالمَرُّ وذِيُّ

المَرُّوذِيُّ

104

157

145



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                         | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                               |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 155                | يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ          | لَا يُفَيِّعُ المَسْجِدُ                                          |
| 14.5               | أبُو دَاوُدَ                      | لَا يُلْبِسْهَا شَيْثًا مِنْ ذِيِّ الرِّجَالِ                     |
| ٦٨                 | المَرُّوذِيُّ                     | لَا يَنْبَغِي لِلفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ |
| 170                | خَنْبُلُ                          | لَيْسَ لِمَنْ يَسْكُرُ وَيُقَارِفُ شَيْئًا                        |
| 12.A               | مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ           | لَيْسَ لَهُ أَصْلُ                                                |
| 7.4                | إِسْحَاقُ بْنُ هَانِي             | لَبْسَ هَذَا زَمَانَ نَهْيٍ، إِذَا غَيَّرْتَ بِلِسَانِكَ          |
| 11•                | عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ              | مًا أَدْرِي لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ                         |
| ١٧٠                | المَرُّوذِيُّ                     | مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ                           |
| 150                | عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ | مًا عَلَيْكَ؟ مَا غَابَ عَنْكَ                                    |
| 14.5               | ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْمَرُّوذِيُّ  | المُخَنَّثُ يُنْفَىٰ ۚ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ         |
| 1.4                | المَرُّوذِيُّ                     | مُرْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ                                        |
| ٦٨                 | فَهَا                             | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ                       |
| 1.5                | حَنْبُلُ                          | النَّاسُ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ مُدَارَاةٍ                           |
| 1-4                | أَبُو دَاوُدَ                     | نَحْنُ نَرْجُو إِنْ أَنْكَرَ                                      |
| 147                | جَعْفُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ           | نَهَىٰ النَّبِيُّ عَنِ الْقَزَعِ                                  |
| 167                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ           | هِيَ آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ                                         |
| 128                | عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ            | يَا أَبَا الْفَضْلِ، امْشِ                                        |



|                     | النَّان رَا | يبت دنون رايد كي   |
|---------------------|-------------|--------------------|
|                     | الرَّاوِي   | دَقْمُ الصَّفْحَةِ |
| طَرَفَ الرِّوَايَةِ | مُهَنَّا    | 1.4                |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                                            | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.4                | مُهَنَّا                                             | يَأْمُرُ بِالرَّفْقِ وَالخُضُوعِ                             |
| ۱٦٣                | المَوْوذِيُ                                          | ڽؠڗ؞ؚؚڔ؈<br>ؠؙ <b>ڋڣؘؽ</b> ؙڝؘٳڿؠؙؙؙڎ                        |
| 1.4                | الأثرَّمُ وَابْنُ الْحَارِثِ                         | يَجُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ حَلَّهِ يَشُقُّهُ     |
| 150                | أَبُو طَالِبٍ                                        | يُخْبُرُ خَتَنَهُ يُفَرِقُ بَيْنَهُمَا                       |
| 159                | مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ                              | يَوْجِعُ كَمَا رَجَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ                   |
| 1.5                | المَرُّوذِيُّ                                        | يُدَرُقُ بَيْنَهُمْ                                          |
| 11.                | أَبُو طَالِبٍ وَابْنُ الحَارِثِ                      | يُفَاتِلُ دُونَ حُرْمَتِهِ                                   |
| 711                | المَرُّوذِيُّ                                        | يُقَاتِلُهُمْ دُونَ مَالِهِ، فَإِنْ عَرَضُوا لِلرُّفْقَةِ    |
| 1.9                | أَبُو طَالِبٍ                                        | يُقَاتِلُهُمْ، لَكِنْ لَا يَنْوِي القَتْلَ                   |
| 157                | صَالِحٌ                                              | يْكُرَهُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ صَيْحَةِ بِاللَّيْلِ |
| - 145              | المَرُّ وذِيُّ                                       | يُكْرَهُ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ المَفْطُوعَ الأَحْمَرَ    |
| 121                | مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ                          | یَکْسِرُهٔ                                                   |
| 1.4                | المَرُّ وذِيُّ                                       | يَكْسِرُهُ                                                   |
| 154                | إِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ              | يَكْسِرُهُ وَيُنْكِرُهُ                                      |
| 150                | مُهَنّا                                              | يَنْبُغِي أَنْ يُلْقِيَ فِيهَا مِلْحًا                       |
| ٦٨                 | الحَسَنُ بْنُ ثَوَابٍ<br>وَالمَيْمُونِيُّ            | يَنْهَاهُمْ وَيَعِظُهُمْ                                     |
| 100                | إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ<br>إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ | يُهْرَاقُ الخَمْرُ، وَيُؤَدَّبُ                              |
|                    |                                                      |                                                              |





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | لعَلَّمُ لِعَلَّمُ                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| \VV                                    | يْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ                   |
| \YY 6\Y0                               | إِزَاهِيمُ النَّخَعِيُّ                   |
| 11- (1-4)                              | إِرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ                |
| ١٨٢                                    | أَبْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِطَالِلَهُ عَنْهُ |
| 181 (18                                | ابْنُ الْمُثْنَابِ = عُثْمَان             |
| ١٧٤ ،١٧٠ ،١٥٠ ،٩٧ ، ١٨٠                | ابُنُ عَبَّاسِ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ       |
| ٠٠٠ ١١١، ٢٥١                           | ابْنُ عُمَرَ ۚ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ     |
| \YX                                    | النُّ عَوْنِا                             |
| ١٨٣ ،١٧٢                               | ابْنُ مَسْغُودٍ رَضِحَٱلِلَّهُ عَنْهُ     |
| W£                                     | ابْنُ مَكْرَم الصَّفَّارِ                 |
| 17. 100 175 176 177                    | ابُنُ مَنْصُورِ = إِسْحَاق                |
| 116.11.48                              | أَبُو الحَارِثِ = الصَّائِغ               |
| 1 <b>Y</b> 1                           | أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ     |
| ١٧٨                                    |                                           |
| 150 (1-1) 031                          |                                           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أَبُو القَاسِمَ الصَّيْرَفِيُّ            |
| ١٦٨                                    | أَبُو القَاسِمُ جَدُّ المُؤَلِّفِ         |
| ٩٣                                     | أَبُو النَّضْرَ البَلْخِيُّ               |



كَثَّان وَهُ الصَّفْحَةِ الصَّفْحَةِ الصَّفْحَةِ الصَّفْحَةِ الْمُ أَبُو إِلنَّصْرِ الْعِجْلِيُّ....أُبُو إِلنَّصْرِ الْعِجْلِيُّ أَبُو أَمَامَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ .... أَبُو بَكُر الخَلَّالُ ................... ٦٦، ٧٣، ٦٨، ١١١، ١١٥، ١١١، ١٢٥، ٥٥٠، ١٦٥، ١٧٠، ١٧١، 140 6140 أَبُو بَكُر المَرُّوذِيُّ. 7-1, 5-1, 4-1, 511, 371, 17 17 17 17 1EV ۱۸۰ ،۱۸۲ ،۱۷۰ أَبُو بَكُر بْنُ الأَجُرِّيِّ ......أبُو بَكُر بْنُ الأَجُرِّيِّ ..... أَبُو بَكُرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ...... ١٣٥، ٦٨ .... أَبُو حُجْ خُفَيْةً وَضِوَلِللَّهُ عَنْهُ ....... عُنْدَ فَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ أَبُو خَيْثُمَة ......أَبُو خَيْثُمَة ..... أَبُو دَاوُدَ.....أَبُو دَاوُدَ.....أَبُو دَاوُدَ..... أَبُو ذَر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ ..... ٧٢، ٧٤ .٧٠ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ..... أَبُو سَعِيدِ الغَافِقِيُّ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ ..... أَبُو طَالِب .....أبُو طَالِب .....أبُو طَالِب ..... أَبُو ظَيْيَانًا ... **YY**\*..... أبو عبد اللَّه ابْنُ بَطَّةَ .... أَبُو عُبَيْدٍ = القاسِم بن سلام ......أبُو عُبَيْدٍ = القاسِم بن سلام ..... 179 .....





L.

المناف والفاحر لقام

|                          | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ       | العَلَّمُ                                                                                         |
| ٠١٤٩ ،١٣٥ ،١٠٥ م٣١، ١٩٢  | أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَحَالِلَكُ عَنْهُ                                                             |
| ۱۸۰، ۱۳۹، ۱۸۰            |                                                                                                   |
| ٠٠٠٠ ٢٢١ ٢٢١ ٢٣٠         | الأَثْرَهُ                                                                                        |
| 17                       | أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدَةً                                                                      |
| 117 (11                  | أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ                                                            |
| ۸۲، ۷۲، ۲۷، ۸۸، ۲۴،      | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل                                                                             |
| 79, 1.1, 7.1, 7.1, 5.1,  | •                                                                                                 |
| ۹۲۵ ۱۱۱۰ ۱۱۱۲ ۱۱۱۰ ۱۲۵   |                                                                                                   |
| 771, P71, •41, 441, 341, |                                                                                                   |
| 571, 331, 031, V31,      |                                                                                                   |
| A312 0012 V012 •F12      |                                                                                                   |
| 7712 OF12 FF12 VF12      |                                                                                                   |
| AFIS PFIS 1415 1AIS      |                                                                                                   |
| ۱۸۰ ممر، ۱۸۲ ممر،        |                                                                                                   |
| ۹۲                       | أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الكَبْشِيُّ                                                               |
|                          | أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ                                                        |
| ٩٨، ٢٨، ٩٩، ٧٥١          | إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِيٍّ = ابن إبراهيم.                                          |
| ۲۶۱، ۲۷۲                 | إِسْمَاعِيلُ نُرُّ سَعِيد أَسْمَاعِيلُ نُرُّ سَعِيد                                               |
| ٧٥                       | الْإَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                     |
| ۱۷۸                      | الأغمش الأغمش المستعدد                                                                            |
|                          | أُمُّ جَعْفَرأَمُّ مَعْفَرأُمُّ مَعْفَر اللهِ عَلَى المُعْمِعُونِ المُعْمِعُونِ المُعْمِعُونِ الم |
|                          |                                                                                                   |

كَثَّان لِهُ مِن لَهُ الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ......أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ......أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ..... أَيُّوبُ بْنُ إِشْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ .....أَيُّوبُ بْنُ إِشْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ ....١١٠ بَهْزُ بْنُ حَكِيم ...... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ..... جُبِيَوُ بْنُ مُطْعِم رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ ..... جَعْفُو بْنُ مُحَمَّد . ۱۳۳ د ۱۲۹.... حَاطِبُ بَنُ أَبِي بَلْتَعَةً رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ .... حَدْرَدٌ الأَسْلَمِيُّ ..... حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ مَا مُعَالِمًا فَعَالَمُ ١٨٣،١٧٣،٩٦،٧٥. الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ..... الحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ البَرَّازُ ...... الحَسَنُ بْنُ ثُوَابِ.....١ حُسَيْنٌ الصَّائِغُ ..... حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ... ٢٠، ١٢، ٢٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ٢٠، ٢٠، حُنْبَلٌ = بْنُ إِسْحَاقَ 711, 871, 001, 471, 051,011



. £

## رَقْمُ الصَّفْحَةِ Ye ..... سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ .......... سُفْيَانُ النُّورِيُّ ...... ١٧٦، ١٧٩، ١٨٤ سُلَنْهَانُ التَّيْمِيُّ ......سُلُنْهَانُ التَّيْمِيُّ ..... شُوَيْدُ بُنُ عامر ......شُوَيْدُ بُنُ عامر ..... سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَة ..... صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ .........مَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ..... صَفِيَّةً بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ..... ضُبَيْعٌ بْنُ عِسْلِ.....فَبَيْعٌ بْنُ عِسْلِ.... **1YY** ..... الطُّوسِيُّ = مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ ......١٦٥ ١٦٥ ١٨٣ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ .......... عَبْدُ الكَرِيمِ بَنُ الهَيْثَمِ العَاقُولِيُّ ....... ١٤٥ عَبْدُ اللَّهِ الدُّانَاجُ ....

العَلَمُ الصَّفْعَةِ الصَلْعَالِيقِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفَةِ الصَّفْعَةِ الصَلْعَالِيقِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَلْعَالِيقِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفْعَةِ الصَّفَاعِلَى المَلْعَلَقُ الصَّفْعَةُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

| رَقَمُ الصَّفْحَةِ      | العَلَمُ                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 184                     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ                                     |
| 1V4.61A.                | عبد الله بْنُ الزَّبَيْرِ رَضِّكَالِلَهُ عَنْهُ                  |
| ١٨١                     | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ. |
| W                       |                                                                  |
| 1.4                     |                                                                  |
| ۱۷۸ ،۱۵۹ ،۱۲۷ ۲۱۱۳      |                                                                  |
| 107 (1.7                |                                                                  |
| 170 (1)*                |                                                                  |
| ۲۷، ۷۳۱، ۱۵۱، ۵۵۱، ۲۵۱، | عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ                    |
| 100, 171, 271, 271      | market and the second of the                                     |
| <b>YY</b>               |                                                                  |
| 177                     | الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ                                            |
| 179                     |                                                                  |
| <b>\YY</b>              |                                                                  |
| \7 <b>\</b>             |                                                                  |
| 1X6                     |                                                                  |
|                         |                                                                  |
| 14Y (1.7)               | مُحَمَّدُ نُ خُحَادَةً                                           |
| 17Y                     | مُحَمَّدُ نُّ حُهْم نُ عُثْمَانَ                                 |
| 177                     | مُحَمَّدُ يُرُّ حَسِبَ                                           |
| 11.                     | مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ                                           |

**8**0 %

| A. C.                                  |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                               |
| ١٢٤                                    | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ                      |
| ١٣٨                                    | مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ              |
| 101                                    | مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ                     |
| 1 <b>YY</b>                            | مُحَمَّدُ بْنُ كُغُبِ الْقَرَطِيِّ                     |
| 18A 6177                               | مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَنِي الْكَحَالُ                    |
| 177                                    |                                                        |
| 17A                                    |                                                        |
| )YA                                    | -                                                      |
| \YY                                    |                                                        |
| \\$0 6\-Y 6\Y 9 FY                     |                                                        |
| 104                                    |                                                        |
| 174 (177                               |                                                        |
| حَمِيدِ بْنِ مَيْمُونَ ٢٦، ١١٠، ١٦٨    | المَيْمُونِيُّ = عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ ال        |
| ١٦٨                                    | هِلَالَ بْنُ أُمَيَّةً                                 |
| <b>1YY</b>                             | هَمَّامٌ التَّيْمِيُّ                                  |
| <b>M£</b>                              |                                                        |
| ١٧٨                                    | وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ                                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ینخینی بن سکلام<br>بر بر و و برایری او در و سربه توردو |
|                                        |                                                        |
| 188                                    |                                                        |







# كُنَّان لِلْكَتِ لِكُلُارِوَةِ فِي لِلْنَعِنَ

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | اسْمُ المُؤَلِّفِ               | اشمُ الكِتَابِ                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 95                 | ابْنُ بَطَّةَ العُكْبَرِيُّ     | الإِبَانَةُ                            |
| 144                | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ | أخبَارُ عُمَرَ                         |
| ٨٤                 | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ         | الأَدَبُ                               |
| 100                | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ         | الأضربة                                |
| 44                 | ٱبُو مُحَمَّدِ الخَلَّالُ       | الأمرُ بِالمَعْرُوفِ                   |
| 94                 | أَبُو بَكْرِ المَرُّ وذِيُّ     | الأممرُ بِالمَعْرُوفِ                  |
| ٦٨                 | أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ العَزِيزِ   | التَّنْبِيهُ                           |
| 100                | ابْنُ بَطَّةَ العُكْبَرِيُّ     | تَحْدِيمُ الأَشْرِبَةِ المُسْكِرَةِ    |
| 110                | أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الفَرَّاءِ | الخِلَافُ                              |
| 46                 | أَبُو دَاوُدَ                   | السُّنَنُ                              |
| 140                | أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ         | الشَّهَادَاتُ                          |
| 179                | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ          | فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ                 |
| 145                | مُوسَىٰ بْنُ خَاقَانَ           | فَضَائِلُ أَحْمَدَ                     |
| 140                | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ         | الْلِّبَاسُ                            |
| 170                | أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ         | المُجَانَبَةُ                          |
| 18.371             | حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ         | المِحْنَةُ                             |
| 14.                | الآجُرِّيُّ                     | هِجْرَةُ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ |









| فْخَة | الصَّا                                  | لتَوْضُوعُ                                                 |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٧     |                                         | قَدِّمَةُ الْحَقَّقِق                                      |
| 11    | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | يِنِيمُ لِلْفُوْلُ: تَرْجِبَةِ الْمُؤْلِّفُ رَحِبُ اللَّهُ |
| 76    | **********************                  | مُصادر ترجمة المؤلف رحمت التّعد                            |
| ۱۳    | ************************                | ولغُصَلُ لِلْلُؤُولِ: حِيَاةَ المؤلِّفِ الشَّخْصِيَةِ      |
| 18    |                                         | لَا لِحُونُ لِلْفِرَّلِ: اسم                               |
| 18    |                                         | الطبحَثُ لطَّأَني: نِسْبته                                 |
| 18    | ************************                | اللِحُثُ وَلِيَّالَثُ: كَنيت                               |
| 12    |                                         | الليحَثُ الرَّوَابِعِ: شُمْرِتُ                            |
| 18    |                                         | اللبحَتُ الخياكس: لقب                                      |
| 12    | *************************************** | للبحَثُ لِلسَّاكِنِ مِولِيهِ                               |
| 12    |                                         | للبحث وليتابع: أسرته                                       |
| 10    |                                         | الليحَثُ لِالنَّامِنْ: وفَ أَنَّهُ                         |
| 17    | *************************************** | الفين لانآني: حيّاة المؤلّف العلميّة                       |
| 18    | *************************************** | لُلِيحَتْ لِلْفُرِّلِ: شَيُونِ                             |
| 19    | *************************************** |                                                            |
| ۲٠    | •••••                                   | للبحث لالثالث: وظائف                                       |
| 77    |                                         | را البيحث وريمايع: الشنّاء عليب                            |



# 

| الصَّفْحَةُ                                                 | لَمُؤْضُوعُ                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                  |
| ۲٤ ····                                                     | المبحث الخاكس: مؤلّف تد                                          |
| ۲۸                                                          | عجيرًا أهدات حياة القاصي رقم الله                                |
| γο                                                          | لفيه مها ذره ألاكت العمالات                                      |
| يغة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٦                   | المبيرَّ (الأدَّل: كتب الحنابة المص                              |
|                                                             | المديري المائزن تبحقت المستعمرالكذ                               |
| الى المؤلّف                                                 | ر البعث الياني: حين المام<br>البعث اليالث: إثبات نسبة الكناب     |
| المن الله عليه                                              | ر فيمي ريان البياس منه                                           |
| المهج المولف رقمه العدفيه ؟ ا                               | ر بعض لايات ببعث المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والماريخ |
| الكنابا                                                     | رابعت ريداع<br>البيحث ريائيس: مصادرالمؤلف في                     |
| استفاد وا من الكتاب ٢٦                                      | المبحَدُث السَّاو <i>كِن: المؤلفون الذي</i> ن                    |
| ية للكناب ٤٧                                                | البيئ التيابع: القيمة العسام                                     |
| ابقة لِلكتاب وَنقدها                                        | ولمبحث وليَّامن: النشرات السَّد                                  |
| غيية الكتاب                                                 | (للبحث ولأسع:أباب إُعادة تُ                                      |
| الخطيّة المعتب ة                                            | اللِّيحَتْ الْلِعَاشِرِ: وصَفْ النِّسَخَةُ                       |
| نقيق الكتاب۸۰                                               | روين<br>روينون <u>دفياوي محشر: عملي في ت</u>                     |
| 11                                                          | نماذج مِنَ النَّسخَةُ الخطية المعتمدة                            |
| 70                                                          |                                                                  |
| نارُ عَلَى المَذَاهِبِ الفِقْهيَّةِ] ٧٧                     | أُوَّلُ مَا وُجِدَ مِنَ الكِتَابِ [الإِنْكَ                      |
| مَاتِ الْآمِرِ بِالمَغْرُونِ وَالنَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ ٦٩ |                                                                  |
| ٧٠                                                          |                                                                  |
| طَّان                                                       |                                                                  |







## لتَوْضُوعُ الصَّفْحَةُ

| 4 1 2 2 2 2                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صل: مِنْ شَرَانِطِ إِنْكَادِ المُنْكُو: العِلْمُ بِاسْتِمْرَادِ الفَاعِلِ عَلَى الفِعْلِ المُنْكِرِ ٨٢                                                           |
| صُلِّ: هَلَ مِن سُرُطِ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ عَلَبُهُ الطَّنَ أَنْهُ يُؤْثُرُ فِي إِزَالَةِ المُنْكَ أَمُ لَاع                                                   |
| ضام: من شرط إنحار المنكر، روال البحرف على النَّفس                                                                                                                |
| الله الله يَخَفُ عَلَى نَفْسِهِ، لَكِنْ خَافَ الضَّرْبَ وَالحَبْسَ وَأَخْذَ المَالِ ٨٨                                                                           |
| عَلَ: هَلِ الْأَفْضَلُ الإِنْكِارُ أَوِ التَّرْكُ مَعَ الخَوْفِ؟                                                                                                 |
| وران أور من شرط الكل الدنكي عَرَيْن في من من من ورون                                                                                                             |
| الإنان ويراح والأنكار والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة                                                  |
| عل. يَجِبُ الْمُ عَلَّرُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَرُونَ بِهِ الْمُعَكِّرُ                                                                                             |
| نَصْلٌ: يَجُوزُ كَشُرُ ٱلَّهِ اللَّهُو َ وَإِثْلَافُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ                                                                                   |
| لَصْلُّ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ                                                                          |
| هُلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ عَنْ حُرْمَتِهِ وَمَالِهِ؟                                                                                                 |
| لْصُلُّ: هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِيهِ وَمُحْزَمَتِهِ وَمَالِهِ؟١١٢                                                                       |
| فَصْلٌ: إِنْ أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزُّنَا وَجَبَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا١١٥                                                                         |
| فَصْلُ: خُكُمُ ٱلدَّفْعِ عَنْ نَفْسِ غَيْرِهِ                                                                                                                    |
| فَصْلُ: فِيمَا يُؤَثِّرُ الَإِكْرَاهُ فِيهِ مِنْ فِعْلِ وَتَرْكٍ                                                                                                 |
| فَصْلٌ: صَبْرُ المُكْرَهِ عَلَى الأَذَى وَتَزَّكُ الفِعْلِ أَفْضَلُ                                                                                              |
| فَصْلٌ: شُرُوطُ تَأْثِيرَ الإِكْرَاهِ فِي الأَحْكَامِ                                                                                                            |
| فْضَلٌ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ سُلْطَانًا أَوْ بَاغِيًا أَوْ خَارِجًا أَوْ لِصًّا مُتَغَلِّبًا ١٢٦                                           |
| فَصْلٌ: فِي المُقَام فِي دَارِ الحَرْب، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟                                                                                                   |
| ص بي سمر إلي مو و مو يد ما ي بالوق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الم<br>الفضل: في إنكار المَذَاهِب                     |
| ن بِي إِحَارِ اللهِ الْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَاقِ وَكَفُّهُمْ عَنْ بَغْيِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ عَلَى الإِمَامِ ١٣٢ فَضُلُّ: يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَى اللهِمَامِ ١٣٢ |
|                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| فَضُلُّ: يَجِبُ إِنْكَارُ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ١٣٤                                                              |
| فَضَلُ: يَجِبُ إِنْكَارُ الطَّرَرِ وَالأَصْدَاغِفضلُ: يَجِبُ إِنْكَارُ الطَّرَرِ وَالأَصْدَاغِ                                                                   |



## فركن توهنونوك والمنارع يَجِبُ إِنْكَارُ خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى وَجْهٍ يُخَافُ الإِفْتِتَانُ بِهِرٌّ. فَصْلٌ: بَجِبُ إِنْكَارُ تَرْكِ التَّعَلَّمِ وَالتَّعْلِيمِ لِمَا يَجِبُ تَعْلِيمُهُ وَتَعَلَّمُهُ.. يَجِبُ إِنَّكَارُ كُتُبِ البِدَعَ ...... رَجِهُ إِنْكَارُ صَرْفِ المَالِ فِي المَلَاهِي ..... يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ.... فَصْلٌ: بِكُمْ شَرَطٍ يَجِبُ إِنْكَارُ المُنْكَرِ؟ ............. فَصُلٌ: فِي مَنْعِ النَّسَمِّي بِ المَلِكِ .... فْصُلٌ: فِي طَرِيَقَةِ الإِنْكَارِ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ .... فْصُلُ: فِي هِجْرَةِ الفُسَّاقِ وَأَهْلِ المِمَعَاصِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ..... فْصُلُّ: سَبَبُ كُرْهِ أَحْمَدَ هِجْرَةَ الأَقَارِبِ لِحَقَّ نَفْسِهِ فَصْلٌ: لَا تَجُوزُ الهِجْرَةُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ مِمَّا يُوجِبُ الهِجْرَةَ .... سَمَاعَاتٌ وَتَقْيِدَاتٌ فِي آخِرِ النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ .... العُمَاور وَالْرُرُامِع وَالشُّمَّا فَاس وَالْمُمَّا وَاس ..... بَّنْ لَكُفَا وِرِ وَالْأِرُامِعِ لْنَان ولِقَابًا ثُن وَلِمُ لَائِنَةً. كُنَّان لِلْأَمَاوِينَ لِنِّزَيَّة. كَنَّان الْحُوفُونَات والِمُعْولِات. كَنَّان رَوَالِينَ كُولُورًا كُنَّان رَوَالْمِن كُولُورًا كُولُورًا كُنَّان مُولُورًا كُولُورًا كُنَّان مُولُورًا كُولُورًا كُولُولًا كُولُورًا كُولُورًا كُولُولًا كُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولًا كُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولًا كُولُولًا كُولِولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولًا كُولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولًا كُولًا كُولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولُولًا كُولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِولًا كُولِلِمِ كُولِولًا كُولِولًا كُ كْنَان وٰلِهُ مِح لَهُ جِ.... كَتَّان وَلِكُتِ وَكُوْرُوا فِي وَلِنَعَيْ. يثُ مُوخِرِفِك ولِلْيَابِ.....

سِلْسِلَةُ ثُرَاثِ أَجُنَا بِلَةِ 🕦

ane cane cane cane cane

فخضائك المجانز المعارية

تأليث الشّيخ الإمّاء القّاضِيّ الشّيخ الإمّاء القّاضِيّ أبي معيد في ابن الفتراء محمّد بن وطنبي وطنبيّ وطنبيّ وطنبيّ وطنبيّ وطنبيّ وطنبيّ والمناويّ والمنبيّ والمناويّ و

خَفِئِنَ ابَيْ خِتَبَ اَلْحَانْبَكِانِي مهطفیٰ بن محرصکام (الرّین بُن) مُنِسِی (الْعَبَانِیّ بنا کا النَّدَنُ الْحِلْالْةَ مُنْفِلًا

كَارُالِمِينَ أَنْ الْفِيلِ الْفِيلِيلِينَ الْفِيلِيلِينَ الْفِيلِيلِينِ الْفِيلِيلِينِ الْفِيلِيلِينِ الْفِيل عِلْمُرْفِينِ مَنْعُ يُعِدِ

\* SO ON SO

# القِسمُ الثّاني وكاركة الكتاب

ينقسم هذا القسم إلى سبعة مباحث: البيئ ولأدّل: تحقيق اسسم الكاب. ولبيئ ولياً في: إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف. ولبيئ ولياً لمن: منع المؤلف في الكناب. ولبيئ ولياً لمن: اشكالات وَفَكَها.

المِبْوَثُ الْفِئْ كُن : النشرة السَّابقة لِلكتاب وَنقدها · الْمِبُوثُ الْلِنَّاوِلِ : وصف النَّنَّ تَا تَحْطَيَة المعتدة . الْمِبُوثُ الْلِسَّابِعِ: علي في تحقيق الكتاب.

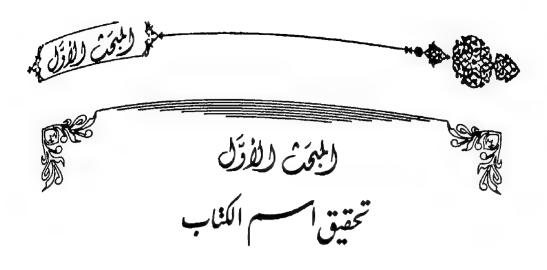

مما يدعو إلى الأسف خُلوُّ النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة عن عنوانٍ للكِتاب، وهذه عادةٌ في غالب رسائل المجموع، حيث يَبدأ القاضي رَحِمَهُ اللَّهُ كِتابَهُ بِالنَّصِّ مباشَرةً، ولكني وقَفتُ علىٰ تَسمِيَتَين للكِتاب، هما:

الأولى: (فَضلُ ليلة الجمعة على ليلة القَدْرِ).

ذَكرَه بهذا الاسم ولدُه القاضي أبو الحسين ابن الفرَّاء في كتابه الطبقات الحنابلة»: (٣/ ٣٨٤) وتابَعَه كل مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيِّ في التاريخ الإسلام»: (١٠ / ١٠٠)، والعليميِّ في المنهج الأحمد»: (١/ ٢٠٥)، وفي اللَّرُ المنضَّد»: (١/ ١٩٩)، وابن عبد الهادي في المعجم الكتب ص (٦٤) وفاته ذِكرُه في الفهرست الكتب لعدم وقوفه على عناوين المجموع؛ لِتَداخُل الكتب بعضها تلو بعض بدون فاصل مميِّز لها، مع أنه قد تَملَّك المجموع.

وذَكرَه بهذا الاسم الشَّيخ شمس الدِّين محمد بن محمد بن محمد المنبجيُّ خلال نَسخِه للكِتاب وزيادته عليه، وذلك فيما وَقَفتُ عليه من نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة غازي خسرو بك.

النَّانية: (مسألة ليلة الجمعة).

ذَكرَه بهذا الاسم ولدُه القاضي أبو الحسين ابن الفرَّاء في قَيدِ القراءة آخِر





المجموع، فقال: (قَرَأَ عَلَيَّ جَمِيعَ هَذَا الجُزْءِ صَاحِبُهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ بْنِ قَاسِمِ المُزَارِعُ الحَنْبَلِيُّ، وَسَمِعَ مَسْأَلَةَ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ خَاصَّةً مِنَ الشَّيْخِ الجَلِيلِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ يَاسِينَ عَنْ وَالِدِي رَضَالِلَهُ عَنْهُ بِقِرَاءَتِي».

#### الصَّواب:

أرئ - واللَّه أعلم - صحَّة كلا الاسمين؛ وذلك ليقيني الكامل أنهما من وَضع ولدِه القاضي أبي الحسين ابن الفرَّاء رَحَهَ هُ اللَّهُ، فهو عند كتابة قَيْدِ القراءة أَطلَق عليه اسم "مسألة ليلة الجمعة"، وعند تصنيفه لكتابه "الطَّبقات" أَطلَق عليه اسم "فضل ليلة الجمعة علىٰ ليلة القَدْرِ».

وأمَّا اختياري فهو قائمٌ على تأخُّر تصنيفُ «الطَّبقات»، فأُولَىٰ الاسمين ما استَقرَّ عليه ولدُه القاضي أبو الحسين فيه؛ لأنه قد قُرأ عليه كتابه «الطَّبقات» سنة ١٩٥ هـ، أي قبل وفاته بسنتين، فأُرجِّح أنَّ كتابه «الطبقات» متأخِّرٌ عن قَيْدِ قراءة المجموع.

أمًّا قَيدُ القراءة فكان سنة ٤٨٧ هـ ، وكان يبلغ حينها ستة وثلاثين عامًا.





لا شكَّ لدى المحقِّق عفا اللَّه عنه أن الكِتاب ثابت النَّسبة إلى القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ، ولولا التزامي بعقد هذا المَبحَث في مقدِّمة تحقيقاتي لاستَغنيتُ عنه فيما يَتعلَّق بهذا المجموع الخطِّيّ؛ لظهور أدلَّة ثبوت النَّسبة وصحَّتِها، فهي ساطعةٌ لا تحتاج إلىٰ دلالةٍ ولا دليلٍ، وفيما يلي أبرَز تلك الأمارات:

١- وجود الكِتاب ضِمن مجموع كُتبِ أخرىٰ للقاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

١- ذِكر القاضي لمشايخه وأقرانه خلال الكِتاب، منهم القاضي أبو علي الهاشمي.

٣- وجود قَيدِ قراءة القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلىٰ علىٰ أبي محمد عبد الله بن جابر بن ياسين تلميذ القاضي أبي يعلىٰ.

١-أسلوب القاضي الظّاهر، وترتيبه المعهود، ونظامه المعروف في مناقشة المسائل والرَّدِّ على المخالِف وإيراد الأدلَّة.

٥- نَسَبَ الكِتابَ إليه غير واحدٍ، منهم ولده القاضي أبو الحسين في «الطبقات»: (٣/ ٤٨٣)، والذهبي في «تاريخ الإسلام»: (١٠١/٠١).

**64. 64.** 







من عادة المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ عدم النَّصِّ على منهجه وعَملِه في كتابه، وهذا لا أراه ضارًّا في مثل هذه الكتب صغيرة الحجم، ونستطيع من خلال استقراء النَّصِّ استخراج طريقته التي أقام عليها الكتاب:

1- بدأ المؤلف رَحِمَهُ الله بناء كتابه بذكر المسألة، ثم أوردَ أقوال أصحابنا رحمهم الله تعالى فيها، ثم أشار إلى المخالِف في المسألة، ثم سَردَ أدلّة القائلين بأفضليَّة ليلة الجمعة، ثم سَردَ أدلّة المخالِف مع الجواب عنها، ثم ذكر نصوصًا مرفوعة وموقوفة في فضائل ليلة القَدْرِ، ثم بيَّنَ توجيهه لتلك النَّصوص، ثم ذكر مثل ذلك في فضائل ليلة الجمعة، ثم نَقَلَ قول أبي الحسن ابن مقسم العطَّارِ المقرئِ في المسألة وهو موافقٌ لمذهب أصحابنا رَحَهُ مُرالله ، ثم ذكر ما استدلَّ به على صحَّة مذهبه.

٢- اعتَمَدَ المؤلّف رَحِمَهُ آللَهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلُ في ذِكرِ
 الأدلّة أو مناقشة المخالِفِ المناقشة الطّويلة.

٣ لم يَعتَمِد المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبها.

٤- لم يُميِّز المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ بين الأحاديث بالنَّظرِ إلىٰ قوَّتِها وضَعفِها ـ
 وهذا من منهجه المتَّبَع ـ إنما حَشَدَ الأدلة حَشْدًا، ولم يُشِرْ إلىٰ صحَّة دليلٍ أو ضَعفِه.





### الإشكال الأوَّل:

وجود كتابٍ بنفس الاسم منسوبٍ للعلامة شمس الدِّين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المنبحيِّ ت ٧٨٥ هـ ، نَقَلَ فيه كتاب القاضي كاملًا وفيه زيادةٌ كبيرةٌ، ومنه نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة غازي خسرو بك، يُنظر ص (٦٢) و (٦٦).

### فكُ الإشكال:

أنه لا يصحُّ نسبة هذا الكِتاب إلى العلامة المنبجيِّ بحالٍ من الأحوال، إنما هذا وهمٌّ من كاتِب عنوان نسخة دار الكتب المصريَّة، وإنما كان المنبجئ فقط ناسخًا للنُّسخة ليس أكثر، ولرأيي هذا أدلَّةٌ أسوقها إليك أخى القارئ:

١- لم يَكتب المنبجيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عنوان الكِتاب، فقد تَرَكَ غاشية النُسخة فارغة، وإنما كتب العنوان أحدُ تلاميذه.

٦-لم يُذكر للمنبجيِّ رَحِمَهُ أللَّهُ كتابٌ بهذا الاسم فيما تحت يدي من مصادر ترجَمتِه.

٣ ما وَرَدَ في أول الكِتاب من قول المنبجيّ: «نَقلتُ من خطِّ القاضي السَّعيد ... ».

٤ ما وَرَدَ في خاتمة الكِتاب من قول المنبجيّ: «علَّقَها من خطِّ مصنَّها



محمد بن محمد بن محمد الحنبلي، فلعل كاتب العنوان فَهِمَ من هذا النَّصِّ أن المصنَّف هو المنبجيُّ نفسه، فكتب اسمه على الغاشية.

وهذه الإشارات والأمارات تُلزِمني بالجزم بعدم صحَّة نسبة هذا الكِتاب إلىٰ شمس الدِّين المنبجيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يقينًا.

### الإشكال الثَّاني:

وجود زيادة كبيرة في وسط الكِتاب وخاتِمَتِه، ورَدَت في نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة غازي خسرو بك، وخلَت عنها النُّسخة الظَّاهريَّة النَّفيسة. فكُّ الإشكال:

الأمر بالفعل مُشكِل جدًّا، وفي فكِّه وجهان:

الوجه الأوَّل: أن هذه الزيادة ليست من وَضع القاضي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

وهو الصَّواب من وجهة نظري، حيث أرى أن هذه الزيادة من وَضعِ العلَّامة شمس الدِّين المنبجيِّ، ولعل ذلك سببٌ في نسبة الكِتاب إليه.

أدلَّة نَفي نسبة هذه الزيادة عن القاضي:

١- أن نسَخة الظَّاهريَّة خلت عنها، وهي أقدَمُ النُّسخ وأَنفَسُها.

٦- قراءة وَلدِ المصنّف للنّسخة، وهو أُعلَمُ بكتب أبيه، ولو كانت هناك إبرازةٌ أخرىٰ لَقرَأها دون هذه الإبرازةِ النّاقصةِ.

٣- قراءة النُّسخة على تلميذ المؤلِّف الشَّيخ أبي محمد عبد اللَّه بن جابر ابن ياسين، وهو قد سَمِعَها من القاضي رَحِمَهُ أَللَّهُ، ولو كانت الإبرازة الأولى لم يكن لِيَسمَعها ناقصةً، ولأشار على القارئ بالإبرازة الثَّانية.

٤- قول ابن الرسَّام ت ٨٤٤ هـ - تلميذ شمس الدِّين المنبجيِّ - في كتابه

«عقد الدُّرر واللَّآلي في فضائل الشُّهور والأيَّام واللَّيالي» (٢/ ٨١٧): «... آخر الرِّسالة، انتهىٰ. قال شيخنا شمس الدِّين المنبجيُّ الحنبليُّ: ونَظرتُ فيما خَرَّجته عن.....» فقد نَسَبَ الزيادة لشيخه، وهو أعلم به.

م ما جاء في نهاية النَّصِّ الأصليِّ للقاضي قوله: «آخر المسألة» وهو ما أَثبَتَه المنبحيُّ في نُسخَتِه، قبل إضافة الزيادة، ولو كانت الزيادة من القاضي لوَجَب حذفُ هذه الكلمة.

الوجه الثَّاني: أن هذه الزيادة أضافها القاضي إلى إبرازته الثَّانية للكتاب. أدلَّة نسبة هذه الزيادة للقاضي:

١- قوله في الزيادة: «نَظَرتُ فيما خَرَّجَه...» وقوله: «بعض هذه الأدلَّة قد
 تَقدَّم ذِكرُها وقد أَجَبْنَا عنه» وهذه الألفاظ لا يقولها إلا مؤلِّف الكِتاب.

٦- تَشابُه الأسلوب والطَّريقة في سَوقِ الأدلَّة بين الكِتاب والزيادة.

٣- قول المنبجيّ في خاتمة النُّسخة: «علَّقها من خطًّ مصنَّفها محمد بن محمد بن محمد الحنبلي» وهذا يدل أن جميع ما سبق من مَنقُوله، وليس من مَقوله.

٤- ورود الزيادة في نُسخَتَين خطِّيَّتَين.

للرَّدِّ على هذه الأدلَّة؛ فإن هناك أكثر من احتمالٍ:

١- أن يكون المنبجيُّ وَجَدَ هذه الزيادةَ فعلًا في النُّسخة المنقول منها، ولكنها ليست من وَضعِ القاضي، ولكنه تَوهَّمَ نِسبَتَها إليه، كما تَوهَّمَ أن هذه النُّسخة بخطِّ القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وهذا احتمالٌ قويٌّ.

بدليل ما نُقِلَ عن تلاميذ المصنّف من تصويب كلمة «نَقَلتُ» إلىٰ «نُقِلَ»



ا اعکالات وَنکیا کیا

نبه دلالةٌ علىٰ عدم وقوف المنبجيّ علىٰ نسخة القاضي إنما نَقَلَ نُسخَتَه من نسخةٍ نُقِلَت عن نسخة القاضي.

١- أن تكون هذه محاولة منه لإتمام الفائدة، فقام بوضع هذه الزيادة وسَلَكَ فيها مسلك القاضي، ولعل هذا هو السَّبب في نسبة الكِتاب إليه في بعض النُّسخ، وهذه احتماليَّةٌ ضعيفةٌ من وجهة نظري.

٣ أما عن وُرُودِ الزيادة في نُسخَتَين خطَّيّتَين فأقول: إن هذا لا يَضرُّ، إنما إحداهما فرعٌ عن الأخرى، وهما كثيرَتَا الخطأ، خاصَّة الفرع.

وإتمامًا للفائدة فإني قد حافظتُ علىٰ الزيادة المُدرَجة في مَوضِعٍ منفصِلٍ عن نصَّ القاضي رَجِمَهُ ٱللَّهُ.





طُبِعَ الكِتاب من قَبلُ بتحقيق أخي الحبيب الشَّيخ الخبير صالح الأزهريُّ من خلال سلسلة لقاءات العشر الأواخر بالمسجد الحرام برقم (٢١٣)، نَشُرُ دار البشائر الإسلامية / بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤٣٥ / ٢٠١٤م م. واعتمدَ أخي الفاضل في إخراجه على نسخة دار الكتب المصريَّة كأصل

واعتمد الحي الفاصل في إحراجه على تسلحه دار الكتب المصريّة كأصل في إخراج على تسلحه دار الكتب المصريّة كأصل في إخراج نَصِّ الكِتاب، مع الاستفادة من نُسخَتَيْ الظَّاهريَّة وغازي خسرو بكُ في التَّرجيح بين الفروق واستظهار ما كان مُشكِلًا.

#### نَقَدُ النَّحقيق:

كان لأخي الشَّيخ صالح الأزهريِّ الفضل في إخراج الكِتاب لأوَّل مرةٍ، وخَدَمَ نَصَّ الكِتاب خدمةً جيِّدةً مشكورةً، ولكن الخلاف مع أخي صالح هو في الأساس خلافٌ منهجيٌّ في طريقة التَّحقيق.

حيث كان مِن رَأْيِ أَخِي الحبيب أنَّ نسخة الظَّاهريَّة ما هي إلا إبرازةٌ أُولَىٰ للكتاب، فقال في ص (٨) هامش (٢): «ولولا أنه تَرجَّحَ لديَّ أنها فرعٌ عن الإبرازة الأولىٰ للكتاب لَجَعَلتُها أصلًا لإتقانها وقِدَمِها، وقد زاد المؤلِّفُ في إبرازته الثَّانية زياداتٍ خَلَت منها تلك النَّسخة، وانفرَدَت بها النَّسخة المصريَّة، والسَّاق وقال ص (٤١) هامش رقم (١): «هنا انتهت النَّسخة الظَّاهريَّة، والسِّاق

واضحٌ، أن باقي الكلام للمصنّف، مما جعلني أرجِّح أن نسخة الظَّاهريَّة هي فرعٌ عن الإبرازة الأولى للكتاب، وأن النُّسخة المصريَّة فرعٌ عن الإبرازة التَّانية، واللَّه أعلم».

ولستُ أخالِف منهج أخي في اعتماد نسخةٍ أصلًا، وإنما جوهر الخلاف في كيفية اختيار هذه النُسخة، وإني لأعلَمُ أنه قد اختار النُسخة المصريَّة؛ لأنه اعتبرَها الإبرازة الثانية للكتاب وهذا قد ناقشتُه في المَبحَث السَّابق فقدَّمها على نسخة وَلدِ المؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ، والمقروءة على تلميذ المؤلِّف، النُسخة الصَّحيحة، السَّالمة من التَّحريف والخطأ، فقدَّمَ عليها نسخة دار الكتب المصريَّة كثيرة الخطأ.

ولو افترَضْنَا أن النَّسخة المصريَّة هي إبرازة ثانية، فهذا لا يَمنَع من اعتماد الابرازة الأولى - خاصَّة مع ثبوت الصَّواب بها - في الأجزاء المشتركة بينهما، فلا شكَّ أن المؤلِّف عندما اضطُّرَ إلى أن يكون لكتابه إبرازة ثانية بالتَّعديل والزِّيادة في نُسخَتِه، أنه إنما أراد أن يُقوِّم فيها المُعْوَجَّ ويصحِّحَ فيها الخطأ، فلا يستقيم أن يَتحوَّل صوابُ الإبرازة الأولى إلى خطأٍ في الإبرازة الثانية، فكان لابدً مِن تصويب الأخطاء الواردة في الإبرازة الثَّانية - على فرضيَّة الإبرازات - بناءً على ورودها على الصواب في نسخة الظاهريَّة وإثباتها في النَّصَ.

وكانت نتيجة الخطأ في تقديم نسخة دار الكتب المصريَّة على نسخة الظَّاهريَّة العتيقة النَّفيسة، واعتمادها أصلًا في إخراج نص الكتاب أن أدت إلى الزامات اضطُرَّ أخى الحبيب إلى التزامها:

منها: التَّخلِّي عن إثبات زيادات نسخة الظَّاهريَّة الفارقة في نَصِّ الكِتاب،



وأثبتَها في هامشه دون مَتنِه.

مثالٌ تلك الزيادات:

[أو أبو إسحاق].

. [وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَوْقَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾].

وغير ذلك.

ومنها: إثبات الخطأ المحض الظّاهر في نَصِّ الكِتاب لمجرَّدِ وروده في نَصِّ الكِتاب لمجرَّدِ وروده في نسخة في نسخة دار الكتب المصريَّة، بالرغم من وروده على الصَّواب في نسخة الظَّاهريَّة والمراجع، والاكتفاء بالتَّنبيه علىٰ ذلك في هامش الكِتاب.

#### مثال تلك الأخطاء:

| النُّسخة الخطيَّة              | الطَّبعة السَّابقة       |
|--------------------------------|--------------------------|
| روئ أبي لبابة ابن عبد المنذر   | وروئ أبو لبابة عن المنذر |
| أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب | أحمد بن الحسين بن يعقوب  |
| الحسن بن أبي الربيع            | الحسين بن أبي الربيع     |
| أخبرنا عبدالله                 | أخبرنا أبو عبد اللَّه    |

وغير ذلك.

ومنها: عدم الالتزام بصيغة الصَّلاة علىٰ النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشهورة عن القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ في جميع كُتبِه، والتي ورَدَت في نسخة الظَّاهريَّة، وهي





(صَأَىٰلَةُ عَلَيْهِ) وليست (صَأَلِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

وليس لأحد أن يَتساهَل في تغيير لَفظِ المؤلِّف رَحَمَهُ اللَّهُ أو يَستخِفَّ بذلك ويتهاون، وحقيقة الأمر أن هذا الإلزام مهم جدًّا من وجهة نظري، فإنه سمة من سمات مؤلَّفات القاضي رَحْمَهُ اللَّهُ، وعلامة مميِّزة لها، وهو اختيار اختاره في صبغة الصَّلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وأخيرًا وليس آخِرًا لا يسعني إلا شُكرُ أخي الفاضل الحبيب الخبير صالح صالح الأزهريّ، فقد تكرّم وزوّدني بنسخة دار الكتب المصريّة مع عِلمِه بنقدي لعَملِه، وهذا هو المرجوّ بين طلبة العِلمِ، فجزاه اللّه تعالىٰ خيرًا.







# وصف النسخة المخطية المعتمدة

لم أقف لهذا الكِتاب إلا على نسخة خطّية واحدة، ولكني لا أتأسّف لذلك؛ لأن هذه النَّسخة أمكنتني من إخراج نَصِّ الكِتاب بشكل صحيح إن شاء اللَّه تعالى، حيث إنها واضحة الخطِّ، خالية من الكشط والسَّقط والتَّحريف، ومقروءة على تلميذ المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّه، وقارئها وَلدُ المصنَّف، وفيما يلي وَصفُها؛

مَصدَر النُّسخة: مكتبة الأسد الوطنية/ سوريا ـ دمشق.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٩٥٥) رسالة (٧).

عدد الأوراق: ٢ لوحة من (١٤/ ب. ١٦/ ب)

المسطرة: ٣١ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السَّطر: ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ٢١ × ١٥ سم .

النَّاسخ: لعله أبو بكر محمد بن بركة بن قاسم المزارع الحنبلي (١). تاريخ النَّسخ: لم يُذكر، ولكنه قبل شهر رمضان سنة ٤٨٧ هـ يقينًا. نوع الخطِّ: نَسخِيُّ مُعجَم الغالب.

ملاحظاتٌ:

١- نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

<sup>(</sup>١) الذي ورد اسمه في قيد القراءة آخر المجموع، وسماه القاضي أبو الحسين: «صاحب الجزء».



ي نسخة سالمة من الأرضة والحموضة.

م نسخة على طُرَّتِها لَصقٌ أضاع بعض الكلمات، والبعضُ استُدرِكَ على الطُّرَة بخطُّ مخالِفٍ لخطِّ النُّسخة.

المنافي أبي يعلى رَحِمَهُ اللَّهُ، بقراءة وَلدِه القاضي أبي الحسين رَحِمَهُ اللَّهُ.

\* النُّسَخُ المساعِدةُ (نُسَخُ كِتاب الشيخ شمس الدِّين المنبجيّ): النُّسخة الأولى (ك):

مَصدَر النُّسخة: دار الكتب والوثائق/ القاهرة ـ مصر.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٨٤٧) الرسالة رقم (٨٤٧).

عدد الأوراق: ٥ لوحات (٩٨/ أ-١٠٢/ أ).

المسطرة: ١٨ - ٢٢ سطرًا

عدد الكلمات في السَّطر: ١٣ ـ ١٥ كلمةً.

النَّاسخ: محمد بن محمد بن محمد المنبجيُّ ت ٧٨٥ ه.

تاريخ النَّسخ: لم يُذكر.

نوع الخطِّ: نَسخِيٌّ مُعجَمٌّ.

ملاحظات:

١- نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

٦ نسخةٌ سالمةٌ من الأرضة والحموضة.

٣ نسخة عليها حاشية لابن المحبِّ الصَّامت ت ٧٨٩ ه.

الم المنحث (لناول)

المحالية المنبحيّ نَقَلَها من خطّ القاضي أبي يعلى ابن الفرّاء؛ وذلك على ابن الفرّاء؛ وذلك لِأَمارَتَين:

وين النُّسخة المصريَّة: (نَقَلتُ من خطُّ القاضي السُّعيد...). الثَّانية: قوله في خاتمة النُّسخة المصريَّة: (علَّقَها من خطُّ مصنَّفها محمد ابن محمد بن محمد الحنبلي.

ولكني أتشكُّكُ في ذلك لعدَّة أسباب:

الأوَّل: قوله في نسخة البوسنة (نقل من خطُّ القاضي السَّعيد.... ).

الثَّاني: تصويب تلميذ المصنِّف ابن المحبِّ للكلمة على طرَّةِ النُّسخة، فقال النُقِل.

الثَّالث: قول تلميذ المؤلِّف ابن الرَّسَّام في كتابه ﴿ فضائل الشُّهور والآيَّام واللَّيالي، (٢/ ٨٠٧): ﴿نُقِلَ من خطُّ القاضي... ٠.

الرَّابِع: النُّسخة فيها الكثير من الألفاظ المغايِرة لنسخة وَلدِ المؤلِّف. حلُّ الإشكالِ:

من الممكن أن يكون النَّاقل شخصًا آخَرَ نُقِلَ عنه المنبجيُّ وزاد عليٰ النسخة.

النُّسخة الثانية (غ):

مَصدَر النُّسخة: مكتبة غازي خسرو بك/ سراييفو ـ البوسنة.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٢٦٦٤) رسالة رقم (٢).

عدد الأوراق: ٦ لوحات.

المسطرة: ٢١ سطرًا.

ومن النَّوْتَ الخطّية المعترة المحدد الله المعترة المحدد الله المعترة المحدد الله المعترة المحدد المعترفة المعت

عدد الكلمات في السَّطر: ١١ ـ ١٤ كلمةً.

النَّاسخ: لم يُذكّر.

تاريخ النَّسخ: لم يُذكر.

الخطُّ: نَسخِيٌّ مُعجَمٍّ.

الملاحظاتُ:

١ نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

٢ نسخةٌ سالمةٌ من الأرضة والحموضة.

٣ لعلها فرعٌ من نسخة دار الكتب المصريَّة.

6 400 00 MO

المناع المالع ال



يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية: ١. ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّئ لِلنَّصِّ:

اعتماد النُّسخة الخطَّيَّة الوحيدة في إخراج نَصَّ صحيحٍ سليمٍ للكِتابِ. الرُّجوع إلىٰ النُّسَخِ المساعِدَةِ للاستفادة منها، دون إثبات فروقها في النَّهَ

. نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.

## ٢- ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.
- الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحْمَدُ اللَّهُ. - ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.

## ٢- ما يَتعلَّقُ بالعلامات والرُّموز والأرقام:

- ـ وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- ـ وَضَعتُ على طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).



. وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].

\_وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].

٣. ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

#### \* عزو الآيات القرآنيّة:

ـ عزو الآيات إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.

ـ تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

#### تخريج الأحاديث النّبويّة:

. تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

.إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ أحمدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخين ومن مُسنَّدِ الإمام أحمدَ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعة الشَّيخ شُعيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجة مُوسَّعة .

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

- فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلَفظِ المَصدَرِ فإني أشير إلى هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلىٰ ذلك.

### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعين:

- إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

. فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرِّجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ



ابن المُنذِرِ وابن عبد البّرّ وغيرهما.

## ٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

- . وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرةً موجَزةً للمؤلّف؛ تشتمل على حياته الشّخصيّة والعِلميّة.
  - قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكلٍ مُختَصَرٍ.
  - ٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلَّفه، وهي:
    - . تحقیق المسسم الکناب.
    - إثبات نسبة الكناب إلى المؤلف.
      - منهج المؤلف في الكناب.
        - اشكالات وَفْكُها.
    - -النشرة السَّابقة لِلكتاب ونقدها.
    - وصف النّحيّة الخطّية المعتبدة.
      - عملي في تحقيق الكتاب.
    - ١٠ صَنَعتُ كشَّافَاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:
      - بَسَى لِلْعَاوِرِ وَلِا لَا مِعِ
        - كُثَّاف ولِقِهَاكُ وَفُولَونَيْهُ
      - كُثَّان لالأمَا ويث لِلنَّويَة
      - كُشَّاف لا يُوفُّوفَات ولا يُعَولِهِ لِيَ
        - كُنَّان ولا م لَهُ إِ
        - فَهُرُ مُ مُوْمِنُونُاكَ الْخَيَابِ

4 01 P

**連接のできる。 はまないのうない** 

مان مرالنت الخطية 

And the second second second district the second se

# نماذج مِنَ النسخة الخطية المعتمدة في



#### بداية النّص المحقق





#### نهاية النَّص المحقق

﴿ نَمَاذِجِ مِنَ النَّهِ خَذَا تَخْطِيةُ الْمُسَاعِدةَ ﴿



# براية النُّسخ، (ك)

المعالجم الرحيير وبدنونع اغلت مخطالعا خالسيها يحاج المخنز العزائ البعدادي تعمم العبرمند قالسس إدرامانا ان للم المعدان أمر للدالندوجكام العاص بوع إزايا الحس التمركا زبتول للدالخ لزاي التمأن هانضأ من لراجع فاما ائتاا عاراللدمن العدرفليل الجحراف امه وحكال وطلم مز العناري الباللة الخررك كان يقول لملم للجوا فضاوجكال ارالقت المزدى العمدالة نربطه الذكال بنوا المراجعة انسا وجكالي والعياس البزاله وحدى خطاسهاى جنص ين الدلاله على لياد للحد نسا قول أبن الدعياج كالمالل العب ورات ورماس المال والمنكون والأوتين مار ليلم النداعلها اكتنبي للحكرا فالجري بجرساالذت فالمجريم عتبيق برجوما لطا



## خَامّت النُّسخ، (ك)

النسخة الخطية المساعدة في



## بدایت النُّسخ، (غ)





المَّن الحَّلَ المَّن الحَلِيَّةِ المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِقِ المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِقِ المُعْلِقِي المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِقِي المُعْلِق

# و و المحمد مع المحمد مع المحمد مع المحمد مع المحمد و الم

## مشألة

ذَكرَ أَصْحَابُنَا: (أَنَّ لَيْلَةَ الجُمْعَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ):

وَحَكَىٰ (') القَاضِي أَبُو عَلِيِّ (')، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ [التَّمِيمِيَّ ('')]('' كَانَ يَقُولُ: اللَّيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْنَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْنَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْنَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَمْنَالُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْهَا.

. وَحَكَىٰ لِي /أَبُو طَاهِرٍ ابْنُ الغُبَارِيِّ <sup>(٥)</sup>، أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الخَرَزِيُّ <sup>(١)</sup> كَانَ ١٥/أ بَقُولُ: •لَيْلَةُ الجُمُّعَةِ أَفْضَلُ ٩.

(١) پشتبه رسمها في الأصل؛ أن تكون (حكاه) كما في الله واغ، حيث كتبها الناسخ (حكا لي) ثم ضرب على (لي) بدائرة.

(٢) هو محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، الشريف القاضي، تلميذ أبي الحسن المتميمي، روى عنه القاضي أبو يعلى، صاحب كتاب الإرشاده، توفي سنة ٤٢٨ هـ . تُنظر ثرجمته في اطبقات ١: (٣/ ٣٣٥).

(٣) مو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، تلميذ أبي القاسم الخِرقي وغُلام الخلال،
 شيخ القاضي أبي علي الهاشمي، توفي سنة ٣٧١هـ. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٢٤٦).

(٤) في «الأصل»: (التمتمي).

(٥) هو محمد بن أحمد بن محمد، أبو طاهر الغُباري، تخصص بصحبة أبي الحسن الخَرزي، توفي سنة ٤٣٢هـ. تُنظر ترجمته في (الطبقات): (٣٤٦/٣).

(١) هو أبو المحسن الخَرِزِي البغدادي، تخصص بصحبة أبي على النَّجاد، وشيخ أبي طاهر ابن الفُباري. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣٠١/٣).



وفَعَالِكَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَطَّةُ (')، أَنْهُ كَانُ . وَحَكَىٰ لِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَزْرَفِيُّ (')، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَطَّةَ (')، أَنْهُ كَانَ يَقُولُ: وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ ".

يهون. حيد . . وَحَكَىٰ لِي أَبُو العَبَّاسِ . أَوْ أَبُو إِسْحَاقَ . البَرْ مَكِيُّ (٣) ، أَنَّهُ وَجَدَ بِخُطُّ أَبِيهِ أَبِي حَفْصٍ (١): «الدَّلَالَةَ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ؛ قَوْلُ النَّبِيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ: «اللَّيْلَةُ الغَرَّاءُ(٥)» .

وَرَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَيُفَضِّلُونَ لَيْلَةَ القَدْرِ عَلَيْهَا(٧). \* وَالوَجْهُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا:

مَا حَدَّثَنَا (٨) أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ (٩)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ

<sup>(</sup>١) هو عبد السلام بن الفرج، أبو القاسم المزرقي الفقيه، صاحب الحسن بن حامد، له في المذهب التصانيف، توفي سنة ٤٢٣ هـ. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العُكبري، ابن بطة، تلميذ عبد الله البغوي وأبي القاسم الخِرقي وغُلام الخلَّال، شيخ الحسن بن حامد وأبي إسحاق البرمكي، صاحب الإبانة الكبير، و (الصغير، توفي سنة ٣٨٧ هـ. تُنظر ترجمته في (الطبقات): (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن عمر بن أحمد، أبو إسحاق البرمكي، صحب أبا عبد اللَّه ابن بطة والحسن بن حامد، توفي سنة ٣٦١هـ . تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البَرمكي، تلميذ غُلام الخلَّال وأبي علي النَّجاد، صاحب كتاب المجموع، توفي سنة ٣٨٧ هـ. تُنظر ترجمته في «الطبقات»: (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) حاشية للمحب ابن الصامت في (ك): (إسناده ضعيف متروك).

<sup>(</sup>٩) سيأتي تخريجه ص (٧٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر هذا الخلاف: «الغنية»: (٢/ ٢٠)، «المجموع»: (٦/ ٤٤٧)، «لطائف المعارف» ص (٢٦٧)، «حاشية ابن عابدين»: (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٨) في (ك): (حدثنا به).

<sup>(</sup>٩) هو الحسن بن محمد بن الحسن، أبو محمد الخلّال، سمع أبا بكر القطيعي، شيخ أبي بكر الخطيب، توفي سنة ٢٩٩ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٤٥٣).

النَّان الحَفَّى ﴾

ابْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ ابْنِ زَكِرِيًّا الرَّازِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَافًى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافًى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُقاتِلُ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

دَيْغْفِرُ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ لَأَهْلِ الإِسْلَامِ أَجْمَعِينَ (١) (١).

وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ لَمْ تَجِئ لِغَيْرِهَا.

ـ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

وَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ؛ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ وَيَوْمِ الجُمُعَةِ»(٣).

وَالغُرَّةُ مِنَ الشَّيْءِ: [خِيَارُهُ(١)](١)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: افِي الجَنِينِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةِ ١(١).

. وَلِأَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ مَعْلُومَةً بِعَيْنِهَا، وَلَيْلَةَ القَدْرِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ بِعَيْنِهَا.

. وَلِأَنَّ اللَّيْلَةَ تَابِعَةٌ لِيَوْمِهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِ يَوْمِهَا مَا لَمْ يَجِئْ لِيَوْمِ لَيْلَةِ القَدْر:

<sup>(</sup>١) حاشية للمحب ابن الصامت في الكه: (هذا الإسناد لا يثبت به شيء).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٣) [حديث ضعيف] أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان، رقم: (٢٧٧٢) من حديث ابن عباس رَضَوَ اللَّهُ عَنْهُ، وذكره الشافعي في الأم،: (٢/ ٤٣١)، ويُنظر اكشف الخفاء، رقم: (٥٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ١الزَّاهر، للَّهروي ص (٢٤١)، اغريب الحديث، للخطابي: (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل؛ (خيارهم) والتصويب من دك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسندرقم: (٩٦٥٥)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٧٣١٧).

وَفَيْ اللَّهُ اللَّهُ

وَ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْ مَالِكِ (۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَ مَا طَلَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى يَوْمِ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ (۱).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّآلِلَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

وروى الجَرُّ الشَّمْسُ وَلَّا تَغُرُّبُ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ «لَا تَظْلُعُ الشَّمْسُ وَلَّا تَغُرُّبُ عَلَى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ (٣) (١).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«سَيِّدُ الأَيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَشْهُودٌ لَهُ يَوْمُ عَرَفَةَ»(٥).

وَرَوَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ [عَلَيْهِ] (١) قَالَ:

اإِنَّ اللَّهَ عَنَّكَ عَلَى يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الجُمُعَةَ وَهِيَ زَهْرَاءُ مُنِيرَةً، أَهْلُها [يَحُفُّونَ](٧) بِهَا، كَالعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا، تُضِيءُ



<sup>(</sup>١) في (ك): (مالك، قال:).

<sup>(</sup>٢) أخرجه تمام الرَّازي في االفوائد، رقم: (٣٥) من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (رواه ابن خزيمة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل بن جعفر في احديثه، رقم: (٢٥٨)، والإمام أحمد في المسند، رقم (٧٦٨٧) باختلاف بسيط، وكلاهما من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ صاحب الكتاب المسمى «مسند الربيع» رقم: (٨٨٤)، من حديث المسبب، وهو في مصادرنا مكون من حديثين الأول: «سيد الأيام يوم الجمعة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم: (١٠٢٨) من حديث أبي هريرة رَيَحَالِللَّهُ عَنْهُ، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٥٨) من حديث أبي لبابة رَسَحَالِللَّهُ عَنْهُ، والثاني: «الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» رقم: (١٧٦) من حديث أبي هريرة رَصَحَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من االأصل، وتوجد علامة إلحاق إلى الطرة اليمني.

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (محفين).

ونف وفق الله المستحدث

لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلُوانُهُمْ كَالثَّلْجِ، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، مَا يَطْرِفُونَ تَعَجُّبًا حَتَّى يُدْخَلُونَ (١) الْجَنَّةَ (١),(٣).

وَرَوَىٰ أَبُو لَبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ (١)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

«يَوْمُ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الفِظرِ وَالْأَضْحَى»(٥).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ اكْتَسَبَ الذُّنُوبَ بِعَدَدِ الشَّجَرِ وَوَرَقِها، ثُمَّ شَهِدَ الجُمُعَةَ لَغَلَبَ (١) حَقُّ الجُمُعَةِ عَلَى ذُنُوبِهِ»(٧).

وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» (^): /بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ ١٥/ب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالْتَهُ عَلَيْهِ:

الخَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ؛ فِيهِ سَاعَةً مَا يُوَافِقُهَا عَبْدً

<sup>(</sup>٨) لم يتسير العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.



<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (إسناده...).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» رقم: (١٧٣٠)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (١٠٢٩)، والبيهقي في «فضائل الأوقات» رقم: (٢٥٤) جميعهم من حديث أبي موسى رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) حاشية للمحب ابن الصامت على تصحف في اك): (صوابه عن أبي لبابة ابن عبد المنذر).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٥٤٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم:
 (٥٥٥٩) من حديث أبي لبابة رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) تحتمل في «الأصل»: (يغلب).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

وَخَذَالِكُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ

مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِثَنيْءِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ(١)، (١).

\* وَذَهَبَ المُخَالِفُ إِلَى أَشْيَاءَ:

مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرٍ ﴾ (٣).

والجُواب:

وَ بِهِ الآيةَ وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ أَنْ هَذِهِ الآيةَ وَرَدَتْ عَلَىٰ سَبَ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَسْعَدَةَ الفَزَارِيُّ، قَالَ: مَخْلَدِ (٤) وَرَاءَةً عَلَيْهِ وَقَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (١٠)، قَالَ: عَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ مُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ (١٠)، قَالَ:

رَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَبِسَ السِّلَاحَ أَلْفَ شَهْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَضَعْهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَصْحَابِهِ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ قَوْلِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّيَجًلَ: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾ (٥) يَعْنِي: خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ تِلْكَ الأَلْفِ شَهْرٍ

(١) حاشية للمحب ابن الصامت في (ك): (رواه مسلم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٩٤٢٤)، وأبو جعفر التَّرمذي في «التفسير» رقم: (١٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبير» رقم: (٨٥٩٧) جميعهم من قول ابن أبي نَجِيح عن مجاهد رَحِمُهُ اللَّهُ مُرسَلًا.



<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٣٠٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٢٧١٤) من حديث أبي هريرة رَضِكَالِنَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر: (٣).

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن مخلد الوراق، أبو الحسين البغدادي، صدوق، روى عن أبي بكر القطيعي،
 روى عنه أبو بكر الخطيب، تو في سنة ٢٤٤هـ . تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٩/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) هو مُسلم بن خالد المكي، أبو خالد الزَّنْجِي، روى عن الزُهري وابن أبي مُليكة وابن جُريج، تفقه به الشَّافعي، وروى عنه مُسدد ومروان بن محمد والحُميدي، توفي سنة ١٨٠ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (١/ ٧٤٢).

النَّان (فَعَنَ ﴾

الَّتِي لَبِسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِيهَا السَّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمْ يَضَعْهُ عَنْهُ.

وَإِذَا كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا عَلَىٰ هَذَا الوَجْهِ؛ امْتُنِعَ أَنْ يَكُونَ القَصْدُ بِهَا فَضْلَهَا عَلَىٰ عَذَا الوَجْهِ؛ امْتُنِعَ أَنْ يَكُونَ القَصْدُ بِهَا فَضْلَهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.

وَيُخْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ لَيْسَ فِيهَا جُمُعَةٌ، كَمَا أَنَّ تَقْدِيرَهَا عِنْدَهُمْ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي فَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ﴾ فَقَالَ:

«أَلْفُ شَهْرِ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ»(١).

فَإِنْ مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِحُدُوثِ يَأْتِي مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِحُدُوثِ شَهْر رَمَضَانَ.

تَعْيَلَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّ مِثْلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أُنْزِلَ فِيهَا [القُرْآنُ، لَمْ تَخُلُ فِيمَا سَلَفَ] (٢)، وَلَكِنَّ فَضْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ حَدَثَ بِحُدُوثِ الإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ فَضُلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهِ، لَمْ يَزَلْ فِيمَا سَلَفَ، وَفَضِيلَتُهَا حَدَثَتْ بِحُدُوثِ الإِسْلَام.

واحْتُجُ أَيِشًا: بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (١)، وَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن مخلد، وقد تقدمت ترجمته في الصفحة السَّابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» رقم: (٣٦٦٢)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٢٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (القرآن لم تخل فيها لم يخل فيما سلف) والمثبت موافق لـ «ك» و «غ».

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: (١).

وفضائع المسلمة المسلمة

لَيْلَةُ القَدْرِ (١).

والجؤاث

وَ بُوْ بِ اللَّهِ قَدْ قِيلَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ<sup>(٢)</sup>، عَلَىٰ أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا أَنَّ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (٢)، عَلَىٰ أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا أَنَّ لَهُا فَضِيلَةً فِي نَفْسِهَا، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ ذَلِكَ، وَخِلَافُنَا فِي فَضِيلَتِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ فِي الآيةِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَ هَكَذَا الجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي فَضْلِهَا؛ أَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهَا فِي نَفْسِهَا، وَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا.

## \* وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَخْبَارُ:

- فَرَوَىٰ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخدِثَ مِنْهُ [شَيْتًا](٣) أَحْدَثَهُ (٤).

- وَرَوَىٰ أَبُو الجَوْزَاءِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (١)، قَالَ:



<sup>(</sup>۱) قول قتادة ومجاهد وجمع، أخرجه عنهم عبد الرزَّاق في «التفسير» رقم: (۲۸۰۱)، والطَّبري في «جامع البيان»: (۲۱/۷،۹).

<sup>(</sup>٢) قول عكرمة، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٨٥٣١)، والطَّبري في اجامع البيان»: (٢١/ ٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (شيء).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٠٨١٣)، وابن منده في «التوحيد» رقم: (٨٥٥).

 <sup>(</sup>٥) هو أوس بن عبد اللّه الرّبعي البصري، روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر، روى عنه أبو
 الأشهب العطاردي وغيره. تُنظر ترجمته في "تهذيب الكمال»: (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: (١٨٧).

ولنَّعَن الْحَقَّىٰ ﴾

«لَيْلَةُ القَدْرِ» (١).

ورون الأوزاعِي، عَنْ عَبْدَةَ ابْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ:

اذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا هُوَ عَذْبٌ، (١).

. وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ [ذَنْبِهِ»(٣).

ـ وَرَوَىٰ ابْنُ ] (٤) عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»(٥).

رَيْغَنِي: مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ بِصِيَامٍ نَهَارِهَا، وَقِيَامٍ لَيْلِهَا، لَيْسَ فِي تِلْكَ ١/١٦ الشَّهُورِ مِثْلُهَا، فَمَنْ تَعَبَّدَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَقَدْ فَازَ بِعبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ (٦).

ـ وَرَوَىٰ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

"إِذَا كَانَ لَيْلَةُ القَدْرِ، هَبَطَ جِبْرِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ المَلَائِكَةِ، لَهُ جَنَاحَانِ أَخْضَرَانِ مَنْظُومَانِ بِالدُّرِّ وَاليَاقُوتِ، لَا يَنْشُرُهُمَا(٧) جِبْرِيلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا لَخْضَرَانِ مَنْظُومَانِ بِالدُّرِّ وَاليَاقُوتِ، لَا يَنْشُرُهُمَا (٧) جِبْرِيلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا لَيْظَرُ وَالدَّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم (٨)، أَمَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ (٨)، أَمَّا



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٦٨٣)، والطَّبري في «جامع البيان»: (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الفضائل الأوقات؛ رقم: (١٠٦).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩٠١)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٧٦٠)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٢٨٩).

<sup>(</sup>١) مقصوصة في «الأصل».

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٨٩٥٩) من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، وأبو طاهر السِّلفي في «المشيخة» رقم: (٢٥٠٠) من حديث أنس بن مالك رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) نَقل النُّووي هذا التفسير عن ابن عباس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في «المجموع»: (٧/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٧) في (ك): (لا يلبسهما).

<sup>(</sup>٨) سورة القدر: (٤).

وفَضَالِكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ

المَلَاثِكَةُ فَهُمْ تَحْتَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَأَمَّا الرُّوحُ فَهُوَ جِبْرِيلُ»(١). المَلَاثِكَةُ فَهُمْ تَحْتَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَأَمَّا الرُّوحُ فَهُوَ جِبْرِيلُ»(١). وَرَوَىٰ مَعْمَرٌ، عَنْ فَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ قَالَ:

. وَرَوَىٰ مَغْمَرٌ ، عَنْ فَتَادَهُ فِي تَوْرِيْ الرَّبِ وَ الْمَا مِثْلِهَا الْأَنْ اللَّهِ إِلَىٰ مِثْلِهَا الْأَنْ اللَّهُ إِلَىٰ مِثْلِهَا اللَّهُ إِلَىٰ مِثْلِهَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ مِثْلِهَا اللَّهُ اللهُ اللهُ

(يُقضىٰ فِيها ما يعول فِي رَبِي ( مَن مُجَاهِدٍ: ﴿ سَلَامُ هِيَ حَقَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٣) قَالَ: \_ وَرَوَىٰ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ سَلَامُ هِي حَقَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ (٣) قَالَ:

وروى المسلم الله المنطان المنططان المنططان المنططان المنططان المنططان المنططط المنطط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط المنط المنطط المنطط المنط المنطط المنطط المنطط المنطط المنطط المنط المنط المنط المنط المنط المنط

والجُوابِ: أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ تَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهَا فِي نَفْسِهَا، فَأَمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَىٰ فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا فَلَا.

\* وَقَدْ قَابَلَهَا مِثْلُهَا مِنَ الأَخْبَارِ فِي فَضْلِ الجُمُعَةِ، وَهُوَ:

مَا رَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

امَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَتَّانِي الْقَبْرِ(١)،(٧).

(١) [حديث موضوع] أخرجه بهذا اللَّفظ العقيلي في «الضعفاء» رقم: (٣٨٣٤)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم: (٨٧٩) من طريق الأول من حديث أنس رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه عبد الرزَّاق (التفسير) رقم: (٣٦٦٦)، والطَّبري في (جامع البيان): (٢٤/ ٥٣٤).

(٣) سورة القدر: (٥).

(٤) في الئه: (فيها حدث)، وفي المصادر: (داء).

(٥) ذكره بهذا اللَّفظ الماوردي في «النُّكت والعيون»: (٦/ ٣١٤)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٩٤٢)، والمتحاملي في «الأمالي» رقم: (٣٧٠) بلفظ مغاير.

(٦) حاشية للمحب ابن الصامت في (ك): (إنما هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص [رواية] أبي قبيل عنه، على أنه قد روى بمعناه بإسناد ساقط عن ابن عمر).

(٧) أخرجه بهذا اللَّفظ قوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» رقم: (٩٠٩) من حديث ابن عمر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٦٤٦) بلفظ مغاير من حديث ابن عمرو رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

﴿ رَبِّن رَبِّنَ ﴾

. وَرَوَىٰ ابْنُ مَسْعُودِ (١)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

دمًا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، إِلَّا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَقِجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَغْفِرُ لِمَا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، إِلَّا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَقِجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَغْفِرُ لِمِنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْقًا، (٢).

. وَرَوَىٰ جَابِرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

دَمَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الفِيامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ [الشُّهَدَاء](١)(١).

. وَرَوَىٰ أَنَسُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَىٰلَهُ عَلَيْهِ:

دَمَا مِنْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَلَا لَيْلَةِ [جُمُعَةٍ] (\*) إِلَّا يَطَّلِعُ (') اللَّهُ عَزَّقَجَلَ إِلَى دَارِ الدُّنْيَا، فَيَعْتِقُ مِثَقَيْ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، مِثَّنْ قَدِ اسْتَوْجَبَ ذَلِكَ، (۷).

- وَرَوَىٰ أَنْسُ بْنُ مَالَكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: وَلَيْلَةُ الجُمُعَةِ لَيْلَةً غَرَّاءً، وَيَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ (^)، وَإِنَّ مَلَكَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنَ

 <sup>(</sup>A) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٤٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم:
 (٦٥٩) والبيهقي في «الدعوات الكبير» رقم: (٥٢٩) من حديث أنس رَقِخَالِلَهُ عَنْهُ، وأما باقي=



<sup>(</sup>١) في الــــا: (مسعود، قال:).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن فندمه في اتاريخ بيهقا: (١/ ٢٨٤) من حديث ابن مسعود رَجَعَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (الشهد).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو نعيم في اللحلية ا: (٣/ ١٥٥)، والضّياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته المقدرة (٤٢)، ولفظهما: الجير من عذاب القبر المنتفي عنه جابر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>a) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٦) في النه: (ويطلع).

 <sup>(</sup>٧) [حديث موضوع] أخرجه أبو بكر الخطيب في اتاريخ بغدادا: (١١/ ٢١) من حديث أنس
 رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، حكم بوضعه السيوطي في اللاّلي المصنوعة ا: (٢٦/٢).

المَشْرِقِ وَالْآخَرُ مِنَ المَغْرِبِ، يُنَادِبانِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، وَنِصْفَ المسرية وي وي وي وي المسرية والمسرية والمسر مِنْ مُسْتَجِيرٍ فَيُجَارُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغِيثٍ فَيُغَاثُ؟».

وَاعِ. بِأَنَّ النَّبِيِّ - [صَلِّ] (١) اللَّهُ عَلَيْهِ - نَهَىٰ أَنْ تُخَصَّ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ وَيَوْمُهَا بصِيَام (١)، وَحَتَّ عَلَىٰ العَمَل فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، فَقَالَ:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣). فَدَلَّ عَلَىٰ: أَنَّ العَمَلَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ العَمَل فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ.

أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ إِفْرَادِهَا بِالعَمَل لَا يَدُلَّ عَلَىٰ نُقْصَانِ فَضْلِهَا، وَفَضِيلَةِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ نُهِي (١) عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الفَجْر (١٠)، وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَوْقَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١), وَقَوْلُ النَّبِيِّ: "صَلَاتَانِ يَشْهَدُهُما مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا»(٧).

<sup>(</sup>٧) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>=</sup> المتن فلم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٥٠٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١١٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك): (منهي).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٨٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٨٢٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٤٤١).

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: (٧٨).

الم المناق المنا

وَكَذَلِكَ نُهِيَ عَنْ صِيَامِ العِيدَيْنِ<sup>(۱)</sup> وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(۱)</sup>، وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ عَرْهِمَا مِنَ الأَيَّامِ.

مَعْظِيمًا لَهَا حَتَّىٰ يَتَقَدَّمَهَا (٢) قِيَامٌ، وَقَد قيلَ: إِنَّهُ نَهَىٰ عَنْ إِفْرَادِهَا بِالقِيَامِ تَعْظِيمًا لَهَا حَتَّىٰ يَتَقَدَّمَهَا (٣) قِيَامٌ، وَمَا نُهِيَ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الشَّهْرُ (١) بِاليَوْمِ وَاليَوْمَيْنِ (٥) تَعْظِيمًا لَهُ (٦).

وَنَظَرُتُ فِيمَا أَلَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُقْسَمِ المُفْرِئُ (٧) (٨)، فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَقَالَ:

وَنَأَمًّا السُّوَالُ الَّذِي وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِيهِ فِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ /وَلَيْلَةِ القَدْرِ، أَيَّهُمَا ١٦/ب أَفْضَلُ؟

#### (٦) زيادة في (ك):

[ويحتمل أن يكون نهى أن تخص ليلتها لقيام؛ لثلا يغلب عليه النوم في يومها؛ لأنه متنظر لصلاة الجمعة، ونهى عن صيام يومها لوجهين:

أحدهما: أنه يسمى عيدًا، وقد نهي عن صيام يوم العيد.

الثاني: لئلا يضعف في مقامه في الجامع].

- (٧) حاشية للمحب ابن الصامت في «ك»: (المشهور أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم صاحب ثعلب).
- (٨) هو أبو الحسن العطار، حدث عن الباغندي و أبي القاسم البغوي ويحيى بن صاعد، حدث عنه أبو نعيم وأبو محمد الخلَّال وغيرهما، توفي سنة ٣٨٠ ه. تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٦١٣/٦).



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١١٩٧)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١١٣٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٧٢٢)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١١٤١).

<sup>(</sup>٣) كذا في االأصل؟ وجميع النسخ، ولعل الصواب: (حتى لا يتقدمها).

<sup>(</sup>١) أي شهر رمضان.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (١٩١٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٩٠٤)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٥٧٥).

فَضَالِكَ إِلَا الْمُعَالِينَ الْمُعالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَيْعِلَيْعِلَيْعِلَيْعِلَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِين

مُعَلَّا اللَّهُ عَلَى مَا مَعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِهِمَا، قَوْلَانِ [سَائِغَانِ] () فَذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ تَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا، قَوْلَانِ [سَائِغَانِ] () يُبِيعُ () بَعْضُ الأُصُولِ وَكَثِيرٌ مِنْ ذَلَائِلِ العُقُولِ عَلَىٰ صَوَابِ قَوْلِ كُلُّ وَاحِدٍ يُبِيعُ () بَعْضُ الأَصُولِ وَكَثِيرٌ مِنْ ذَلَائِلِ العُقُولِ عَلَىٰ صَوَابِ قَوْلِ كُلُّ وَاحِدٍ يُبِيعُ () بَعْضُ الأَصُولِ وَكَثِيرٌ مِنْ دَلَائِلِ العُقُولِ عَلَىٰ صَوَابِ قَوْلِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فَهُمَا، وَنَهُمَا، فَلَيْسَ [يَجُوزُ] (\*) لِأَحَدِ أَنْ يُطْلِقَ الخَطَأَ لِقَائِلٍ مِنْهُمَا».

وَاعْتَمَدَ فِي تَفْضِيلِهَا (١) عَلَىٰ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ [لَيْلَةَ] (٥) الجُمُعَةِ مُعَيَّنَةُ الأَزْمِنَةِ، مَعْقُولَةٌ (١) مَشْهُودَةً، يَشْهَدُهَا الخَاصُّ وَالعَامُّ مِنْ ذَكْرِ [وَأُنْثَىٰ] (٧)، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَبَصِيرٍ وَضَرِيرٍ، وَتَصِلُ الخَاصُّ وَالعَامُّ مِنْ ذَكْرٍ [وَأُنْثَىٰ] (٧)، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَبَصِيرٍ وَضَرِيرٍ، وَتَصِلُ بَرَكَتُهَا إِلَىٰ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ.

وَلَيْلَةَ القَدْرِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ، قَدْ تُوجَدُ وَقَدْ لَا تُوجَدُ.

وَالنَّانِي: أَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ تَنكَرَّرُ، فَثَوَابُهَا [يَزِيدُ] (١) عَلَىٰ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ لَمَّا حُفِظَ عَنْهُ تَفْضِيلُ رَجُل مُعَيَّنِ عَلَىٰ رَجُل مُعَيَّنِ، تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ لَمَّا حُفِظَ عَنْهُ تَفْضِيلُ رَجُل مُعَيَّنِ عَلَىٰ رَجُل مُعَيَّنِ، سَمَّاهُمَا وَذَكرَهُمَا عِلَىٰ الْأَخِرِ، فَمَاتَ [الفَاضِلُ](١) سَمَّاهُمَا وَذَكرَهُمَا بِالفَضْل، ثُمَّ رَجَّحَ أَحَدَهُمَا عَلَىٰ الْأَخرِ، فَمَاتَ [الفَاضِلُ](١) مِنْهُمَا فِي حَيَاتِهِ، وَبَقِيَ المَفْضُولُ، ثُمَّ مَات، فَذَكرَ فَضْلَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مِنْهُمَا فِي حَيَاتِهِ، وَبَقِيَ المَفْضُولُ، ثُمَّ مَاتَ، فَذَكرَ فَضْلَهُ وَرَجَّحَهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، [فَقَالَ النَّبِيُ

<sup>(</sup>١٠)غير ظاهرة في االأصل؛ بسبب وضع لاصق عليها.



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في (الأصل) بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) ليست في اك،

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في «الأصل» بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٤) أي ليلة الجمعة.

<sup>(</sup>٥) غير ظاهرة في اظا بسبب لاصق عليها.

<sup>(</sup>٦) في اكه: (بالأزمنة ومعقولة).

<sup>(</sup>٧) غير ظاهرة في االأصل، بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٨) غير ظاهرة في الأصل؛ بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٩) غير ظاهرة في (الأصل) بسبب وضع لاصق عليها.

مَهُ تَنْتُهُ النَّيْنَ الْأَنْمُ اللَّهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ وَأَينَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ ؟ وَأَيْنَ الْم (صَنْفَتُهُ ؟ " بِعَدْ (صَنَفْتِهِ ؟ "؟! الله ) وَجَعَل يُعَدُّدُ أَغْمَالَ البِرِّ الَّتِي زَادَ بِهَا ثَوَابُهُ وتعانفُ ؟!

ُ وَقَدْ هُمُهُمْ أَذْ ذَلَكَ الْغَضْلَ إِنَّمَا كَانَ أَكْثَرَ وَأَزْيَدُ، وَبَيْنَ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ اللهُ المَدْرِ بِذُكُّ عَلَىٰ فَضَالِهَا فِي نَفْسَهَا.

آخِرُ النَسْأَلَةِ

<sup>(</sup>ط) أخرجه الإمام أحمد في المسندة رقم: (١٧٩٢١)، وأبو داود في السنن رقم: (٢٥٢٤) من حديث فيهد بن خالد السلمي رض الله عند عمله المعددة عمله وليس المحددة معدمدة عمله بعد صدقته بعد صدقته .



: 85

<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في «الأصل؛ بسبب وضع لاصق عليها.

<sup>(</sup>٢) في الأصلة: (صدقه).

<sup>(</sup>٣) في الأصلة: (صدقه).

وَخَالِكَ إِلَا لِلْهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّيِّ الْمُعِلَّي الْمُعِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِي الْمِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُ

وَ اللَّهُ ال

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَكَانَ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهُ شَيْئًا أَحْدَثَهُ» (٢).

وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ لَا يُسَاوِيهَا غَيْرُهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ فَضَّلَهَا، وَأَمَرَ الخَلْقَ بِطَلَبِهَا.

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٣) قَالَ: «لَيْلَةَ القَدْر» (١٠).

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا لَيْلَةَ الحُكْمِ الَّتِي يَقْضِي اللَّهُ فِيهَا قَضَاءَ السَّنَةِ كُلِّهَا مِنْ حَيَاةٍ وَمَوْتٍ، رَجَّحَ وَرَوَىٰ ذَلِكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾(٥) قَالَ: اللَيْلَةُ الحُكْمِ (٦).

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا أَفْضَلَ لَيْلَةٍ فِي أَفْضَل شَهْرٍ، وَاخْتَارَ مِنَ اللَّيَالِي كُلُّهَا لَيْلَةً الفَّذِرِ، وَرَوَىٰ ذَلِكَ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اخْتَارَ السَّاعَاتِ؛ فَاخْتَارَ سَاعَاتِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَاخْتَارَ الأَيَّامَ؛ فَاخْتَارَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ فَاخْتَارَ سَاعَاتِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَاخْتَارَ الأَيَّامَ؛ فَاخْتَارَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاخْتَارَ

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزَّاق في «التفسير» رقم: (٣٦٦٤)، والطَّبري في (جامع البيان»: (٦٤/ ١٤٥).



<sup>(</sup>١) من هنا تبدأ الزيادة التي خلت منها النُّسخة الخطية المعتمدة، يُنظر ص (٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سورة القدر: (١).

المنقى ولمنقى المنقى ال

الشُّهُورَ؛ فَاخْتَارَ رَمَضَانَ، وَاخْتَارَ اللَّيَالِيَ؛ فَاخْتَارَ لَيْلَةَ القَدْرِ»(١).

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَكْشِفْهَا لِأَحَدِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَلَا النَّبِيِّنَ وَالمُرْسَلِينَ، فِي نَوْمٍ وَلَا يَقَظَهِ، إِلَّا لِنَبِينَا صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَهَا عَلَيْهِ، وَعَرَّفَهُ فِي أَيِّ لَيْلَةٍ تَكُونُ، فَأَصْبَحَ بِهَا عَالِمًا، وَعَرَّفَهُ فِي أَيِّ لَيْلَةٍ تَكُونُ، فَأَصْبَحَ بِهَا عَالِمًا، وَأَرَادَ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِهَا لِسُرُورِهِ بِهَا، فَتَلاحَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلانِ، فَأَنْسِيهَا، وَأُمِرَ وَأَرَادَ أَنْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِهَا لِسُرُورِهِ بِهَا، فَتَلاحَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلانِ، فَأَنْسِيهَا، وَأُمِرَ بِطَلَبِهَا فِي لَيْلَةِ العَشْرِ، لَا أَنَّهُمْ رَأَوْهَا مُكَاشَفَةً أَبَدًا، وَلَكِنْ يَلْتَمِسُوا فَضْلَهَا فِي اللَّيَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيرًا لَهَا، وَجُعِلَ فِيهَا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي اللَّيَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيرًا لَهَا، وَجُعِلَ فِيهَا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي اللَّيَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيرًا لَهَا، وَجُعِلَ فِيهَا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي اللَّيَالِي المُسَمَّاةِ؛ تَغْرِيمًا، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ، وَمَنِ ادَّعَىٰ رُوْيَتَهَا بَعْدَ النَّبِيِّ صَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَدْ أَبْطَلَ، وَيُسْأَلُ أَيْسَ رَأَى ؟ حَتَّىٰ تَتَبَيَّنَ فَضِيحَتُهُ.

وَمِنْهَا: مَا رَوَىٰ أُبَيُ بْنُ كَعْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ: «الْقَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، إِنَّهَا لَيْلَةٌ طَلْقَةً - طَيِّبَةً - يَفُولُ: «الْقَمِسُوا لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، إِنَّهَا لَيْلَةً طَلْقَةً - طَيِّبَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعً، لَيْسَتْ بِالبَارِدَةِ وَلَا الْحَارَّةِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ تُصْبِحُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعً، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَهَا وَيُؤَخِّرَ فِطْرَهَا إِلَى السُّحُورِ، ثُمَّ لْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ ضَيْحٌ مِنْ لَبَنِ (١٠٠).

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَيْلَةَ القَدْرِكَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا، وَلَا يَحِلُّ النَّجْمُ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَإِنَّ مِنْ أَمَارَتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ لَا مُشْتَعَاعَةً، كَأَنَّهَا القَمَرُ لَيْلَةَ البَّدْرِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الشَّيَاطِينِ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ» "".

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو بكر الخطيب نحوه في «تلخيص المتشابه» رقم: (١٧٤) من حديث عبادة رَضَالِلَّهُ عَنَّهُ.



 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ١٥)، وقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» رقم: (٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

فَضَالِكَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

مَعْدَةُ مَعْدَةُ وَمِنْهَا: مَارَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِطَةُ وَمِنْهَا: مَارَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِطَةُ وَمِنْهَا: مَا لَكُونُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى»(١).

تِلْكَ اللَّيْلَةَ - يَعْنِي: لَبْلَةَ الْقَدْرِ - أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى»(١).

وَمِنْهَا: مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

وَمِنْهَا: مَا رَوَىٰ عَبْدَةُ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: «ذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا هُوَ عَذْبٌ»(٣).

والجُوَابُ:

أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَدِلَّةِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ، وَبَعْضُهَا تُفِيدُ إِنْبَانَ فَضِيلَةٍ لَهَا فِي نَفْسِهَا، وَلَسْنَا [نَمْنَعُ]<sup>(٤)</sup> مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا خِلَافُنَا فِي فَضْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالحَمْدُ لللهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا عَلَّقَهَا مِنْ خَطِّ مُصَنِّفِهَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الحَنْبَلُ



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٠٧٣٤)، والطيالسي في «المسند» رقم: (٢٦٦٨) من حديث أبي هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٧٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك): (بمنع).

المصاور ولاكراجع والكثافات والفركارس



- \* القُرْآنُ الكريمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ. \* المَصَادِرُ المَخْطُوطَةُ:
- . المشيخة، لأبي طاهر السُّلفي (ت ٥٧٦ هـ).
- المنتقى من مسموعات مَرْوٍ، للضياء المقدسي «ت ٦٤٣ هـ».
  - \* المَصَادِرُ المَطْبُوعَةُ:
- . التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧ هـ»، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.
- الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر الأنباري وت ٣٢٨ هـ»، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م.
- السنن الكبرئ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.
- . السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.
- . المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «ت ٢٦١هـ»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ لبنان.
- المسند، أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني التهادية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.





«المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان بن خواستي العبسي الت ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي وت٨٤٥هـ، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي وت ٤٦٣هـ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٢م.

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري «ت ٣١٠هـ» تحقيق: عبد اللّه التركي، دار هجر / القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠١ م.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني وت ٤٣٠ هـ، دار السعادة / مصر، الطبعة الأولى، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤م.

. شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت ٥٥ هـ)، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣ م.

.طبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد (ت ٢٦هـ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- الأم، أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ابن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي «ت ٢٠٤هـ» دار المعرفة / لبنان، بدون طبعة، ١٤١٠هـ/ ٩٩٠م.

- الأمالي، الحسين بن إسماعيل بن محمد، أبو عبد اللَّه المحاملي «ت ٣٣٠ هـ»،



رواية ابن يحيىٰ البيع، تحقيق: إبراهيم القيسي، المكتبة الإسلامية ودار ابن القبم/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢ هـ.

- تاريخ بيهق، علي بن زيد بن محمد، أبو الحسن ابن فندمه ات ٥٦٥ هـ ، دار أقرا / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.

ـ الترغيب والترهيب، إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني قوام السنة الته مهمه مه، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث / القاهرة، الطبعة الأولئ، 1818 هـ / ١٩٩٣ م.

- تفسير القرآن، محمد بن أحمد بن نصر، أبي جعفر الترمذي «ت ٢٩٥ هـ»، تحقيق: حكمت بشير ياسين، مكتبة الدار/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨م.

- التفسير، عبد الرزاق بن همام الصنعاني لات ٢١١ هـ، تحقيق: محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٩ هـ.

ـ تلخيص المتشابه في الرسم، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ات ٤٦٣هـ، تحقيق: سُكينة الشهابي، دار طلاس / دمشق، الطبعة الأولى، ١٩٨٥ م.

التوحيد ومعرفة أسماء اللَّه عَزَّيَجَلَّ وصفاته على الاتفاق والتفرد، محمد بن إسحاق ابن محمد، أبو عبد اللَّه ابن مَنْدَه الت ٣٩٥ هـ، تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة العلوم والحكم/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

- الجامع الصحيح (مسند الربيع)، الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ان ١٠٣ هـ، تحقيق: محمد إدريس وعاشور بن يوسف، دار الحكمة/بيروت ومكتبة الاستقامة/ سلطنة عمان، الطبعة الأولئ، ١٤١٥ هـ.

. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَنَهُ وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اللَّه (ت ٢٥٦هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

المناور دارانع الم

حاشية رد المحتار على اللر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ابن عابدين المحنفي (ت ١٢٥٢ هـ/ ١٩٩٢م.

حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، أبو إسحاق المدني قت ١٨٠ هـ، تحقيق: عمر بن رفود بن رفيد، مكتبة الرشد وشركة الرياض/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.

من الدعوات الكبير، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: مدر البيه عن الكبير، الكويت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩م.

. شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨هـ تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.

.الضعفاء، محمد بن عمرو بن حماد العقيلي «ت ٣٢٢هـ»، تحقيق: مازن السرساوي، دار ابن عباس/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٨م.

. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩٧ هـ). تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

. عمل اليوم والليلة، أحمد بن محمد بن إسحاق، ابن السني (ت ٣٦٤ هـ)، تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة/ السعودية، الطبعة الأولىٰ.

عريب الحديث، حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان الخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي وعبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر/ دمشق، ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ هـ.

. الغنية لطالبي طريق الحق عَرَّكَجَلَّ، عبد القادر بن موسىٰ بن عبد اللَّه الجيلاني التالك العبد اللَّه الجيلاني التالك التالك العبد العبد التالك التب العلمية لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م.

. فضائل الأوقات، أحمد بن الحسين بن على أبو بكر البيهقي ات ٤٥٨ هـ ، تحقيق:





عدنان عبد الرحمن مجيد، مكتبة المنارة/ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.

- الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي الت٤١٤هـ، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ.

. كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني «ت ١٤٢٠ هـ / ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م.

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي «ت اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي «ت ٩١١هـ»، تحقيق: صلاح عويضة، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ٩٦٩ م.

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي «ت ٧٩٥ هـ»، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار ابن كثير / دمشق، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

- المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي «ت ٢٧٦هـ»، تحقيق: أحمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري «ت ٣١١ هـ»، دار الميمان/ الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩م.

Ř.

ـ المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «ت ٢٠٤ هـ، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

- النكت والعيون، علي بن محمد بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي «ت ٥٠٤ هـ»، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى.







: :





## كشاف ولقيائ ولفكونية

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيةُ القُرْآنِيّةُ                                            |
|--------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۷۸ ،۷۰             | ١٨٧            | البَقَرَة  | ﴿وَإِنْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْمْ ﴾                     |
| YŁ                 | ٧٨             | الإشراء    | ﴿ وَقُرْءَ انَ ٱلْفَجْرِ ﴾                                      |
| 74                 | ٤              | الدُّخَان  | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ آمُرِ حَكِيمٍ ﴾                         |
| ٧٨                 | ١              | القَدْر    | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْعَدْدِ ﴾                    |
| ۸۲، ۲۹             | ٣              | القَدْر    | ﴿ لِنَاةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْدٍ ﴾                 |
| ٧١                 | ٤              | القَدْر    | ﴿ نَازَلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا إِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ |
| 77                 | ٥              | القَدْر    | ﴿ سَلَنَهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾                    |
|                    |                |            |                                                                 |





## المناف الله عاويث البنَّريَّة

| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                               | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 75         |                                         | اللَّيْلَةُ الغَرَّاءُ                                                                  |
| 70         | *****                                   | أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ          |
| ٦٥         | •••••                                   | فِي الجَنِينِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ                                                |
| ٧٤         |                                         | صَلَاتَانِ يَشْهَدُهُما مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ                  |
| <b>YY</b>  | *****                                   | فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ                                                     |
| 74         | أَبُو لُبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ المُنْذِرِ | يَوْمُ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ                                                    |
| 11         | أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ             | إِنَّ اللَّهَ عَنَّقَجَلَّ يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ<br>هَيْئَتِهَا |
| יי         | أَبُو هُرَيْرَةَ                        | لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ<br>يَوْمِ الجُمُعَةِ  |
| 77         | أَبُو هُرَيْرَةَ                        | سَيِّدُ الآيَّامِ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُوَ شَاهِدٌ،                                     |
| 74         | أَبُو هُرَيْرَة                         | لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ اكْتَسَبَ الذُّنُوبَ بِعَدَدِ الشَّجَرِ وَوَرَقِها                |
| 77         | أَبُو هُرَيْرَة                         | خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ                                |



| <b>***</b> |                                  |                                                                                        |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| صَّفحَةُ   | الرَّاوِي ا                      | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                       |
| ۷٤،۷۲      | آبو هُرِيرَةَ<br>أَبُو هُرِيرَةَ | مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا                                    |
| ۸٠         | · <i>y.y. y.</i>                 |                                                                                        |
| ۸۰         | أبو هريرة<br>أبو هريرة           | إِنَّ المَلَاثِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الحَصَىٰ                   |
| ٧٩         | أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ              | الْتَعِسُوا لَبْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ صَبْعٍ وَعِشْرِينَ                              |
| 77         | أَنْسُ بْنُ مَالِكِ              | مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ يَوْمٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ<br>يَوْمِ الجُمُعَةِ |
| ٧١         | أَنَسُ بْنُ مَالِكِ              | إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الفَّدْرِ، هَبَطَ جِبْرِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ<br>المَلَائِكَةِ  |
| ٧٣         | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ              | مَا مِنْ يَوْمٍ جُمُعَةٍ وَلَا لَيْلَةِ جُمُعَةٍ                                       |
| ٧٣         | أَنَسُ بْنُ مَالِكِ              | لَئِلَةُ الجُمْعَةِ لَيُلَةٌ غَرَّاءُ، وَيَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ                     |
| ٧٣         | جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ      | مَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ<br>عَذَابِ اللَّهِ  |
| <b>V</b> 4 | عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ        | إِنَّ لَئِلَةَ القَدْرِ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا                                         |
| ٦٥         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ     | يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّهَ مَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ أَجْمَعِينَ      |
| ٧١         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ     | لَئِلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ                                            |
| ٧٢         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ       | مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَقَاهُ اللَّهُ                 |
| ٧٣         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ    | مَا مِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ، إِلَّا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّهَجَلَّ                     |







## كشَّاف الرافِقُوفَات والمفولات

| الصّفحَةُ | القَائِلُ                          | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨        | ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ                | بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَبِسَ السُّلَاحَ أَلْفَ شَهْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَضَعْهُ عَنْهُ                                    |
| ٦٣        | أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ       | اللَّيْلَةُ الَّتِي أُنْزِلَ فِيهَا القُرْآنُ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ                                                                              |
| 74        | أَبُو الحَسَنِ الخَرَذِيُّ         | لَيْلَةُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ                                                                                                                                      |
| 78        | أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ | لَيْلَةُ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ                                                                                                                                      |
| ٦٤        | أَبُو حَفْصٍ البَرْ مَكِيُّ        | الدُّلَالَةَ عَلَىٰ أَنَّ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ؛ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَةُ عَلَىٰ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِلَةُ عَلَيْهِ : ﴿ اللَّيْلَةُ الغَرَّاءُ ﴾ |
| ۸۷ ۰۸۰    | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ       | نَزَلَ القُرْآنُ جُمْلَةً فِي لَيْلَةِ القَدْرِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا                                                                                      |
| ٧١        | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ       | لَيْلَةُ القَدْرِ                                                                                                                                                 |
| ۸۰،۷۱     | عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ      | ذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا هُوَ عَذْبٌ                                                                                          |
| 79        | قَتَادَةُ                          | أَلْفُ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ القَدْرِ                                                                                                                     |
| 74        | قَتَادَةُ                          | يُقْضَىٰ فِيهَا مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَىٰ مِثْلِهَا                                                                                                        |
| ٧٢        | مُجَاهِدُ                          | لَيْلَةٌ سِالِمَةٌ لَا يُحْدَثُ فِيهَا، وَلَا يُرْسَلُ فِيهَا شَيْطَانً                                                                                           |
| ٧٨        | مُجَاهِدُ                          | لَيْلَةُ الحُكْمِ                                                                                                                                                 |







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | لعَلَمُ                                  |
|--------------------|------------------------------------------|
| ٦٨                 | براهِيمُ بْنُ الحُسَيْنِ                 |
| <b>7V</b>          |                                          |
| ٦٨                 | بْنُ أَبِي نَجِيحٍ رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ |
| γλ ، γ· , ٦ο       |                                          |
| νς                 |                                          |
| Y*                 | بْنُ مَسْعُودٍ رَضِحَٱلِنَّهُ عَنْهُ     |
| ٦٤                 |                                          |
| γ•                 | بُو اَلجَوْزَاءِ                         |
| <b>**</b>          | أُبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ             |
| ٦٣                 |                                          |
| الحُسَيْنِ         |                                          |
| 76                 |                                          |
| ٦٤                 |                                          |
| γλ                 |                                          |
| ٦٣                 |                                          |
| ٦٤                 |                                          |
| ٦٣                 |                                          |
| ٦٧                 |                                          |





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | العَلَمُ                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11                 | أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ                     |
| ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۸۰، ۸۰ | أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ                             |
| va                 | أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضَىٰٓ لِلَّهُ عَنْهُ                         |
| ٦٨                 |                                                                    |
| المُقْرِئُ ٧٥      | أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُفْسَمٍ |
| ٦٨                 | آدَمُ = إِبْنُ أَبِي إِيَاسٍ                                       |
|                    | إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ                                              |
| ٧٢                 | الأغمَشُالأغمَشُ                                                   |
|                    | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ                           |
| γι                 | الأوْزَاعِيُّ                                                      |
| ٧٣                 | جَابِرٌ رَضِيَالِلَّهُ عِنْهُ                                      |
| 74                 | الحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ                                     |
| ٦٤                 | الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ                |
| ٦٨                 | الزَّنْجِيُّ = مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ                               |
| ٦٥                 | الضَّحَّاكُ                                                        |
| V4                 | عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضَىٰ لِللَّهُ عَنْهُ                   |
| 71                 |                                                                    |
| 79                 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ                         |
| ۸۰،۷۱              | عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ                                      |
| ٦٥                 | غَيْقُ بِنْ مُحَمَّدٍ                                              |
| ٧٠                 | عِخْرِمَةُ                                                         |
|                    | قَتَادَةًقَتَادَةً                                                 |
| ۷۸،۷۲              | مُجَاهِدٌ                                                          |

p...

..!





**No. 1** 



و فرك توخوفات وليناب في





| حَةُ | الصَّفْعَ                               | المَوْضُوعُ                                     |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٧    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مقدّمت المحقق                                   |
| 11   |                                         | ريسِّمُ ريفِرَّل: ترجمة المؤلّف رجمهُ الله      |
| ۱۲   |                                         | مصادر ترجمة المؤلّف رجمه الله                   |
| ۱۳   |                                         | ولفَصَلُ ولِلْوَرِّلِ: حِيَاةَ المؤلّف الشخصيّة |
| 12   |                                         |                                                 |
| 12   |                                         | ولِمِبِي ولِثَاني: نسبته                        |
| 12   | *************************************** |                                                 |
| 12   |                                         | الْجِي وَلَا لِعِ: شَمِرتُ                      |
| 15   |                                         | الطبحث لافخانس: لقب                             |
| 12   | •••••                                   | لْطِبُحَثُ لِالشَّاوَكِين: مولىده               |
| 12   | •••••                                   | لطبحَث لِلسَّابِعِ: أسرته                       |
| 10   |                                         | الطبحث لالثّامن: وفت ته                         |
| ۱۷   |                                         | للفين لالأني: حيّاة المؤلّف العلميّة            |
| ۱۸   | *********                               |                                                 |



一日 こうないないないのかん



## المرك والأناب المجا

|        | 184.                                    |                                                                                                               |   |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| نْحَةُ | الصَّفْ                                 | لَمُؤْضُوعُ                                                                                                   |   |
| 19     |                                         | ربيحَث ولِنَا فِي: تلامير                                                                                     | • |
| ۲٠     | ت                                       | اللِيمَث <b>(لِثَا</b> لثُ: وظائف                                                                             |   |
| 77     | اوغليب                                  | المِبْحَثُ والْأَبِعِ: الثُثَ                                                                                 |   |
| 37     |                                         | اللبحَث (لخاكس: مؤلف                                                                                          |   |
| ۸۲     | ئىي رىمالىنىپ                           | مجئل أحداث حيكاة القاخ                                                                                        |   |
| ٣0     |                                         | يِسْمُ ولِنَّانِي: ورَلَاكَ وَالْكِتَ لِولِكَاكِ                                                              | 3 |
| ٣٦     | ق المسسم الكناب                         | و البحث لطورًك: تحقية                                                                                         |   |
| ۳۸     | نسبذالكناب إلى المؤلف.                  | ولمِيحَث ولِثَاني: إثباتُ                                                                                     |   |
| ٣٩     | لمؤلف في الكثاب                         | رلِبِيَ رُلِيَّالِث: منج ال                                                                                   |   |
| ٤٠     |                                         | المِبِينُ الرُّلُوبِي: إشكا                                                                                   |   |
| ٤٤     | رة السَّابقة لِلكتاب وَنقدها            | اللِحُثُ الطِيْمُنِ: النشه                                                                                    |   |
| ٤A     | النُّنفُّة المُعترة                     |                                                                                                               |   |
| 70     | بيفے تتحقیق الکتاب                      | اللبحث التئابع: ملي                                                                                           |   |
| 00     | *************************************** | نمانع مِنَ النَّهُ الخطية .                                                                                   |   |
| 71     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | يْقُن (خِحَقَّ جَانِينَ فَيَعَلَىٰ عَلَيْنَ الْعَلَىٰ فَيَعَلَىٰ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَانِينَ | ) |
| ۸۱     | ى زَلِ فَهُارِس                         | لعاور ولألألجع ولالكتا فامر                                                                                   | j |
| 7.     | *************************************** |                                                                                                               |   |
| ۸٧     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                                                                                               |   |



| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لنخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العُنا       | المَوْضُوعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | كُنَّان لِلْهُ مَا وَمِنْ لِنِنَّوِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ************ | الخيأن الموفوفات ولامعولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | كنَّان (لأحمالة)<br>نَمِرُ مُرْمِنو وَكان (لِكتَاب<br>نَمِرُ مُرَمِنو وَكان (لِكتَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••         | \$\langle \co\p^{\infty} \co\p^{\inft |

.



الطبحث لالفردِّك: تحقيق المسسم الكناب. الطبحث لاليَّاني: إثبات نسبة الكناب إلى المؤلف.

(المِيئَ ولِيَّالَث: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحما لله فيه.

المِبْكُثُ الرِيَّلُ بِعِ: مصادر المؤلف في الكناب.

الليحَتْ الفّائس: النشرة السَّابقة لِلكتاب وَنقدها.

اللِيمُ لِللَّاكِينِ: وصف النِّنَ الخَطَيَة المعتمدة.

اللجئ (ليتابع: على في تحقيق الكتاب.

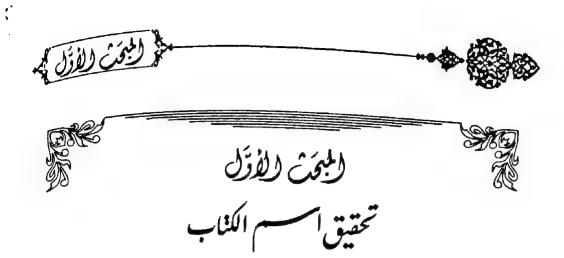

الصَّحيح والثَّابت أن الاسم الذي يُعرَف به هذا الكِتاب الذي بين أيدينا هو الصَّحيح والثَّابة أن الاسم الذي يُعرَف به هذا الكِتاب الذي المن أيدينا هو الفقر على الغِنَى ، وذلك للأدلَّة التَّالية:

د وروده على غاشية النُّسخة الخطِّيَّة المعتمَدة التي قُرثَت على وَلدِ المؤلِّف رَجْمَهُ اللَّهُ، يُنظر ص (٥٢).

المنظر»: (١/ ١٩٨)، وتابَعه كل مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيّ الخراء رَحْمَهُ اللَّهُ في كتابه المجتاب الحنابلة»: (١/ ٣٨٤)، وتابَعه كل مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيّ في «تاريخ الإسلام»: (١/ ١٠١)، والعليميّ في «المنهج الأحمد»: (١/ ٣٦٥)، وفي «الدُّرِّ المنظّدِ»: (١/ ١٩٩)، وابن عبد الهادي في «فهرست الكتب» برقم: (١/ ١٩٩)، وفي «معجم الكتب» ص (٦٤).

٣- أشار إليه المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ في خاتمة كِتابه بإشارة لطيفة فقال: اوَقَلْ نَظَرْتُ فِيمَا ذَكَرَهُ غَيْرِي مِنْ تَفْضِيلِ الفَقْرِ عَلَىٰ الغِنَىٰ وَإِكْثَارِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَا سَهَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، فَأَسْأَلُهُ النَّفْعَ بِذَلِكَ».

6 400 00 VO







قد تظاهَرَت الأدلَّة والبراهين على صحَّة نسبة هذا الكِتاب إلى القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَجِمَهُ ٱللَّهُ، وفيما يلي عَرضٌ بأبرَزِ تلك الأدلَّة:

١ ـ اسمه رَحِمَهُ ٱللَّهُ مثبت على غاشية النسخة الخطية، مع نسبة الكتاب إليه.

الله عن وجل يَرِثُقُ الحرامَ كما يَرُثُق الحرامَ كما المُشهور «المعتمد» خلال مناقشة لمسألة أن الله عز وجل يَرزُق الحرامَ كما يَرزُق الحلال ص (١١٥).

٣- ذَكَرَ القاضي رَجْمَهُ أَللَهُ شيخَه أبا محمَّد الحسن بن محمَّد الخلَّال في ثنايا الكِتاب وأكثرَ من الرِّواية عنه، يُنظر ص (٦١).

المولك المولك الذي يقع فيه كِتابنا هذا على وَلدِ المؤلّف القاضي أبي الحسين ابن أبي يعلى ابن الفرّاء، وتصريحه بنسبة هذا المجموع إلى والده.

٥ ظهور أسلوب وطريقة القاضي رَجْمَهُ أَللَهُ في بناء هذا الكِتاب، ومنهجه المعروف في ترتيب نصوص الإمام أحمد رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ، وأدلَّة المسألة ومناقشة المخالف.

٦- تَعَدُّد مَن نَسَبَ هذا الكِتاب إلى القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وأولهم ولدُه القاضي أبو الحسين في كتابه «طبقات الحنابلة»، والذَّهبيُّ في «تاريخ الإسلام»،



مَ الْمِنْ وَانْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والعليميُّ في «المنهج الأحمد»، وفي «الدُّرِّ المنضَّد»، وابن عبد الهادي في «فهرست الكتب»، وفي «معجم الكتب».

6 400 00 MO





كعادة القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ ٱللَّهُ في غالبِ كُتبِه أن تخلو عن مقدِّمةٍ يُبيِّن فيها عن عَملِه ومنهجِه وطريقتِه في بِناء كِتابِه، وكعادتي في عَقدِ هذا المَبحَث في استقراء نصوص الكِتاب لاستخراج أَبرَزِ تلك الأمارات المُظهرَةِ لعمل القاضي رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وفيما يلي سَردٌ بذلك:

البدأ القاضي رَحْمَهُ اللهُ كِتابه هذا بعرض المسألة موضوع الكِتاب، ونَقَلَ نصَّ الإمام أحمد رَضَيَالِلهُ عَنْهُ فيها، ثم أُورَدَ نصوص أصحابه رَضَيَالِلهُ عَنْهُ، ثم ذَكَرَ القول المخالِف في المسألة والقائل به، وأشار أنه أيضًا من منصوص كلام الإمام أحمد رَضَيَاللَهُ عَنْهُ، ثم سَرَدَ أدلَّة صحَّة اختياره، والذي هو أن الفقر أفضَلُ من الغنى، واستَخرَجَ من الأدلَّة ما يقوِّي به مَسلَكَه، وبَيَّنَ ما كان ظاهِرُه التَّعارض، ورَدَّ على انتقادات المخالِف لهذه الأدلَّة، ثم عَرضَ أدلَّة المخالِف، وأجاب عنها إمَّا بعدم دلالتها على المسألة أو لعدم فهم المحتَجِّ لها، ثم عَقَدَ وأجاب عنها إمَّا بعدم دلالتها على المسألة أو لعدم فهم المحتجِّ لها، ثم عَقَدَ القاضي رَحْمَهُ اللهُ فَصلًا في التَّوكُّل وفَضلِه، وذلك لمناسَبتِه لموضوع الكِتاب، ثم عَقَدَ شمَّكَ أللهُ فَصلًا في التَّوكُّل وفَضلِه، وذلك لمناسَبتِه لموضوع الكِتاب، عن الإمام أحمد رَضَيَالِلهُ عَنْهُ، في مواضيع متعلِّقة بالكتاب، كالورع والزُّهد وغير ذلك.



111

المِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

معلقة الأدلَّة بين النَّقليَّة والعقليَّة، فالنَّقليَّة آيات وأحاديث وموقوفات ومقولات وأشعار، والعقليَّة من قياس واستنباط وغير ذلك.

" اعتَمَدَ القاضي رَحِمَهُ أَللَّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلُ في ذِكرِ الأُدلَّة أو مناقشة المخالِفِ المناقشة الطَّويلة.

٤ لم يَعتَمِد القاضي رَحِمَهُ أللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبها.

ه لم يُميِّز القاضي رَحِمَهُ أَللَهُ بين الأحاديث بالنَّظرِ إلى قوَّتِها وضَعفِها وهذا من منهجه المتبَع - إنما حَشَدَ الأدلَّة حَشْدًا، ولم يُشِرْ إلى صحَّة دليلِ أو ضَعفِه.

6 400 co 1/0



﴿ (لِبُينَ (لِأَبِعِ )



استَعمَلَ القاضي أبو يعلى ابن الفرَّاء رَحِمَهُ أللَّهُ في بِناء كِتابِه الذي بين أيدينا عددًا من المَصادِر وأمَّهات الكُتب التي تَناوَلَت في ثناياها مسألة الغنى والفقر وأيهما أفضَلُ، وغالب هذه المَصادِر قد صَرَّح بها القاضي رَحَمَهُ أللَّهُ في الكِتاب، وهي كما يلي:

- . اغريب الحديث الأبي عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤ ه.
  - افضائل الصّحابة الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ ه. .
    - . االأدب، لأبي بكر المرُّوذِيِّ ت ٢٧٥ هـ
    - ـ ﴿ اللورع ﴾ لأبي بكر المرُّوذِيِّ ت ٢٧٥ هـ
  - (غريب الحديث) لأبي محمد ابن قتيبة ت ٢٧٦ ه.
    - ـ اذم الدنيا، لأبي بكر ابن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ .
- ـ «الفقر» أو «فضل الفقر بالغنيٰ» أو «إصلاح المال» لأبي بكر ابن أبي الدنيات ٢٨١ هـ.
  - . ﴿ العلل ﴾ لأبي بكر الخلَّال ت ٣١١ هـ
  - «الورع والإخلاص» لأبي بكر الخلَّال ت ٣١١ هـ.
  - افضل الفقر " لأبي سعيد ابن الأعرابيّ ت ٣٤٠ هـ
    - «الشَّريعة» لأبي بكر الآجريِّ ت ٣٦٠ هـ.



\_ (التَّعاليق؛ لأبي إسحاق ابن شاقلات ٣٦٩ هـ

. «فضل الفقر» لأبي عبد اللَّه ابن خفيف ت ٣٧١ هـ.

. افضل الفقر الأبي حفص ابن شاهين ت ٣٨٥ هـ

. (المعتمد) لأبي يعلى ابن الفرَّاء ت ٤٥٨ هـ.

. افضل القعود عن المكاسب، لأبي الحسن الخِلعيِّ ت ٤٩٢ هـ .

ـ «المصباح» لمجهول.

6 400 co 40







# النشرة السَّابقة لِلكتاب وَنقدها

قد نُشر جزءٌ من هذا الكتاب مِن قَبلُ في مجلَّة علميَّة متخصِّصة في عِلم المخطوطات، فلذلك لم يُقدَّرُ له الانتشار والاشتهار، وفيما يلي وَصْفُ لتلك النَّشرة:

تحقيق: أسامة أحمد محمد عبد الرحيم وطارق محمد الطواري. النَّاشر: مجلة عالم المخطوطات والنوادر، مجلد (١٣) عدد (١). التَّاريخ: المحرم ـ جمادئ الآخرة ١٤٢٩ هـ/ يناير ـ يونيو ٢٠٠٨ م. الصَّفحات: (١-٨٦).

النُّسخة الخطُّيَّة المعتمَدة: نسخة الظَّاهريَّة / دمشق ـ سوريا.

\* نَقْدُ تلك النَّشرة:

١- نماذج من السَّقط الحاصل في هذه النَّشرة:

- أغنيائهم [بمقدار] أربعين...
- مأنهم كانوا [في الدنيا] فقراء...
  - . والذي نفس [محمد] بيده...
    - من الدنيا و[ذم] اتخاذها...
- من يدخل الجنة [من خلق اللَّه] قال...
  - عبادا لي [يعبدونني] لا يشركون...



المِنْ لَوْلُ مِنْ الْمُنْ الْوَالِي اللَّهِ اللَّ

يوم القيامة [وأنا مشفق من ذلك] وأما...

. قال [مكتوب في التوراة] ثلاثة أحياء وهم أموات...

ـ والموت [وإنه معهن لو ثاب] ...

وغير ذلك.

#### ٢ نماذج من التَّصحيف والتَّحريف الواقع في تلك النَّشرة:

| النُّسخة الخطيَّة            | النَّشرة السَّابقة               |
|------------------------------|----------------------------------|
| وفي معناه ما أخبرنا أبو محمد | وفي هذا ما أخبرنا أبو <u>عمر</u> |
| خادم ومركبين                 | خادم ومركب يركب                  |
| فقل تراثه                    | فقل ميراثه                       |
| محمد بن الحسين البرجلاني     | محمد بن الحسن البرجلاني          |
| أن ابن <u>الصعب</u>          | أن ابن <u>الصدق</u>              |
| ما أبكي جزعًا                | ما أبك <u>ي حزنا</u>             |
| هارون البرمكي                | هارون الرملي                     |
| إلىٰ خرقة                    | إلىٰ جونة                        |
| الثقة من القانع              | النفقة من القانع                 |
| ذي الأناة                    | دين الأناة                       |

وغير ذلك.





كعادة جميع كُتُبِ القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء - إلا كتاب الرِّوايتين وبعض فَرحِ الخِرَقيُ - التي لم نجد لها إلا نسخة خطيَّة واحدة يُحقق عليها الكِتاب، فإن كِتابنا هذا لم يَشذَّ عن قاعدتها، حيث إني لم أقف له إلا على هذه النُسخة، وهذا وَصفُها:

مَصدَر النُّسخة: مكتبة الأسد الوطنيَّة/ سوريا ـ دمشق.

المَصدر الأصلي: المكتبة الظَّاهريَّة/ دمشق.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٩٥٥) رسالة (٧).

عدد الأوراق: ١٤ لوحةً من (١٦٢/ أ-١٧٤/ ب)

المسطرة: ٣١ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السَّطر: ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ٢١ × ١٥ سم .

النَّاسخ: لعله أبو بكر محمد بن بركة بن قاسم المزارع الحنبليُّ (١).

تاريخ النَّسخ: لم يُذكر، ولكنه قبل شهر رمضان سنة ٤٨٧ هـ.

نوع الخطِّ: نَسخِيٌّ مُعجَم الغالب.

<sup>(</sup>١) الذي ورداسمه في قيد القراءة آخر المجموع، وسماه القاضي أبو الحسين: ٩صاحب الجزء؟.



المناول المناو

ملاحظات:

١ نسخةٌ تامَّةٌ كاملةٌ لا نَقْصَ بها.

٦ نسخةٌ سالمةٌ من الأرضة والحموضة.

٤ نسخةٌ مقروءةٌ على وَلدِ المؤلِّفِ القاضي أبي الحسين رَجِمَهُ مَا اللَّهُ.

٥ ـ كُتِبَت مواضع من النُّسخة بخطِّ مغايرٍ لخطِّ النَّاسخ.

٦- لا تخلو النُّسخة من كَشطٍ وتغييرٍ في بعض المواضع.

**\*\*\*\*** 

﴿ النِّينَ (كُنَّا عِنْ النَّالِي ﴾



يَتلخَّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النَّقاط الآتية:

١. ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

.اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصِّ صحيحِ سليم للكِتاب.

. نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائي الحديث.

#### ٢ ما يَتعلَّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:

. تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّة ونحويَّة، والإبقاء على الخطأ في الهامش.

. الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

- ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفْظُهُ وفَهمه.

#### كما يَتعلَّقُ بالعلامات وَالرُّموز والأرقام:

. وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).

- وَضَعتُ علىٰ طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).

. وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [ ].

. وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [ ].

٣ـ ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

\* عزو الآيات القرآنيّة:



عزو الآيات إلى سُورِها، مع بيان رقم الآية.

ـ تصويب ما وقع في الأصل من أخطاء في نَصِّ الآية.

#### \* تخريج الأحاديث النَّبويَّةِ:

\_ تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

-إذا كان الحديث متَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلم ومُسنَدِ احمدَ.

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخين ومن مُسنَد الإمام أحمد.

- فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعة الشَّيخ شُعيب؛ وذلك لأنها مُخرَّجة مُوسَّعة.

ـ فإذا لَّم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

- فإذا لم يكن كذلك خَرَّ جته من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

- فإذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلَفظِ المَصدَرِ فإني أشير إلى هذا.

- إذا كان الحديث موضوعًا فإني أشير إلى ذلك.

#### \* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعِين:

. إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

- فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

- فإذا لم يكن كذلك أُخرُجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سنن البيهقيِّ وكُتُبِ ابن المُنذِرِ وابن عبد البَرِّ وغيرهما.

#### ٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

- وَضَعْتُ تَرجَمةً مُختَصرَةً موجَزةً للمؤلِّف؛ تشتمل على حياته الشَّخصيَّة والعِلميَّة.



علي في تحقيق الكتاب المحالية

. قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكل مُختَصَرٍ.

٩ قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلِّفه، وهي:

. تحقيق السب الكثاب.

إثبات نسبذ الكثاب إلى المؤلف.

بموضوع الكناب ومنهج المؤلف رحما للدفيد.

مصادرالمؤلف في الكتاب.

النشرة السَّابقة للكتاب ونقدها.

. وصف النَّينَ الخطِّية المعتمدة.

على في تحقيق الكتاب.

١٠ صَنَّعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوِّعةً، وهي:

. بَنْ وَلَهُ الْمِعَا وِرِ وَالْرُكَامِعِ

- كُنَّان ولِقَ بَالَ وَلَعُمَّونَيَّة

- كُنَّان لِلْاَعَادِينَ لِلنَّوَيَّةِ

- كُنَّان لِيُرْفُونَات ولِينْفولات

- كُنَّان رَوَلَا بِنَ لِلْهِمَ ﴾ لُمُحدَمِني الْاِرَّ بَعِنه

- كُنَّان ولاه حدادي

- كُشَّان لالْأَكْسُعَار

- كُنَّان لِلْكَبَ لِالْكُلُورُونَةِ فِي لِلْنَعِنَّ

. نَهُرُ نُ مُوضَوعَات الْكِتَاب



الخطية المعتدة

)<u>k</u> O<u>co co co</u>

مانج مِنَ النَّسِخَةُ الخطية المعتمدة ا



غاشية النُّسخ.

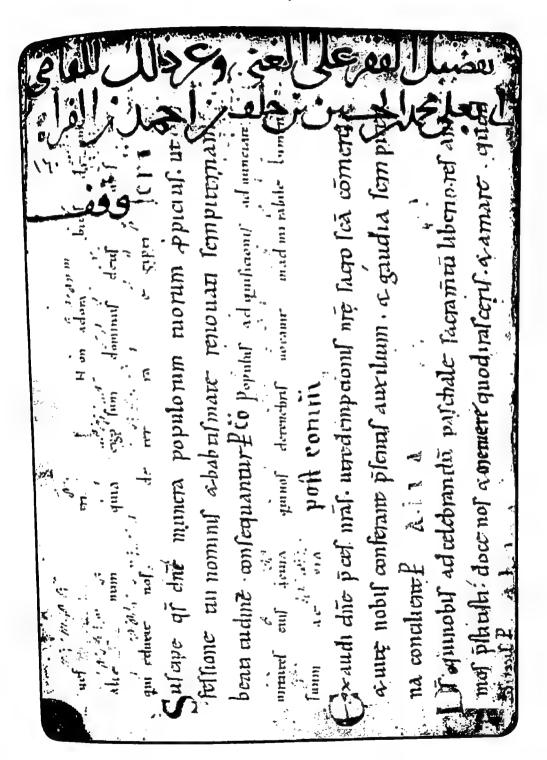



#### بدايت النُّيني

5/11/3 r1261-والديالمعلاد الغقافضاءنن والمساكير وم الغمامة معالنا عابشه زحوالله الاللهعال ملى فالعالرسوالالله صلالله المن في و هراصرع ع نفصله





### وَسُطِ النُّسِي



#### خَاتَت النُّسخ.

واعدوالله عردوب المحورود سماء ليسرلهموه رك وفيامه الالشهو قال فوطرية الرباط - عا المطعد فاللا أما هوار براي بعمله ذ فالفد، مع الصعم رباً العدادد ألكافرة 1 Vz sall

ولنص (کفی  $\bullet (\Theta_{COS}) \bullet (\Theta_{COS}) \bullet \bullet (\Theta_{COS})$ 



المنظم المنطق ا

۱/ب

#### منالة

الفَقِيرُ الصَّابِرُ أَفْضَلُ مِنَ الغَنِيِّ الشَّاكِرَ (١).

نَصَّ عَلَىٰ هَذَا أَحْمَدُ رَضَى لَلِيَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (٢)، فَقَالَ: «مَا أَعْدِلُ إِلفَقْرِ شَيْئًا، تَدْرِي مَا الصَّبْرُ عَلَىٰ الفَقْرِ ؟!»

ُ وَقَالَ: «مَا قَلَ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَقَلَ لِلْحِسَابِ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ دُونَ طَعَامٍ، وَقَالَ: «مَا قَلَ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَقَلَ لِلْحِسَابِ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ».

وَقَالَ: ﴿ أَنَا أَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ ﴾.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ (٣) هَذَا فِي «تَعَالِيقِهِ» (١) عَلَىٰ ظَهْرِ الجُزْءِ السَّبْعِينَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) تُنظر المسألة: «التمام»: (۲/ ۳۰۲)، «قوت القلوب»: (۱/ ٤٣٩)، «مجموع الفتاوى»: (١/ ٢١ و ١١٩ و ١٠٢)، «الأداب الشرعية»: (٣/ ٤٦٨)، «عدة الصابرين»: (٤٨٤)، «البحور الزاخرة»: (٣/ ١٠٢٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> االورع<sup>ه</sup> رقم: (۱۵۲) و (۱۲۳) و (۲٤٥) و (۱٦).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البرَّار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، سمع من أبي بكر الشَّافعي وأحمد بن آدم الورَّاق، حدث عنه أبو حفص العُكبري وعبد العزيز غُلام الزجَّاج، توفي سنة ٣٦٩ هـ. تنظر ترجمته في الطبقات»: (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>١) هي تعليقاته وتقيداته وتعاليقه عن مشايخه مثل غُلام الخلّال وأبو بكر النَّقاش وأبو حفص البرمكي وأبو بكر النَّجاد على كتب المذهب، وأكبرها تعاليقه على كتاب العلل لأبي بكر الخلال والتفسير لغلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، و نقل عنها القاضي أبو يعلى كثيرًا=

الفضية على الغائر على الغائر على الغائل المعالمة على الغائل العائل المعالمة المعالمة

وعِلَلِ الخَلَالِ ('' فَقَالَ: ﴿ قَوْلُهُ نَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَكَ ۗ ﴾ الآية ('')؛ دَلِيلُ عَلَىٰ فَضُلِ الفَقْرِ ٩٠٠

وَبِهَذَا قَالَ الأَكْثُرُ (٣).

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الغَنِيّ الشَّاكِرِ أَفْضَلُ (١)، وَرَأَيْتُ أَبَا مُحَمَّدِ ابْنَ قَتَيبَهَ نَصَرَ ذَلِكَ فِي اغْرِيبِ الحَدِيثِ (٥).

وَقَدُ أَوْمَأَ أَخْمَدُ إِلَىٰ هَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَافِلَاثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ القَافِلَاثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الغِنْىٰ مِنَ العَافِيَةِ ٩.

<sup>(</sup>٧) المسائل؛ رقم: (٢٠٠٠)، وأخرجها الخلَّال في اللحث على التجارة؛ رقم: (٨).



في مؤلفاته مثل «العدة» و «الأحكام السلطانية» و «إبطال التأويلات» و «التعليق الكبير»
 و «الخلاف» و «مختصر المعتمد».

<sup>(</sup>۱) كتاب صنفه مؤلفه رَحِمَهُ آللَهُ في الأحاديث والآثار التي تكلم عليها الإمام أحمد رَضِّاللَّعَنَىٰ وهو كبير الحجم كما يظهر، وهو من الكتب التي لم يعثر عليها حتى الآن، يسر الله ذلك، وقد اختصره الموفق ابن قدامة، وعثر على قطعة من هذا الاختصار وطبعت ولله المحمد.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: (٩١).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَالْقُولُ الْأُولُ يَمِيلُ إِلَيْهُ كَثِيرُ مِنَ أَهِلُ المعرفة والفقه والفقد والصلاح من الصوفية والفقراء، ويحكى هذا القول عن الجنيد وغيره ٩. ﴿ مجموع الفتاوى ٩: (١١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَمَةُ اللَّهُ: ﴿ وَالْقُولُ الثَّانِي يَرْحَجُهُ طَائِفَةُ مِنْهُم ـ لأي مِن أهل المعرفة والفقه ـ كأبي العباس ابن عطاء وغير ٥٠ وربما حكى بعض الناس في ذلك إجماعًا وهو غلط ٤ . ﴿ مجموع الفتاوى ٤ : (١١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) لم أجد ذلك في الجزء المطبوع من الكتاب، ويُنظر «تأويل مختلف الحديث» له ص (١٤٧.

<sup>(</sup>٦) هو عُلام الخلَّال، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

\* وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الفَقِيرَ أَفْضَلُ، أَشْيَاءُ مِنْهَا:

. فَوْلُهُ تعالَىٰ: ﴿ أُوْلَكُمِكَ يَجُنُونَ الْغُنُوفَ يَعَامَكَبُواْ ﴾(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(٢)</sup> بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ<sup>(٣)</sup> فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوْلَتِهِكَ بُجُنَوْكَ ٱلْغُنْرِفَكَةَ ﴾ قَالَ: ﴿ الْجَنَّةُ ﴾ .

﴿ بِمَا صَهَ بُواً ﴾ قَالَ: ﴿ عَلَىٰ الفَقْرِ فِي الدُّنْيَا ﴾ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِ عَلَىٰ الغِنَىٰ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِالجَزَاءِ الجَنَّةَ.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَاَلِللَّهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

«اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

نَهَالَتْ عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لَا تُرُدِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَرُدِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَرَّبَا لَهُ عَرَّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٥).

(١) سورة الفرقان: (٧٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٥٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٣١٥٢).



<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد الخلّال، سمع أبا بكر القطيعي وأبو بكر ابن شاذان والدارقطني، حدث عنه الخطيب وأبو الحسين المبارك، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٤٣٩هد. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٩٨١/٩).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن أبي طالب رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) رقم: (١٥٤٩٧).



فَمِنَ الخَبَرِ دَلِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ المَسْكَنَةَ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ، فَلَوْلَا أَنَّهَا أَعْلَىٰ مَنْزِلَةً مِنَ الغِنَىٰ لَمْ يَسْأَلُهَا.

وَالنَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: «يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا» وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا لِفَضِيلَتِهِمْ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقُوا السَّبْقَ.

يُ وَفِي مَعْنَاهُ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ:

"إِنَّ فُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، حَتَّى يَتَمَتَى أَغْنِيَاءُ المُسْلِمِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا فُقَرَاءَ، وَإِنَّ أَغْنِيَاءَ الكُفَّارِ لَيَدْخُلُونَ النَّارَ قَبْلَ فُقَرَائِهِمْ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ عَامًا، حَتَّى يَتَمَنَّى أَغْنِيَاءُ الكُفَّارِ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءً اللَّهُ المُنَاءُ الكُفَّارِ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءً اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَفْضِيلِهِمْ لِأَجْلِ فَقْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الأَغْنِيَاءَ يَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءَ.

النّبي تعنى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله عنه

«الَّلهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ، (<sup>())</sup>.

فِإِنْ مِيلَ المُوَادُ بِالمَسْكَنَةِ المَذْكُورَةِ فِي الخَبَرِ: التَّوَاضُعُ وَالإِخْبَاتُ، كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في اشعب الإيمان، رقم: (١١١٥).



<sup>(</sup>١) ذكره الدَّيلمي في «الفردوس» رقم: (٨٨٣)، وأخرج بعضه الرُّوياني في «المسند» رقم: (٧٧٠).

سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَلَّا يَجْعَلَهُ مِنَ الجَبَّارِينَ المُتكَبِّرِينَ، وَلَا يَخْشُرَهُ فِي زُمْرَتِهِم، وَلَا يَخْشُرَهُ فِي زُمْرَتِهِم، وَلَمْ يُوذُ بِالمَسْكَنَةِ الفَقْرَ.

قَيلَ: هَذَا لَا يَصِحُّ لِوُجُوهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ فِي الخَبَرِ بَيَانَ أَنَّ المُرَادَ بِالمَسْكَنَةِ الفَقْرُ؛ وَهُوَ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا قَالَتْ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا» ثُمَّ قَالَ لَهَا: اللهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا» ثُمَّ قَالَ لَهَا: اللهُ وَلِمُ اللهُ ال

الثَّانِي: أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَفْظًا صَرِيحًا بِذِكْرِ «الفَقْرِ» بِقَوْلِهِ: «اللَّهُ تَوَفَّى فَقِيرًا» (٣).

الثَّالِثُ: أَنَّ إِطْلَاقَ المَسْكَنَةِ تَنْصَرِفُ إِلَىٰ الفَقْرِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا الشَّدَقَتُ لِلْفُ مَرْاً وَالْمَسَكِينِ ﴾ (١) ، وَقَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ الضَّدَقَتُ لِلْفُ مَرْاً وَالْمَسَكِينِ ﴾ (٥) ، وَقَوْلِهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسُكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْئَ وَالْمَسَكِينِ ﴾ (٥) فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ مُطْلَقُ اللَّفُظِ عَلَىٰ مَوْضُوعِهِ فِي الشَّرْع.

ـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ:

«الفَقْرُ عَلَى المُؤْمِنِ أَزْيَنُ مِنَ العِذَارِ عَلَى خَدِّ الفَرَسِ»(١٠).

<sup>(</sup>٦) [موضوع مرفوعًا] أخرجه بهذا اللَّفظ ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٢١)، ويُنظر اذخيرة=



<sup>(</sup>١) في الأصل ٤: (تردين).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٦١).

<sup>(</sup>٣) تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : (٦٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: (٤١)

الفارع الفارع الفارع الفارع الفارع الفارع الفارع الفارع الفاري الفارع ال

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: مَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِئ صَالَىلَةُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«الفَقْرُ أَزْيَنُ بِالمُؤْمِنِ مِنَ العِذَارِ عَلَى وَجْهِ الفَرَسِ»(١).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِ عَلَىٰ الْغِنَىٰ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالزِّينَةِ، وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا ضِيلَتِهِ. ضيلَتِهِ.

يَسَبِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَالَلَهُ عَيْنِهِ قَامَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟»

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: غَنِيٌّ يُعْطِي حَقَّ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ هَذَا، وَلَيْسَ بِهِ، وَلَكِنَّ خَيْرَ النَّاسِ مُؤْمِنُ فَقِيرٌ، يُعْطِي عَلَى جُهْدٍ»('').

وَهَذَا نَصُّ فِي تَفْضِيلِهِ عَلَىٰ الغَنِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُمْ عَنْ خَيْرِ النَّاسِ ذَكَرُوالَهُ الغَنِيِّ، فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ الفَقِيرِ.

دُ وَفِي مَعْنَاهُ، مَا رَوَىٰ أَيْضًا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ زِيَادٍ (٣) أَبِي النَّضْرِ [الجُعْفِي] (١)، عَنْ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ عَمِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ:

الحفاظ، رقم: (٣٦٩٣)، و «تنزيه الشريعة، رقم: (٩٣)، وأخرجه ابن عدي في الكامل،
 (١/ ٥٦١) موقوفًا على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم رَحِمَهُ أللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) [موضوع مرفوعًا] أخرجه بهذا اللَّفظ السمعاني في «المنتخب من معجم الشيوخ» ص (٦٦٢) من حديث ابن عمر رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ، ويُنظر «المقاصد الحسنة» ص (٤٨٠)، واكشف الخفاء؛: (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في «السنن» رقم: (١٩٦٣)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: (١/٢٢)، والسُّلفي في «المشيخة البغدادية» رقم: (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (أبي زياد).

<sup>(</sup>١) في الأصل»: (الثقفي).

اخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا، [وَأَسْرَعُهَا](" ـ أَوْ قَالَ: وَأَوْسَعُهَا ـ تَضَجُعًا فِي الْمُنَةِ ضُعَفَاوُهَا»(").

. . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حَمَّا لِللهُ عَلَيْهِ

«الْقَ اللَّهَ تَعَالَى فَقِيرًا، وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا».

قَالَ: فَقُلْتُ: [وَكَيْفَ] (٣) لِي بِلَالِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: ﴿إِذَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأْ، وَإِذَا سُئِلْتَ فَلَا تَمْنَعْ».

قَالَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

غَالَ: «هُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا [فَالنَّارُ] (١٠)»(٥٠).

لَلُوْلَا أَنَّ حَالَةَ الفَقْرِ أَفْضَلُ، مَا حَنَّهُ عَلَيْهَا وَرَغَّبَهُ فِيهَا.

. وَيَدُنُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ:

«تُخْفَةُ المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا الفَقْرُ»(٦).

وَهَذَا يَدُلُّ/ عَلَىٰ فَضْلِهِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ تُحْفَةً لَهُ، وَالتَّحْفَةُ هِيَ الأَفْضَلُ. ٧-

(١) في الأصل : (أسوعها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» رقم: (١٩٠٩)، وذكره الديلمي في «الفردوس» رقم: (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٣) غير ظاهرة في االأصل.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (والنار).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم: (٧٩٦٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٠٢١).

<sup>(</sup>٦) ذكره الديلمي في «الفردوس» رقم: (٢٣٩٩)، وقال العراقي في «المغني» رقم (٥): «رواه محمد بن خفيف الشيرازي في شرف الفقر».

الْفِفْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرُ عَلَى الْفِقْرَ

وَيَدُنُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

هُ اَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ يُشَفَّعُ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ بِحِلَقِ الجُنَّةِ، فَيُدْخِلُنِيهَا اللَّهُ عَنَّهَجَلَّ وَمَعِي فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ»(١).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ البِسَبْقِهِمْ](٢) دُخُولَ الجَنَّةِ مَعَ النَّبِيِّ.

. وَفِي مَعْنَاهُ: مَا رَوَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«تَفَجَّرَ لِي حَوْضٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَمِثْلُ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى بَابِ أَيْلَةَ ـ أَوْ بَابِ إِيلِيَّاءَ ـ ، وَإِنَّ أَقْدَاحَهُ لَمِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ [اللَّبَنِ](٣)، وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ؟

قَالَ: «الوَسِخَةُ ثِيَابُهُمْ، الشَّعْثَةُ رُؤُوسُهُمْ، الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعَطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعَطُونَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ، لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ البُيُوتِ، وَلَا يُنَاكِخُونَ المُتَمَتِّعَات»(٤٠).

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ؛ لِسَبْقِهِمْ لِوُرُودِ الحَوْضِ.

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر، وأخوجه بلفظ مغاير الحاكم في االمستلوك رقم: (٧٤٥٢)، وابن ماجه في اللسنن رقم: (٤٣٠٣)، والطبراني في المعجم الأوسط رقم: (٣٩٦) من حديث ثوبان رَضِ اللَّهُ عَنْدُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٩٤٤)، والدارمي في «السنن» رقم: (٨).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يسبقهم)، ولعلها: (لسبقهم) لما سيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (البر) أو (البن).

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ () فِي الْحَالِ اللَّعْرَابِيُّ () فِي الْحَالِ الْفَقْرِ (٣): بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ:

« لَأَنَا مِنْ فِتُنَةِ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ، إِنَّكُمْ قَدِ ابْتُلِيتُمْ في فِنْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ، وَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةً خَضِرَةً "(١).

وَهَذَا يَدُلُّ (٥) عَلَىٰ حُصُولِ الغَرَرِ بِالغِنَىٰ؛ خَوْفَ الفِتْنَةِ بِهِ.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شَمِرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَعْدِ الأَخْرَمِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَاَّى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ:

اللهِ تَتَّخِذُوا [الضَّيْعَةَ](٦) فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا»(٧).

وَهَذَا يَدُنُّ عَلَىٰ كَرَاهَةِ الإِكْثَارِ مِنَ الدُّنْيَا وَذَمِّ اتَّخَاذِهَا.

ـ وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هَاشِمِ ابْنِ عُتْبَةً، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰلَلَّهُ عَلَيْهِ عَهِدَ

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٥٧٩)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (٧٩٩١) كلاهما مسندًا متصلًا لا مرسلًا.



<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر العنزي، أبو سعيد ابن الأعرابي البصري، كان شيخ الحرم في وقته، وصحب الجُنيد، سمع أبا جعفر ابن المنادي ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وعبد الله بن أيوب، روى عنه أبو بكر ابن المقرئ وابن منده ومحمد بن أحمد بن جميع، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٣٤٠هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٧/ ٧٣٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (كتابي).

<sup>(</sup>٣) ويسمى «الاختصاص بذكر الفقر والغني» لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>١) [ضعيف] أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٩٨٢٦) من طريق ابن الأعرابي، والبزَّار في المسند» رقم: (١١٦٨).

<sup>(</sup>٥) ألحقت في «الأصل» أعلى الجملة.

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (الصعبة).

النفيت ل الفَقِيَّ عَلَى الغِنْقَ الْمُ

إِلَيَّ، قَالَ لِي:

رِي، عَدَي إِن اللهِ ال

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَمِّ الإِكْثَارِ وَالنَّهْيِ فِيهِ.

ـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: سَمِعْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«ابْغُونِي الضَّعَفَاءَ، فَإِنَّكُمْ [إِنَّمَا تُرْزَقُونَ] (٣) وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ ٥٠٠). وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ فَضْلِهِمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ سَبَبٌ فِي أَرْزَاقِهِمْ.

ـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيُ صَاَّىٰلَهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ»(٥).

وَهَذَا يَدُنُّ عَلَىٰ فَصْلِهِمْ عَلَىٰ الأَغْنِيَاءِ؛ لِأَنَّ الكَثْرَةَ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ كَثْرَةِ الفَضْلِ وَالخَيْرِ. الفَضْلِ وَالخَيْرِ.

(١) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (ومركب)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢٤٩٦)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (دايما يرزقون).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٧٣١)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٥٩٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» رقم: (٦٩١)، والنسائي في «السنن الكبرى» رقم: (٦٤١٥)،
 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (٩٩٠٠) دون قوله (الفقراء).

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ (١) فِي «فَضْلِ الفَقْرِ»(٢) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ فُضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَةَهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ / أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ [لِقَاءَكَ](٣)، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، فَلَا يُحَبِّبُ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا»(١٠).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِهِ عَلَىٰ الْغَنِیٰ؛ لِأَنَّهُ دَعَا لَهُ بِالإِقْلَالِ، وَدَعَا عَلَيْهِ بِالإِكْثَارِ. . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا: مَا رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَ إِللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ:

«رَكْعَتَانِ مِنَ الفَقِيرِ الصَّابِرِ فِي فَقْرِهِ، أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنْ غَنِيٍّ شَاكِرٍ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الغَنِيِّ، أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، (٥).

ـ وَفِي مَعْنَاهُ: مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ (٦) فِي «فَضْلِ

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص ابن شاهين، محدث بغداد، سمع محمد بن محمد الباغندي وأبا القاسم البغوي، وأبا بكر ابن داود، روى عنه هلال الخفار وأبو القاسم التنوخي وأبو بكر الوراق، له تصانيف كثيرة، توفي سنة ٣٨٥ ه. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسر العثور عليه إلى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (القاك).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» رقم: (٢٠٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٨٠٨).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر، وهو ظاهر الوضع.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن خفيف بن إسكفشار، أبو عبد الله الضّبي الشير ازي الصوفي، شيخ إقليم فارس، حدث عنه حدث عن الحسين المحاملي والنعمان بن أحمد الواسطي وحماد بن مدرك، حدث عنه محمد بن جعفر الخزاعي والحسن بن حفص الأندلسي وأبو بكر ابن الباقلاني المتكلم، له=

الفضي الفاقر على الغير المنافرة المنافر

الفَقْرِ»(" بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

الفَقْرِ»(" بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

اتَلَمُّظُ فَقِيرٍ عِنْدَ شَهْوَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهَا، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الغَيْ سَبْعِينَ عَامًا»(").

سَبْعِينَ عَامًا»(").

سبعِين المعنى المعنى العِنكَى العِنكَى العِنكَى العِسَابِ عَلَىٰ الاِكْتِسَابِ وَالإِنْفَاقِ، وَفِي الفَقْرِ تَخْفِيفَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ أَسْلَمُ مِنَ الغَرَدِ وَالخَطَرِ. الفَقْرِ تَخْفِيفَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ أَسْلَمُ مِنَ الغَرَدِ وَالخَطَرِ.

وَقَدْ نَبَّهَ أَحْمَدُ عَلَىٰ هَذَا فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (٣)، فَقَالَ: «مَا قَلَّ مِنَ الدُّنْيَا كَانَ أَقَلَ لِلْجِسَابِ».

لَيْ يَنْ صِحَّةَ هَذَا: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ الجُمَحِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«يَجِيءُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ يُزَفُّونَ كَمَا تُزَفُّ الْحَمَامُ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: قِفُوا لِلْحِسَابِ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْنَا شَيْمًا نُحَاسَبُ بِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: صَدَقَ عِبَادِي، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِسَبْعِينَ عَامًا»(1).

وَفِي مَعْنَاهُ: مَا رَوَاهُ ابْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: أُتِي

<sup>=</sup> تصانيف كثيرة، توفي سنة ٣٧١ هـ . تُنظر ترجمته في اتاريخ الإسلامة: (٨/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>١) ويسمى «شرف الفقر» و «شرف الفقراء على الأغنياء» مخطوط في مكتبة محمد على الروضاتي بأصفهان، مجموع رقم ١٣٢/ ٥ (١ ـ ٣١) كتبت في القرن التاسع الهجري، ترجم الكتاب إلى العربية على يد عبد الرحيم بن محمد بن محمود.

<sup>(</sup>٢) [موضوع] أخرجه أبو الفرج العكبري في «جزء له» رقم: (١)، حكم بوضعه ابن حجر في «لسان الميزان»: (١/ ٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) • الورعة رقم: (٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه المعافي في «الزهد» رقم: (٤٢)، والبغوي في «معجم الصحابة» رقم: (٩٧٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٥٠٠٨)، واللَّفظ عندهم: «قبل الناس».

النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ:

﴿ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ؟ ١

قَالُوا: لَا.

قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟».

[قَالُوا](١): ثَلَاثَ دَنَانِيرَ.

قال: ﴿ [ثَلَاثَ] (٢) كَيَّاتٍ ﴾ (٣) قَدْرَ مَا يُخَلِّفُهُ.

وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بَيَّنَ أَنَّ تَرْكَ الحِسَابِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ الفَضْل، فَقَالَ:

«إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمْ الَّذِينَ لَا يُحْثِرُونَ (١٠)، وَلَا يَسْتَرْفُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٠).

وَرَوَىٰ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ (٢)، قَالَ: كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ سَلْمَانَ: يَا أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ خَادِمًا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهِ مَا لَمْ يُخْدَمْ، فَإِذَا خُدِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الحِسَابُ» وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ، فَإِذَا خُدِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الحِسَابُ» وَإِنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ ـ فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا سَمِعْتُ مِنَ

<sup>(</sup>٦) الزهدوصفة الزاهدين؛ رقم: (١١٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (قال).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (ثلاثة).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٦٥٢٧)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في (الأصل)، وفي جميع المصادر: (يكتوون).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٩٩٦٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢١٨) بلفظ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب...»، وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٧٠٥) بلفظ: ٩...ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا بغير حساب ...».



الحِسَاب(١)٠

وَيَدُلُ عَلَيْهِ: أَنَّ فِي الفَقْرِ إِلْحَاقَ مَشَاقً النَّفْسِ، مِنْ ذَلِكَ: عَدَمُ اللَّذَاتِ فِي المَأْكُولِ وَالمَشْرُوبِ، وَتَقَاصُرِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا بِهِمْ، وَإِعْرَاضُهُمْ عَنْهُمْ، وَالفَضْلُ وَي المَأْكُولِ وَالمَشْاقَ وَمَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، / وَلِهَذَا المَعْنَىٰ كَانَ ثَوَابُ الْمَرِيضِ وَالثَّوَابُ يَتُبُعُ المَشَاقَ وَمَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، / وَلِهَذَا المَعْنَىٰ كَانَ ثَوَابُ الْمَرِيضِ وَالثَّوَابُ يَتُبُعُ المَشَاقَ وَمَا تَكْرَهُهُ النَّفْسُ، المَشَاقِ بِالمَرْضِ.

وَقَدْ نَبَّهَ َ النَّبِيُّ عَلَيْهِالسَّلَامُ [عَلَىٰ]<sup>(٢)</sup> هَذَا المَعْنَىٰ، بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«هَلْ تَدْرُونَ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟»

قَالَ: قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: ﴿ أُوّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّهِ وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُسَدُّ بِهِمُ الْتُغُورُ ، وَيُتَقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ ، مَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً ، فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ : إِيتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ . قَالَ : لَهَا قَضَاءً ، فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ : إِيتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ . قَالَ : أَخْسَبُهُ قَالَ : . فَيَقُولُ اللّهُ عَزَقَجَلَّ : إِنَّ هَوُلَاهِ كَانُوا أَخْسَبُهُ قَالَ : . فَيَقُولُ اللّهُ عَزَقَجَلَّ : إِنَّ هَوُلَاهِ كَانُوا أَفَا أَنْ نَأْتِي هَوُلَاهِ نُسَلّمُ عَلَيْهِمْ ؟! فَيَقُولُ اللّهُ عَزَقَجَلَّ : إِنَّ هَوُلَاهِ كَانُوا عِبَادًا لِي يَعْبُدُونَ فِي شَيْعًا ، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثَّعُورُ ، وَيُتَقَى بِهِمُ المَكَارِهُ ، وَيَسُدُّ بِهِمُ الثَّعُورُ ، وَيُتَقَى بِهِمُ المَكَارِهُ ، وَيَسُونُ أَخَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً ، فَتَأْتِيهُمُ المَكَارِهُ ، وَيَسُونُ أَخَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ ، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً ، فَتَأْتِيهُمُ المَكَارِهُ ، عَنْ كُنُ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عِنْ كُلُ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلْكَ ، فَيَدْ ذَلِكَ ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُمْ بِهِ مَالِكَالِهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَالِهُ اللّهُ المَلْونَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُلّ بَابٍ ، سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِهِمْ المَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

4 17 P

ź.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم: (٢٠٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) في االأصل (عن).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» رقم: (٧٤٢١)، وعبد بن حميد في «المسند» رقم: (٣٥٢).

رِيَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا يَصْفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِنْ أَرَدْتِ اللَّحُوقَ بِي فَإِيَّاكِ وَمُخَالَطَةَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَبْدِلِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ»(٢).

فَنَهَاهَا عَنْ مُخَالَطَةِ الأَغْنِيَاءِ.

وَفِي مَعْنَاهُ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرٌّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَاَّىٰلَلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ:

«هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ».

قُلْتُ: مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ»(٣).

وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، [قَالَ](1): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتُنَدُّ، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المَالُ»(٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه السَّلفي في «المشيخة البغدادية» رقم: (٢٦٤٩)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِوَلِكَة عَنْهُ،=



<sup>(</sup>١) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) [ضعيف] أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في امعجم الشيوخ» رقم: (٣٠٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، رقم: (٧٩٤٨)، والترمذي في السنن، رقم: (١٨٨٢) بتقديم تأخير بعض الألفاظ.

 <sup>(</sup>٣) [متفق عليه] أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٦٣٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٩٩٠)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٤٩١) باختلاف لفظ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : (قاقا).

ولَفْضِيتُ لُ الْفِكْثِرُ عِلَى الْغِنْنَا فِي



وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

«اللَّهُ نَيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، (۱).

فَهَذَا يَقْتَضِي ذَمَّ الغِنَىٰ.

. وَقَدْ مَدَحَ الْقِلَّةَ:

فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَيْنِ] () البُرْجُلَانِيُّ () بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ قَالَ:

"إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاةٍ، الْأَخْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظِّ مِنْ صَلَاةٍ، اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥) [ضعيف] أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢١٩٧)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤١١٧).



وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٤٧١)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (٧٩٧٧)
 من حديث كعب بن عِياض رَفِعَ إِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٤١٩)، والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم: (١٠١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في قالأصل؛ (الحسن).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسين بن أبي شيخ، أبو جعفر البرجلاني، صاحب كتب الزهد والرقائق، حدث عنه ابن أبي الدنيا، حدث عن مالك بن ضيغم وزيد بن الحباب وسعيد بن عامر، حدث عنه ابن أبي الدنيا، وإبراهيم الجنيد وأبو يعلى الموصلي، أثنى عليه الإمام أحمد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، توفي سنة ٢٣٨ ه. تُنظر ترجمته في قتاريخ بغداده: (٣/٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (ميراثه)، وهو مخالف للمصادر ولتفسير الإمام أحمد رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ الآتي.

وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْهِ يَقُولُ:

اخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي، وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُِّ»<sup>(۱)</sup>.

قَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ (٢) فِي (كِتَابِ الأَدَبِ (١): قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ نَفْسِبُ وخَيْرِ الرَّرْقِ مَا يَصْفِي ؟؟

قَالَ: الْهُوَ قُوتُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَلَا يَهْتَمَّ لِرِزْقِ [غَدٍ] (°)».

فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَيْنِ] (٦) البُرْجُلانِيُّ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ:

والَّلَهُمَّ اجْعَلْ عَيْشَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ١٥٠٠.

5

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٧٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٥٥١٨).

<sup>(</sup>٣) (الورع) رقم: (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) لعله جزءًا من «كتاب المسائل» التي سأل عنها أبي عبد اللَّه رَضَيَالِلَّهُ عَنهُ، أو أنه يقصد به «كتاب الورع»، أو أنه جزءًا من «كتاب الجامع» لأبي بكر الخلال، ولم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ١: (غدًا). وبعده بياض بيقدر كلمة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل): (الحسن).

<sup>(</sup>٧) [متفق عليه] أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «أخلاق النبي» رقم: (٨٤٧)، وأبي على الحداد في «معجم الشبوخ» رقم: (٥٢)، وأخرجه البخاري في الصحيح رقم: (٦٤٦٠)، ومسلم في الصحيح رقم: (١٠٥٥)، والإمام أحمد في المسند رقم: (٩٧٥٣) بلفظ: (اللَّهم اجعل رزق=

الفِيْنَ عَلِيَ الْغِنَيِّ عِلَى الْغِنَيِّ عِلَى الْغِنَيِّ عِلَى الْغِنَيِّ عِلَى الْغِنَيِّ عِلَى الْغِنَيِّ

وَرَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ مُكَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

المستوى المنافية عَيْرٌ أَوْ إِذَا غَدَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ قَصْعَةً وَرَاحَتْ أُخْرَى، وَيَغْدُو وَأَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرٌ أَوْ إِذَا غَدَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ قَصْعَةً وَرَاحَتْ أُخْرَى، وَيَسْتُرُونَ بُيَوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الكَعْبَةُم،

قَالُوا: يَوْمَئِذٍ.

قَالَ: وبَلْ أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرًا (١).

وَيِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

رإِنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ مِفْتَاحًا، وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ المَسَاكِينِ وَالفُقَرَاءِ، وَهُمْ جُلَسَاءُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِقِيَامَتِهِ»(١).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاتَهُ الصُّفَّةِ، حَتَّىٰ يَقُولَ الأَّعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ المَخَايِصُ (٣). فَإِذَا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتَهُ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:

«لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّهِ، لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ لَوْ أَنَّكُمْ تَرْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً»(٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٩٣٨)، والبزار في «المسند» رقم: (٣٧٥٠).



<sup>=</sup> آل محمد قوتًا).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (١١٠٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم: (١٤٥٨٧).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المقرئ في «المعجم» رقم: (٨٣٨)، وابن الفاخر في «موجبات الجنة» رقم:
 (١٠).

<sup>(</sup>٣) كذالفظ االأصل، ولعل الصواب: (المخامص)، واللفظ المروي في المصادر: (المجانين).

مَنْ الْفِلَةُ، وَسَأَلُهَا اللَّهَ تَعَالَىٰ، وَحَثَّ عَلَىٰ مُجَالَسَةِ أَهْلِهَا؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مُجَالَسَةِ أَهْلِهَا؛ فَدَلَّ عَلَىٰ مُخَالَسَةِ أَهْلِهَا؛ فَدَلَّ عَلَىٰ فَيْرِهَا.

نَّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ الغَنِيَّ قَدْ كُلِّفَ إِنْفَاقَ المَالِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَا يَدُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَا يَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّذِي اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

وَهَذَا التَّكْلِيفُ يَسْقُطُ عَنِ الفُقَرَاءِ، فَهُوَ أَقَلُّ غَرَرًا.

. وَلِأَنَّ الغَنِيَّ قَدْ كُلِّفَ الشُّكْرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَقَدْ سَقَطَ هَذَا عَنِ الفَقِيرِ.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ [الفَقْرَ] (٣) مِنْ أَسْمَاءِ الخُضُوعِ وَالذَّلَّةِ، وَالغِنَىٰ اسْمُ السُّؤُدُدِ وَالرِّفْعَةِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُصَرَآمُ ﴾ (١).

نَوَصَفَ الرُّبُوبِيَّةَ بِالغِنَىٰ، وَالعُبُودِيَّةَ بِالفَقْرِ.

. وَلَإْنَّ الغِنَىٰ يَدْعُو إِلَىٰ الكِبْرِ، ولِهَذَا وَصَفَ/نَفْسَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الكَبِيرُ، ، الب وَالكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ.

. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الغِنَىٰ أَفْضَلَ مِنَ الفَقْرِ؛ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّاغِبُ أَفْضَلَ مِنَ النَّاهِدِ، وَالآخِذُ أَفْضَلَ مِنْ التَّارِكِ، وَالمُنَافِسُ فِي طَلَبِ المَالِ أَفْضَلَ مِنْ آخِذِ القُوتِ، [وَأَحَدٌ] (٥) لَا يَقُولُ هَذَا.

. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الغِنَىٰ أَفْضَلَ؛ كَانَ حَبْسُ المَالِ أَفْضَلَ مِنْ إِخْرَاجِهِ.



曹子 かった 等人を養かる

<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (ابن دهين).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص (٧٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل): (الفقير).

<sup>(</sup>١) سورة محمد: (٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (وأحدًا).



وَاحْتَج مَنْ قَالَ الغِنَىٰ أَفْضَلُ بِأَشْيَاءَ، مِنْهَا:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ سَمَّىٰ المَالَ خَيْرًا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَأَلاَ قُرْيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾(١)، وَالخَيْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا.

والجُوَابِ:

أَنَّا لَا نَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الخَيْرِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ اكْتِسَابُهُ عَلَىٰ مَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ [وَوَجْهُهُ](١) كَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ،(١).

واحتُجٌ:

بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ فِي دُعَاثِهِ:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غِنَى مُبْطِرٍ، وَفَقْرٍ مُرِبًّ أَوْ مُلِبً» (٤٠).

وَالمُرِبُ وَالمُلِبُ: «المُقْعَدُ المُلْزَقُ بِالأَرْضِ إِذَا افْتَقَرَ» (٥٠).

وَكَذَلِكَ: قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ لَا غِنَى [مُطْغ] (٢٠)، وَلَا فَقْرُ يُنْسِي (٧٠).

<sup>(</sup>٧) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي مصادر.



<sup>(</sup>١) سورة البقرة: (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) في ﴿الأصلِّ؛ (ووجه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٢٦٢٥)، وابن راهويه في المسند، رقم: (٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه معمر في «الجامع» رقم: (٢٠٥٤٠)، وعبد الرزَّاق في «المصنف» رقم: (٢٠٥١٠) من طريق الأول.

<sup>(</sup>٥) «الغربيين في القرآن والحديث: (٣/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٦) في االأصل ١: (مطغي).

وَكَانَ يَقُولُ: «الَّلَهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى [مَوْلَايَ](١)، (١).

وَرَوَىٰ الحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:

«كَادَتِ الفَاقَةُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا، [وَكَادَتِ] (" العَيْنُ أَنْ تَسْبِقَ القَدَرَ، (").

وَرُوِيَ: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِي»(٥).

وَرَوَىٰ الحَسَنُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ قَالَ:

«أَرْبَعَةُ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ: إِمامٌ تُطِيعُهُ وَيُضِلُكَ، وَزَوْجَةً تَأْمَنُهَا وَتَخُونُكَ، [رَجَارً](١) إِنْ [عَلِمَ](١) خَيْرًا يَسْتُرُهُ(١)، وَإِنْ عَلِمَ شَرًّا نَشَرَهُ وَذَكَرَهُ، وَفَقْرُ حَاضِرً لَا يَعِدُ صَاحِبُهُ عَنْهُ مُتَلَدِّدًا»(١).

فَقَدْ سَأَلَ الغِنَىٰ وَاسْتَعَاذَ مِنَ الفَقْرِ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الغِنَىٰ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (هؤلاء).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٧٥٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم: (٦٦٢) من حديث أبي صِرمة رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (وكاد).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٧١٢٧)، وابن السري في «الزهد» رقم: (١٣٩٢)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» رقم: (١٢٣٢) من حديث أنس رَضَالِلَهُ يَمَنْهُ، ولفظ الجميع: «كاد الحسد أن يغلب القدر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبي يعلى في «المسند» رقم: (٤٣٥٢)، والطّبراني في «الدُّعاء» رقم: (٦٥٧) من حديث أنس رَضِزَاللّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل؛ (وجارًا).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (أعلم).

<sup>(</sup>A) كذا في الأصل، وفي (إصلاح المال): (ستره).

<sup>(</sup>١) أخرجه مرفوعًا ابن ابي الدنيا في «إصلاح المال» رقم: (٤٣٠)، ووقفه على الحسن في «الإشراف في منازل الأشراف»: (٢٢٠)، وابن دريد في «الفوائد والأخبار» رقم: (٢٠).

ولَفْضِتِ لَ الْفِعُونُ عَلَى الْغِنْفَاكِمِ

للماعة. والجُواب

أَنَّ الغِنَىٰ الَّذِي سَأَلَ هُوَ الغِنَىٰ عَنِ الخَلْقِ، كَمَا جَاءَ فِي الخَبَرِ: اأَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ، (۱).

وَأَمَّا الفَقُرُ الَّذِي اسْتَعَاذَ مِنْهُ ؛ فَفِيهِ أَوْجُهُ:

أَحَدُهَا: فَقُرُ القَلْبِ.

وَهَذَا تَأْوِيلُ أَحْمَدَ، ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ<sup>())</sup>، وَقَدْ سُثِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيُ عَلَيْهِالسَّلَامُ: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ» (<sup>)</sup> كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي الفَقْرِ مَا فِيهِ مِنَ الفَضْلِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ مِنْ فَقْرِ القَلْبِ».

وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا التَّأْوِيلِ عَنِ السَّلَفِ:

٥/أ فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا<sup>(١)</sup> فِي «كِتَابِ الفَقْرِ» (٥) بِإِسْنَادِهِ (٦)، قَالَ: قَالَ / وُهَيْبُ ابْنُ الوَرْدِ: «الفَقْرُ اللَّذِي كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ: فَقْرُ القَلْبِ».

<sup>(</sup>٦) (إصلاح المال) رقم: (٢٦٤).



Mary ...

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم: (١١٤٢)، والطبراني في «الدعاء» رقم:
 (١٠٤٢) بلفظ: (أغنني) من حديث على رَجَوَالِنَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) «السُّؤالات» رقم: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٣١١)، والبخاري في الأدب المفرد، رقم: (٦٧٨) من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي، أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي، صاحب التصانيف السائرة، سمع من سعيد بن سليمان بن سعدويه وعلي بن الجعد وخالد بن خداش وغيرهم كثير، حدث عنه الحارث بن أبي أسامة وابن أبي حاتم وأبو بكر النَّجَّاد، توفي سنة ٢٨١ه. تُنظر ترجمته في السير أعلام النبلاءة: (٣١٧/١٣).

<sup>(</sup>٥) مطبوع باسم (إصلاح المال).

وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ: الفَقْرُ المَهْوَ اللَّهُ عَالَى: «يُسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ: الفَقْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ فَبَدَأَ بِهِمْ فَقَالَ: ﴿ لِلْفُقَرُلَةِ النَّهُ عَبَدَأَ بِهِمْ فَقَالَ: ﴿ لِلْفُقَرُلَةِ النَّهُ عَبَدَأَ بِهِمْ فَقَالَ: ﴿ لِلْفُقَرَلَةِ النَّهُ عَبَدَأَ بِهِمْ فَقَالَ: ﴿ لِلْفُقَرَلَةِ النَّهُ عَبِدِنَ ﴾ (١) .

وَالَّذِي يُعَضِّدُ هَذَا التَّأُويلَ، مَا رَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرًّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

وَيَا أَبَا ذَرِّ، أَتَرَى كَثْرَةَ المَالِ هُوَ الغِنَى؟».

قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ الغِنَىٰ.

نَالَ: ﴿أَتَرَى قِلَّةَ المَالِ هُوَ الفَقْرَ؟ ٩.

قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ الفَقْرُ.

قَالَ: «الغِنَى غِنَى القَلْبِ، وَالفَقْرُ فَقُرُ القَلْبِ (٣).

وَرَوَىٰ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى التَّفْسِ»(١).

وَالوَجْهُ الثَّانِي: يَخْتَمِلُ فَقْرَ الحَسَنَاتِ فِي الآخِرَةِ.

وَالَّذِي يُعَضِّدُ هَذَا، مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٦٧).

<sup>(1)</sup> سورة الحشر: (A).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم: (١١٧٨٥)، وابن حبان في «الصحيح» رقم: (٦٨٥)،
 أبو الشيخ في «أمثال الحديث» رقم: (٧٦) واللفظ له.

<sup>(1) [</sup>متفق عليه] أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٤٤٦)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٠٥١)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٧٥٥٥).

ولَفْضِتُ لُ الْفِقَيْعَ عَلِي الْغِنْفَالِي



صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ»(١).

بَنِينَ أَنَّ أَشْقَىٰ الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ، يَعْنِي بِفَقْرِ الحَسَنَاتِ، فَإِنَّ بِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ العَذَابَ فِي الآخِرَةِ.

الوَجْهُ النَّالِثُ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ [فَقْرًا] (٢) لَا يَحْصُلُ مَعَهُ الصَّبُر. وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَعُودُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِي ﴾ مَعْنَاهُ: أَنَّ فِي الخَلْقِ مَنْ إِذَا عَدْمَ كِفَايَتَهُ اشْتَغَلَ قَلْبُهُ عَنْ فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ، وَلَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ سَاكِنَةً مَعَ العَدَم. عَلِمَ كِفَايَتَهُ اشْتَغَلُ قَلْبُهُ عَنْ فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ، وَلَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ سَاكِنَةً مَعَ العَدَم. اللّهِ يُعْضَدُ هَذَا، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ قَالَ:

ايًا مَعْشَرَ الفُقَرَاءِ، أَعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ، وَاللَّهُ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ، وَالَّا فَلَا، (٣).

فَحَثَّهُمْ عَلَىٰ الرِّضَا، وَيُبَيِّنَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمُ الرِّضَا؛ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمُ الثَّوَابُ. وَالَّذِي يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذِهِ التَّاْويلَاتِ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدِ اسْتَعَاذَ مِنَ الكُفْرِ وَالفَقْرِ، وَقَالَ: «كَادَ أَنْ يَكُونَ الفَقْرُ كُفْرًا» (١) وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ مَعْصُومًا مِنَ الكُفْرِ، وَإِنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ لَفَقْرُ كُفْرِ، وَإِنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ لَفَقْرُ كُفْرًا وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ مَعْصُومًا مِنَ الكُفْرِ، وَإِنَّمَا اسْتَعَاذَ مِنْ لَفَقُدُ مَنْ النَّسْيَانِ، فَلِهَذَا قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنِ النِّسْيَانِ، فَلِهَذَا قَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ؛

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم: (١٠٤٨) من حديث عمر رَضِّقَالِلَهُ عَنْهُ، والبيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (١٨٨) من حديث أنس رَضِّعَالِلَهُ عَنْهُ، كلاهما بلفظ: (كاد الفقر أن يكون كفرًا).



<sup>(</sup>۱) نقدم تخریجه ص (۹۲).

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): (فقر).

<sup>(</sup>٣) ذكره الديلمي في \*الفردوس، رقم: (٨٢١٦).

الله المنظم الم تَّتْ قَلْبِيَ عَلَى دِينِكِ<sup>('')</sup>.

بِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ: السُّفْلَى إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَاسْتَعِفَّ عَنِ المَسْأَلَةِ مَا اسْتَطَعْتَ، (١). فَيَّنَ أَنَّ يَدَ المُعْطِي أَفْضَلُ مِنْ يَدِ الفَقِيرِ.

والجُوَابُ:

أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ اليَدَ السُّفْلَىٰ سَائِلَةٌ طَالِبَةٌ غَيْرُ مُتَعَفِّفَةٍ.

يُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ:

«اليّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السُّفْلَى، وَاليّدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ»(٠).

فَذَكَرَ فِي هَذَا الخَبَرِ زِيَادَةً وَهُوَ السُّؤَالُ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ السُّفْلَىٰ غَيْرَ سَائِلَةٍ وَلَا طَالِيَةٍ، بَلْ كَانَتْ كَمَا وَصَفَهَا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) [متفق عليه] أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٤٠١)، ومسلم في االصحيح» رقم: (٥٧٢)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٦٠٢) بلفظ: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٢١٠٧)، وابن أبي شيبة في المصنف، رقم:

<sup>(</sup>٣) كذا الجملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم: (٣١٠)، والحاكم في «المستدرك» رقم: (١٤٨٦)، ولفظهما: «يد اللَّه العليا، ويد المعطي التي تليها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٥٣٤٤)، والبزار في المسند، رقم: (٥٥٣٠).

نَفْضِتُ لُ الْفَقِيْعِ عَلَى الْغِنَقَ فِي

نَعَالَىٰ: ﴿ لِلْفُعَرَآءِ ٱلَّذِيكَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَرًا فِ ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُ مُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيكَاءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِينَهُمْ لا يَسْعَلُوكَ ٱلنَّامِلَ إِلْحَافًا ﴾ (١) فَإِنَّ العُلْيَا لَيْسَتْ بِخَيْرِ مِنْهَا.

يَدُلُ عَلَيْهِ: مَا رَوَىٰ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ:

ومَا المُعْطِى بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ السَّائِلِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ٥٠٠).

فَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعُلْيَا مَزِيَّةً فِي هَذَا الخَبَرِ، وَكَانَ المَعْنَىٰ فِيهِ: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَىٰ أُخْذِ المَالِ عَلَىٰ هَذَا الوَجْهِ، بِدَلِيل مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ خَالِدِ بْن عَدِيِّ الجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

امَنْ جَاءَهُ مَغُرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِسْرَار (٣) النَّفْسِ فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ١٤٠٠.

وَيُبَيِّنُ صِحَّةً هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْدِ ٱلسَّلَامُ قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلْمَانَ (٥)، وَقَبِلَ هَذَايَا المُلُوكِ (١٠). وَقِيلَ عَنْهُ جَوَابٌ آخَرُ:

وَهُوَ أَنَّ اليَدَ العُلْيَا: لِأَنَّهَا مَالَتْ بِإِعْطَائِهَا وَنَقْصِهَا مِنْ يَدِهَا إِلَىٰ يَدِ الفَّقْرِ (٧)،

 <sup>(</sup>٧) كذا في «الأصل»، ولعلها: (الفقير).



<sup>(</sup>١) سورة البقرة: (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ٢٤٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٨٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (استشراف) ولعلها متصحفة منها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٩٣٦)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم:

<sup>(</sup>٥) أخوجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٣٧٣٧).

<sup>(</sup>٦) اصحيح البخاري»: (٢٦١٦)، اصحيح مسلم»: (١٢٧)، اسنن أبي داود»: (٣٠٥٥) و (٤٠٤٧). (٧) كذا نه سام ...

مر الشفلَىٰ الأخِيرة (١)؛ لِأَنْهَا مَالَتْ بِأَخْذِهَا إِلَىٰ يَدِ للْغَنِي (١). وَصَادَتِ السُفلَىٰ الأَخِيرة (١)؛ لِأَنْهَا مَالَتْ بِأَخْذِهَا إِلَىٰ يَدِ للْغَنِي (١). وَجِوابِ آخر:

وَبُوْبَ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْ أَعْطَىٰ دِرْهَمًا مِنْ أَلْفٍ أَفْضَلَ، فَكَيْفَ بِمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا كُلُهَا إِلَّا الْقُوتَ؟!

والْمُجَّةِ:

وَ يَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفِنَى، فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ كَفَرَا (٣).

والجُوابُ:

أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَنْ أَخْرَجَهُ فَقُرُهُ إِلَىٰ القُنُوطِ، فَهُوَ نَاقِصٌ لِلْفَضِيلَةِ، غَيْرُ نَافِعِهِ فَقُرُهُ، أَلَا يَرَىٰ (١) أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الفَقْرُ، فَإِنْ أَغْنَاهُ كَفَرُهُ، أَلَا يَرَىٰ (١) أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الفَقْرُ، فَإِنْ أَغْنَاهُ كَفَرَهُ.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَطْغَىٰ وَيَتَجَبَّرُ.

وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ [يَدْعُو] (٦): ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ ١٠٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ ١٠٠ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ ١٠٠



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها: (الآخذة).

<sup>(</sup>٢) كذا في (الأصل)، ولعلها: (الغني) أو (للغني).

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا اللَّفظ، أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (٨/ ٣١٨)، وابن أبي الدنيا في الأولياه» رقم: (١)، بلفظ: (إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لافسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو بسطت له لأفسده ذلك».

<sup>(</sup>٤) كذا في (الأصل) ويقصد المُحْتَجّ.

<sup>(</sup>a) اإصلاح المال» رقم: (٢٩٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> في «الأصل»: (يدعوا).

ولَفْضِيتُ لَ الْفَقْرِعَ عَلِي الْغِنْقُ فِي



شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ» (١).

وَمَعْنَىٰ الفِتْنَةِ بِهِمَا مَا ذَكُرْنَا.

واحتجّ:

بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الفَقْرُ فَضِيلَةً لَكَانَ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ، وَقَدْ ثَبَتَ الغِنَى فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الشَّلَامُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَبَضَهُ غَنِيًّا مُوسِرًا، فَإِنَّهُ تَرَكَ مِثْلَ فَدَكَ وَبَسَاتِينَ بِالمَدِينَةِ (٢).

وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: عَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَىٰ آَلُ وَهَجَدَكَ عَآبِلا وَيُبَيِّنُ صِحَّةَ هَذَا: عَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَىٰ آَلُ فَهَدَىٰ آَلُ فَهَدَىٰ اللَّهُ الفَقْرَ حِذَاءَ الْهُدَىٰ، فَلَوْ كَانَ الفَقْرُ خَيْرًا مِنَ الْغِنَىٰ مَا مَنَّ اللَّهُ الْفَقْرُ خَيْرًا مِنَ الْغِنَىٰ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْغِنَىٰ، وَأَذْكَرَهُ نِعْمَتَهُ فِيهِ.

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ مِثَةِ كَلْبِ لِلْمَوَاشِي مِنْ كَثْرَةِ مَالِهِ (١)، وَكَذَلِكَ سُلَيْمَانُ أُعْطِيَ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ لَا مُلْكُ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ لَكَ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَعْدِ مِنَ المُلْكِ وَالسَّعَةِ فِي الدُّنْيَا، وَطَلَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَبُ لَلْكَ اللَّهُ مُ الصَّفُوةُ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَبِهُ دَلِهُ مُ الصَّفُوةُ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَبِهُ دَلِهُ مُ الصَّفُوةُ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَبِهُ دَلِهُ مُ الصَّفُودَ أَنْ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ الصَّفُودُ أَنْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَبِهُ دَلِهُ مُ الصَّفُودُ أَنْ مَا لَا اللَّهُ مِنْ المُلْكُ وَالمُدُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ المُلْكُ وَالمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٣٦٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٥٨٩)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: اتركة النبي صَأَلِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحماد بن إسحاق ص (٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى: (٧) و (٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجده مسندًا فيما تحت يدي من مصادر، وذكره الصفوري في «نزهة المجالس» ص (٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) سورة ص: (٣٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: (٩٠).



والجؤاب

أَنَّ حَالَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَحَالَةَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ الفَقْرُ وَالمَسْكَنَةُ وَقِلَةُ الحَالِ، غَاصَةً نَبِيَّنَا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

وَالدُّلَالَةُ عَلَىٰ صِحَّةِ ذَلِكَ:

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

رَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ لَمَنْ

بُنْتَلَ بِالْفَقْرِ، حَتَّى يَنَامَ عَلَى الْعَبَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ [يُسَلَّطُ عَلَيْهِ القَمْلُ حَتَّى لَيْفَامُ الْعَبَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ [يُسَلِّطُ عَلَيْهِ القَمْلُ حَتَّى لِيَقْتُلُهُ]

(۱)(۱)(۱)(۱)

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ:

رَفَإِنْ كُنْتَ صِادِقًا فَأَعِدَ لِلْفَقْرِ [يَجْفَافًا] (") ـ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ فَإِنَّ البَلاءَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْتَهَاهُ (١٠). البَلاءَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُعِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ (١٠).

وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَينِ](٥) البُرْجُلانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّنُهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ جَاءَتْ بِكِسْرَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ:

مما هَذِهِ الكِسْرَةُ يَا فَاطِمَةُ؟».



<sup>(</sup>١) في الأصل): (ليساط عليه العمل حتى ليلته).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٢٣٩٧) من حديث عمر رَضَعَلِنَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (محقاقا).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الكلاباذي في «معاني الأخبار» رقم: (١٢٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (١٣٩٨).

<sup>(4)</sup> في الأصلة: (الحسن).

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُرْصُ شَعِيرٍ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّىٰ أَتَيْتُكَ مِنْهُ بهَذِهِ الكِسْرَةِ.

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِنَّهُ لَأُوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (١).

. وَرَوَىٰ أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«الَّلهُمَّ تَوَفَّنِي فَقِيرًا، وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُجِيبُ دُعَاءَهُ.

- وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ جَعَلْتُ أَمْسَحُ عَنْهُ وَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا آذَنْتَنِي قَبْلَ أَنْ تَنَامَ عَلَىٰ هَذَا الحَصِيرِ، فَأَبْسُطَ لَكَ عَلَىٰ هَذَا الحَصِيرِ شَيْنًا يَقِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ:

«مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا، (٣).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامْ كَانَ لَا يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ شَيْنًا لِغَدِ (١٠).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَلَمَةَ الخَوْلَانِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» رقم: (٦٣٧٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (١٣٩١).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبري، (١/ ٤٠٠)، و الحاكم في افضائل فاطمة الزهراه، رقم: (٢٠١)، والبيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (٩٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص (۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن المبارك في «الزهد» رقم: (١٩٥)، والطَّبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٩٣٠٧).

وإِنَّ رَبِّي لَمْ يَأْمُرْنِي [أَنْ] ('' أَجُمعَ المَالَ /وَأَنَّجِرَ فِي التَّاجِرِينَ، وَإِنَّمَا قَالَ: 1/ ﴿ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ( ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِيثُ ﴾ (۱۰). ﴿ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ الْ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِيثُ ﴾ (۱۰). وَخَاصَةً فَهَذِهِ الأَخْبَارُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الفَقْرَ كَانَ حَالَ الأَنْبِيَاءِ، وَخَاصَةً عَالَ بَبِينًا صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

وجواب آخر ۽

وَهُوَ أَنَّهُ قَدْرُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ المُلْكَ لَمْ يَكُنْ حَالَ كَمَالٍ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ.

\_ فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

وإِنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ دُخُولًا إِلَى الْجَنَّةَ بِغَنَائِهِ (١٠).

. كَمَا قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّهُ آخِرُ دُخُولًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٥٠).

- وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَلْكَ ٱلرُّمُ لُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (١).

وجواب آخر:

وَهُوَ إِنَّمَا كَانَ عَلَىٰ مُلْكِ الأَنْبِيَاءِ مِنَ الأَمْوَالِ فِي حُكْمِ بَيْتِ المَالِ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَمَصْرُوفٌ فِي مَصَالِحِهِمْ.



<sup>(</sup>١) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: (٩٨) و (٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٣٦٦)، و أبو القاسم الجرجاني في «تاريخ جرجان»: ص (٣٤٢)، بلفظ: «ما أوحى اللَّه إلى أن أجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحى إلى أن ...»، ويُنظر «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»: (٢/ ١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجد من أخرجه، وإنما ذكر معناه أبو طالب في اقوت القلوب، وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط، رقم: (٤١١٢) ما يدل على معناه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المخولاني في «تأريخ داريا» ص (٩١) ولفظه: «فرأيت أولهم وردًا مساكين المهاجرين، وأخرهم ورودًا الأغنياء، وأبطأ عبد الرحمن بن عوف حتى ظننت به الظنون.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: (٢٥٣).

## ولَفْضِتِ لَ الْفَافِرُ عَلِي الْغِينَ فِي



يُبِينُ صِحَّةً هَذَا:

- قَوْلُهُ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً (١٠).

فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُورَثُ عَنْهُمْ، وَأَنَّهُ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.

- وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا المَالِ إِلَّا الْخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، (").

- وَقَوْلُهُ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّمَا أَنَا [خَازِنُ ] (٣) أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ، (٠٠).

- وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِلَا فَأَغْنَى ﴾ مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ نَزَّهَهُ عَنِ اسْمِ الفَقْرِ، إِذْ كَانَ غِنَاهُ بِاللَّهِ لَا بِالدُّنْيَا، وَعَنِ اسْمِ [الفُقَرَاءِ الآخِذِينَ] (٥) الصَّدَقَاتِ عَلَيْهِ، عَوضًا مِمَّا نَزَّهَهُ عَنْهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ (٦).

واحتجّ:

بِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ لِسَعْدِ:

«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً

(١) أخرجه بهذا اللَّفظ النسائي في «السنن الكبرى» رقم: (٦٤٨٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٤٥٧٨) من حديث مالك بن أوس.

<sup>(</sup>٦) لم أجد من ذكر هذا التفسير فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٦٧٢٩)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٢٦٩٤) من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ: «ليس لي من هذا الفيء شيء إلا الخمس، والخمس مردود عليكم».

<sup>(</sup>٣) في ﴿ الأصل ٤: (حارث).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن بشران في «الأمالي» رقم: (٧٣١) من حديث عبادة بن الصامت رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨١٥٥)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٣١١٧) من حديث أبو هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) غير ظاهرة في «الأصل»، ولعلها: (الفقر الآخذ من الصدقات).

تَكَفَّنُونَ التَّاسَ (١٠).

فَحَنَّهُ عَلَىٰ غِنَىٰ أَهْلِهِ ؟ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً.

وانجواب

أَنَّ سَعْدًا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَىٰ [الأَجَانِبِ] (١)، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَبَيَّنَ أَنْ مَعْدًا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدُّ فِي مِالِهِ عَلَىٰ [الأَجَانِبِ.

رَلِهَذَا قَالَ: اصَدَقَتُكَ عَلَى رَحِيكَ صَدَقَةً وَصِلَةً (٣).

واحتُجَ:

بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ قُبِضُوا أَغْنِيَاءَ مُوسِرِينَ، وَهُمُ الصَّفْوَةُ.

رَمِنْ ذَٰلِكَ:

. أَبُو بَكْرٍ؛ تَرَكَ نَخْلًا، وَقَالَ لِعَائِشَةَ فِيهِ مَا قَالَ<sup>(1)</sup>.

. وْهَذَا عُمَرْ؛ قَدْ وَرَّثَ وَوَقَفَ، وَإِنْ صَرَفَ مِنَ الفَيْءِ (٥٠).

. وَقَدْ رَوَىٰ ابْنُ قُنَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة، عَنْ هِشَام بْنِ عُزْوَةً، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ أَنَّ الزُّبَيْرَ تَرَكَ مِنَ العُرُوضِ قِيمَةَ خَمْسِينَ أَلْفَ

1

<sup>(</sup>٥) اخرجه البخاري في «الصحيع»: (٢٥٨٦) من حديث ابن عمر رَضَ اللَّهُ عَنَّهُ.



<sup>(</sup>۱) متفق هليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٣٥٤)، ومسلم في «الصحيح» رقم: . (١٦٢٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ (الجانب).

 <sup>(</sup>۲) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» رقم: (۸/ ۱۸۹)، والقضاعي في «المسند» رقم: (۹٦) من حديث سلمان بن عامر رَبِعَالِيْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) اخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٣/ ١٩٦) وفيه قال: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ حَانِطًا، وَإِذْ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْقًا، فَرُدِيهِ إِلَى الْمِيرَاثِ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَدْتُهُ».

أَلْفِ دِرْهَم، أَوْ وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمِ اللهُ.

مَ قَالَ (أَ): وَحَدَّثَنِي أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "عِنْدِي نَفَقَةُ ثَمَانِينَ سَنَةُ، كُلَّ يَوْم أَلْفٌ"(").

- وَرَوَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ شُرَيْكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ [عَلِيًّا] (١) يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي كُلَّرْبِطُ عَلَىٰ بَطْنِي الحَجَرَ مِنَ الجُوع، وَغَلَّتِي اليَوْمَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَادٍ "(٥).

٧/أ - / قَالَ<sup>(١)</sup>: وَحَدَّثَنِي اللِّحْيَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (٧) فِي «غَرِيبِ الحَدِيثِ» (٨): «أَنَّ ابْنَ الصَّعْبَةَ ـ يَعْنِي طَلْحَة (١) ـ تَرَكَ مِاثَةَ بُهَارٍ، فِي كُلِّ بُهَارٍ ثَلَاثَةُ قَنَاطِيرَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ».

وَ ﴿ النَّهَارُ ﴾: الحِمْلُ، وَ ﴿ القِنْطَارُ ﴾: مِائَةُ رَطْل.

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِّ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: "مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ (١٠)

<sup>(</sup>١٠) هو عبد اللَّه بن مسعود رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الدينوري في المجالسة؛ رقم: (٢٢٠٠) من طريق ابن قتيبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أي ابن قتيبة رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو هلال العسكري في «جمهرة الأمثال»: (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (علي) وعلامة لحق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في الزهد، رقم: (٩٢٧) من طريق شريك رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أي ابن قتيبة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبيد القاسم بن سلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>A) (3/ 3F1).

<sup>(</sup>٩) هو طلحة بن عبيد اللَّه رَضَّاللَّهُ عَنْهُ..

فَتَرَكَ يَسْعِينَ ٱلْفَاهِ (١).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ﴿ أَوْصَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِمَنْ بَقِيَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرًا إِلَيْهِ مِانَةِ دِينَارٍ لِكُلُّ رَجُلٍ، وَكَانُوا مِئَةٌ فَأَخَذُوهَا، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ فِيمَنْ أَخَذَ إِلَيْهِ مِانَةِ دِينَارٍ لِكُلُّ رَجُلٍ، وَكَانُوا مِئَةٌ فَأَخَذُوهَا، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ فِيمَنْ أَخَذَ وَهُو خَلِيفَةٌ، وَأَوْصَىٰ بِأَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

والجُواب

أَنَّ حَالَ أَبِي بَكْرٍ فِي الفَفْرِ ظَاهِرَةٌ، حَتَّىٰ تَخَلَّلَ بِالعَبَاءَةِ(٣).

. فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي مَنَّ النَّبِي مَنَّ اللَّهِ عَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ، مَنَّ اللَّهِ عَبَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَىٰ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَىٰ أَبَا بَكْرِ فِي عَبَاءَةٍ قَدْ خَلَّهَا عَلَىٰ صَدْرِهِ بِخِلَالٍ؟

فَقَالَ: ايَا جِبْرِيلُ، أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى قَبْلَ الفَتْجِ .

قَالَ: فَأَقْرِثُهُ مِنَ اللَّهِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ عَزَّقِجَلَّ: أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ أَمْ سَاخِطٌ؟

فَبَكَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: عَلَىٰ رَبِّي أَسْخَطُ؟! إِنِّي عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا عُمَرُ فَفَقْرُهُ أَيْضًا ظَاهِرٌ:

- فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الْحَسَنِ: ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٣/ ١٦٠) من طريق زِرّ بن حُبيش رَحِمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدينوري في المجالسة ارقم: (٢١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (العبا).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» رقم: (٧/ ١٠٥)، وابن المقرئ في «المعجم» رقم: (١٦٦).



فِي إِزَارِهِ [اثْنَتَا عَشَرَة] (١) رُقْعَةً، بَعْضُهَا مِنْ أَدْم (١) (٣).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ [أَبِي سِنَانِ] (١) الدُّوَلِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ بِسَفْطِ (٥) مِنْ قَلْعَةٍ بِالعِرَاقِ، وَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ وَلَدِهِ، فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ عُمَرُ ثُمَّ بَكَىٰ، وَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ وَلَدِهِ، فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ عُمَرُ ثُمَّ بَكَىٰ، وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ: لِمَ تَبْكِي وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَكَ، وَأَظْهَرَ لَكَ، وَأَقَرَّ عَيْنَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ السَّلَمُ مُ يَقُولُ:

«لَا يَفْتَحُ اللَّهُ الدُّنْيَا عَلَى أَحَدِ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(١) وَأَنَا مُشْفِقٌ مِنْ ذَلِكَ» (٧).

وَأَمَّا عَلِيٌّ فَتَرْكُهُ لِلدُّنْيَا ظَاهِرٌ:

- فَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الآجُرِّيِّ فِي «كِتَابِ الشَّرِيعَةِ» (٨) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَعْفَرِ ابْنُ الآجُرِّيِّ فِي «كِتَابِ الشَّرِيعَةِ» (٨) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ قَمِيصًا [سُنْبُلَانِيًّا] (٩)، فَأُوتِيَ بِهِ إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ جَاوَزَ / كُمَّاهُ أَصَابِعَهُ، فَقَطَعَ مَا جَاوَزَ الأَصَابِعَ مِنَ الكُمَّيْنِ» (١٠).

في «الأصل»: (إثناعشر).

(٢) «الأدِيم»: (الجلد). «تاج العروس»: (٣١/ ١٩٢)

(٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (٩٦٤) عن الحسن رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

(٤) في االأصل : (بن سيار).

(٥) «السَّفَطُ»: (الذي يُعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النَّساء). «لسان العرب»: (٧/ ٣١٥)

(٦) أخرجه بهذا اللَّفظ ابن أبي عاصم في "الزهد، رقم: (٢٧٦).

(٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٣).

(۸) رقم: (۱۲۱۷).

(٩) غير ظاهرة في «الأصل».

(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٥٣٤٤).



وَبِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب أَعْطَىٰ النَّاسَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ عَطِيَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ خَرَاجُ طَالِب أَعْطَىٰ النَّاسَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ عَطِيَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اغْدُوا إِلَىٰ العَطَاءِ الرَّابِعِ أَصْبَهُانَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ اغْدُوا إِلَىٰ العَطَاءِ الرَّابِعِ أَصْبَهُ أَنْ لَكُمْ خَازِنٌ » فَقَسَمَهُ فِيهِمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِ المَالِ فَكُسِحَ فَخُدُوهُ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا لَكُمْ خَازِنٌ » فَقَسَمَهُ فِيهِمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِ المَالِ فَكُسِحَ وَنُضِحَ، فَصَلَىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا دُنْيَا غُرِّي غَيْرِي»(١٠).

ُ وَلِأَنَّ أَحْمَدَ يَرُوي فِي "فَضَائِلِ" الصَّحَابَةِ» (الْ بِلِسْنَادِهِ: عَنِ الحَسَنِ: «أَنَّ عَلِيًّا مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ، إِلَّا سَبْعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَلِيًّا مَا تَرَكَ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا».

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ:

. فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ [الحُسَينِ](٥) البُرْجُلانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنَّا نَجِدُ فِي الكُتُبِ: أَنَّ الفَقِيرَ المُصْلِحَ أَزْكَىٰ وَأَطْهَرُ مِنَ الغَنِيِّ المُصْلِحِ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "يَا وَهْبُ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الفَقْرَ مِنْ جَمَالِ المُؤْمِنِ، إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَابِرًا "(٦).

أُمَّا عَبْدُ الرَّحْمَن:

. فَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بَنُ خَفِيفٍ بإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: البَّ عَوْفٍ إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفًا، فَأَقْرِضِ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) ﴿ الشريعة ﴾ رقم: (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في افضائل الصحابة» رقم: (٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) علامة لحق في «الأصل»، وفي الطرة (ع).

<sup>(</sup>١) رقم: (٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) في (الأصل): (الحسن).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (١/ ٤٣٨) بلفظ قريب.

وْنَفْضِيكُ الْفَقِينَ عَلِي الْغِنْقَائِدِ



يُطْلِقْ قَدَمَيْكَ».

قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: وَمَا الَّذِي أُقْرِضُ اللَّهَ؟ قَالَ «تَبْرَأُ مِمَّا أَمْسَيْتَ فِيهِ».

قَالَ: مِنْ كُلِّهِ أَجْمَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

فَخَرَجَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَدْ هَمَّ بِذَلِكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: «مُرِ ابْنَ عَوْفٍ فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ، وَلْيُطْعِمِ السَّائِلَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ تَزْكِيَتَهُ»(١).

. وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ (١) أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

"إِنَّمَا تُنْصَرُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِضُعَفَائِهَا بِدَعَوَاتِهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ". وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَضِيلَةً لَهُ.

وَفِي هَذَا جَوَابٌ عَنْ جَمِيعٍ مَا ذَكَرُوهُ مِمَّنْ خَلَّفَ الْمَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَضِيلَةً لَهُ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ عَلَىٰ طَرِيقِ الرُّخْصَةِ.

- وَقَد رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلُ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُ أَقْبَلْتُ عَلَىٰ التِّجَارَةِ وَالعِبَادَةِ، فَلَمْ يَسْتَقِيمَا لِي، فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ العِبَادَةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» رقم: (٣/ ٣٨١)، والطبراني في المسند الشاميين، رقم: (١٦١٦).

<sup>(</sup>١) أي سعد بن مالك رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المعافي في «الزهد» رقم: (١٢٢) بلفظ قريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٧٤٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٢٦٢).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: امَا يُصِيبُ [أَحَدً] المُ الدُّنْيَا شَبْنًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا ١٠٠٠.

. وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ﴿ ذَمِّ الدُّنْيَا ﴾ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ سَلْمَانَ الوَفَاةُ بَكَىٰ، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنْتَ صَاحِبُ حَضَرَتْ سَلْمَانَ الوَفَاةُ بَكَىٰ، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ مَا أَبْكِي جَزَعًا عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا وَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا الرَّاكِيِ فَلَمَّا اللَّهُ عَهْدًا عَلَىٰ الدُّنْيَا عَهْدَهُ، عَهِدَ / إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ بُلَغَةُ أَحَدِنَا مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ فَلَمَّا ١٨٥ مَانَ نُظِرَ فِيمَا تَرَكَ، فَإِذَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا.

. وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ مَجْلِسًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الفَيَامَةِ الفَيَامَةِ وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي تَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهَيْمَةِ مَا تَرَكُتُهُ فِيهَا ﴾ (٥) وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ [أَحَدً] (١) إِلَّا قَدْ نَشَبَّنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ).

. وَيِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ أَبِي ذَرَّ، قَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَكْفِينِي صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ كُلَّ جُمُعَةٍ، وَشَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ كُلَّ يَوْمٍ».



<sup>(</sup>١) في الأصل: (أحدًا).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٥٧٧١).

<sup>(</sup>۲) رقم: (۹٤).

<sup>(</sup>١) دذم الدنيا، رقم: (٩٧).

<sup>(</sup>b) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٧٩٩)، وأبو نعيم في «الحلية»: (١/ ١٦١).

<sup>· (</sup>٦) في الأصل»: (أحدًا).

<sup>(</sup>٧) اذم الدنياء رقم: (١٢٨).

وَبِإِسْنَادِهِ ((): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ: أَنَّهُ قَدِمَ [وَافِدًا] (() عَلَىٰ مُعَاوِيةَ فِي خِلاَفَتِهِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ المَقْصُورَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَىٰ مَجْلِسٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْت يَا فَتَىٰ؟ قُلْتُ: أَهْلِ الشَّامِ وَجَلَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَنْ أَنْت يَا فَتَىٰ؟ قُلْتُ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَاكَ، أَخْبَرَنِي فُلانٌ وَجُلُّ فَدْ سَمَّاهُ وَأَنَّهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، عَدْ سَمَّاهُ وَأَنَّهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، عَمْدًا، فَقَدِمْتُ المَدينَةَ فِي خِلاَفَةِ عُنْمَانَ، فَلَقِيتُهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، عَمْدًا، فَقَدِمْتُ المَدينَةَ فِي خِلاَفَةِ عُنْمَانَ، فَلَقِيتُهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، عَمْدًا، فَقَدِمْتُ المَدينَةَ فِي خِلاَفَةِ عُنْمَانَ، فَلَقِيتُهُمْ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، أَخْدُرُفِ، فَرَكِبْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ جِثْتُهُ، فَإِذَا هُو وَاضِعٌ رِدَاءَهُ أَخْبِرُتُ أَلَّهُ بِأَرْضِ لَهُ بِالجُرْفِ، فَرَكِبْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ جِثْتُهُ، فَإِذَا هُو وَاضِعٌ رِدَاءَهُ وَاضِعٌ رِدَاءَهُ مَنْ أَنْ أَلْهُ مِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَعْدَا الْمِسْحَاةَ وَأَخَذَ بَا أَنْ عَلْمُ أَنْ وَقَدْ رَأَيْتُ أَعْدَا الْمُعْرَاءُ وَلَوْنَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَعْلَمْ أَوْلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَهُ لَكَا وَلَوْمَ الْمَا عَلْمُ مُنْ الْمُحْمَنِ وَلَكُمْ أَلَا الْمُ مُنْ الْمُ الْمَا عَلْمُ الْمُونَ وَلَا عَلَمْ الْمَا عَلْمُ الْمَالِقُولُ وَالْمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا عَلَى عَبْدُ الرَّعْمُ فِي الْمُعَادُ وَتَشَاقَلُ وَالْمَا وَالْمَعْرُونَ وَالْمُ عَلَى الْمَالَعُولَ وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُ الْمَالُمُ الْمَا عَلَى الْمُؤْلُونَ وَالْمُعْلَا وَالْمُحَالُ الْمُ الْمَالِعُولُ الْمُؤْلُونَ وَالْمُعْرُولُ الْمُعْمُ وَلَا عَلْمُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ وَالْمُعْرَالُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُول

- وَرَوَىٰ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: «اذْهَبْ بِي إِلَىٰ مَنْزِلِكَ»، قَالَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِمَنْزِلِي؟ مَا تُرِيدُ إِلَّا لِبَي عُبَيْدَةَ: «اذْهَبْ بِي إِلَىٰ مَنْزِلِكَ»، قَالَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِمَنْزِلِي؟ مَا تُرِيدُ إِلَّا إِلَىٰ مَنْزِلَكَ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَيْنَ [أَنْ تَعْصِرَ] (٣) عَيْنَيْكَ عَلَيّ»، قَالَ: فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَيْنَ أَنْ تَعْصِرَ] لا أَرَىٰ إِلَّا لِبَدًا وَشِنَّا وَصَحْفَةً وَأَنْتَ أَمِيرٌ، عِنْدَكَ طَعَامٌ؟» فَقَامَ أَبُو



<sup>(</sup>١) قدم الدنيا، رقم: (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (الأصل): (وفدا).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (تغض).

النائد المائد ال

واحْتَجُ:

بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ كَانَتْ لَهُ الأَمْوَالُ:

. فَرَوَىٰ وَكِيعٌ، قَالَ: «مَاتَ شُفْيَانُ وَلَهُ مِثَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا بِضَاعَةً»(٥).

. وَقَالَ [لِلْفِرْيَابِيِّ] (٢) - حِينَ عَاتَبَهُ فِي تَقْلِيبِهِ الدَّنَانِيرَ - : «دَعْنَا مِنْكَ، فَلَوْلَا هَذِهِ لَتَمَنْدَلَ بِنَا القَوْمُ تَمَنْدُلًا»(٧).

- وَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَوْفٍ: إِنَّكَ لَتُحِبُّ الدَّرَاهِمَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا تَنْفَعُنِي»(٨).

. وَرَوَىٰ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَجْمَعُ المَالَ فَيَقْضِي دَيْنَهُ، وَيَصِلُ رَحِمَهُ، وَيَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ ﴾، وَبَذَلَ (١) دَنَانِيرَ، وَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجْمَعُهَا إِلَّا أَصُونَ بِهَا

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي المصادر: (جونة).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (كشراب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (ستصغر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم: (١١٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قتيبة في (المعارف) ص (٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (الفريابي).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن حمدون في «التذكرة»: (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن سعد في والطبقات الكبرى ٤: (٧/ ٢٦٧) عن سفيان بن عيينة رَحِمَهُ أللَّهُ عنه.

<sup>(</sup>٩) في المصادر: (وترك).



حَسَبِي وَدِينِي اللهُ اللهُ

يَ [وَنَحْوُهُ قَوْلُ] (٢) أَبِي الزُّنَادِ، حِينَ قِيلَ لَهُ: لِمَ تُحِبُّ الدَّرَاهِمَ وَهِيَ تُقَرُّبُكَ الرَّنَا؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا وَإِنْ / أَذْنَتْنِي مِنْهَا، فَقَدْ صَانَتْنِي عَنْهَا ﴾ (٣).

مَ وَقَالَ أَيُّوبُ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَحُثَّنِي عَلَىٰ الِاحْتِرَافِ، وَيَقُولُ: «الغِنَىٰ مِنَ العَافِيَةِ»(١٠).

- وَكَانَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ يَقُولُ: «الفَقْرُ المَوْتُ الأَكْبَرُ»(٥).

- وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(١)</sup>:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ وَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّ مَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْبَاءِ

فَمَيِّتُ الْأَحْيَاءِ: [الفَقِيرُ](٧).

- وَكَانُوا يَقُولُونَ: «جَهْدُ البَلاءِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَرِقَّةُ الحَالِ»(^).

والجُواب:

أَنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ مَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ خِلَافَ هَذَا:

- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ هَارُونَ البَرْمَكِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُينْنَة

<sup>(</sup>A) نقله الحُميري في قشمس العلوم»: (٣/ ٤٨٥٦).



<sup>(</sup>١) أخرجه الدينوري في «المجالسة» رقم: (٢٢١١)، والخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٥٢).

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) ذكره الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» ص (٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) لم أجده من قول وهب رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) قول عُدي بن الرعّلاء الغسّاني، دالأصمعيات، ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (الفقر).

بَغُولُ: وَلَا يَذُوقُ العَبْدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يَكُونَ الفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الغِنَىٰ فِي الحَرَامِ.

وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ يَكُونُ: لَلفَقْرُ فِي الحَلَالِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الغِنَىٰ فِي الحَرَامِ.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ بِشْرِ يَقُولُ: وَسَأَلَ رَجُلًا عَنِ امْرَأَةٍ - فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ. سَمِعْتُ بَعْضَ أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْتًا» (٢٠). فَقَالَ بِشُرٌ: «مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْتًا» (١٠).

، وَرَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ [الحُسَينِ](") البُرْجُلانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع، فَالَ: امَا أَعْلَمُ شَيْنًا مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ أَفْضَلَ مِنْ [فَقْرِ](") يُصِيبُ اللَّهُ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ، وَإِنْهُ الجَنَّةَ وَالصَّبُرَ عَلَيْهِ،(٥).

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ: "إِنِّي دَاعٍ فَأَمِّنُوا عَلَيَّ». قَالُوا: قُلْ يَا أَبَا بَخْيَىٰ. قَالَ: "الَّلَهُمَّ لَا تُدْخِلْ بَيْتَ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا أَبَدًا»('').

. وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ، قَالَ: «لَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيَّ فِيمَا زُوِيَ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ فِيمَا أَعْطَانِي مِنْهَا»(٧).

. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (A): «قَدْ رَأَيْتُ قَوْمًا صَالِحِينَ، لَقَدْ رَأَيْتُ

<sup>(</sup>A) الورعا رقم: (٤٠٢) و (٦).



<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (الحسن).

<sup>(</sup>١) في الأصل : (فقير).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في (الحلية): (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر للَّه» رقم: (١٢٦).

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ (") وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبُودٌ، وَقَدْ أَتَىٰ عَلَيْهَا السُّنُونَ وَالدُّهُورُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفرِيَّ (") وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مُخَرَّقَةٌ، قَدْ خَرَجَ القُطْنُ مِنْهَا، يُصَلِّي رَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفرِيَّ (") وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مُخَرَّقَةٌ، قَدْ خَرَجَ القُطْنُ مِنْهَا، يُصَلِّي بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهُو يَتَرَجَّحُ مِنَ الجُوعِ، وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ النَّجَارُ (") بِمَكَّة بَنْ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهُو يَتَرَجَّحُ مِنَ الجُوعِ، وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ النَّجَارُ (") بِمَكَّة وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ، وَمَعَهُ رَشَّاءُ يَسْتَقِي بِهِ بِمَكَّةً، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ يَدَيْ فَتَرَكَهَا فِي يَدَيْ [يَخيَى القَطَّانِ] (")، وكَانَ مِنَ العَابِدِينَ، وكَانَ فِي دُنْيَا فَتَرَكَهَا فِي يَدَيْ [يَخيَى القَطَّانِ] (")، (").

- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ وَالإِخْلَاصِ»(٧) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعُ كَفَنًا»(٨).

- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الوَاحِدِ القَنْطَرِيَّ يَقُولُ: عَيَّرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عِيسَىٰ فِي الفَقْرِ، فَقَالَ: "يَا مَسَاكِينُ، مِنَ الغِنَىٰ أُتِيتُمْ، هَلْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا عَصَىٰ اللَّهَ فِي طَلَبِ الفَقْرِ؟ "(١).

واحتُجُ:

بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ كَرِهُوا الفَقْرَ:

(١) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد، أبو محمد الأودي، تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء ١ : (٩/ ١٤).

(٢) هو عُمر بن سعد الكوفي، تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٥/ ١٣٤).

(٣) هو أيوب بن النَّجار بن زياد، أبو إسماعيل، تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٤/ ٨١٥).

(٤) في االأصل (بمكة).

(٥) في «الأصل»: (محبي العطار).

(٦) أخرجها بهذا اللَّفظ ابن الجوزي في «المناقب» ص (٦٨).

(٧) هو جزءٌ من «كتاب الجامع» له، لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

(A) نقله ابن رجب في «شرح حديث (إن أغبط أوليائي)» ضمن مجموع الرسائل: (٢/ ٧٦٧).

(٩) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ﴿ كِتَابِ فَضْلِ الفَقْرِ بِالغِنَىٰ ١٠٠٠: بِإِسْنَادِهِ ٢٠٠ قَالَ: وَالْذَهُ عَلَيْهِ النَّلَامُ: ﴿ مَا أَفْبَحَ الفَقْرَ بَعْدَ الغِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الغِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الغِنَىٰ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الغَدَىٰ اللَّهَدَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

. وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، قَالَ: ﴿ الفَقْرُ المَوْتُ الأَكْبَرُ ﴾.

. وَيَا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل

. وَبِإِسْنَادِهِ (٥): عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ، وَمَنْ لَا يَسْتَشِيرُ (٦) يَنْذَمُ، وَالْحَاجَةُ الْمَوْتُ الأَكْبَرُ، وَالْهَمُّ نِفْفُ الْهَرَمِ».

. وَيِإِسْنَادِهِ (٧): عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: «قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، ذُقْتُ المَرَارَ كُلَّهُ، فَلَمْ أَذُقْ شَيْتًا أَمَرَّ مِنَ الفَقْرِ».

. وَيِإِسْنَادِهِ (^): عَنْ أَبِي عَوْنٍ (^) الْمَدَنِيِّ، قَالَ: ﴿ وَقَفَ رِجَالٌ عَلَىٰ أَيُّوبَ عَلَىٰ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَهُوَ فِي مَزْبَلَةٍ وَتَحْتَهُ فَرْوَةً، فَأَمْسَكُوا عَلَىٰ أَنْفِهِمْ مِنْ رِيحِهِ، وَقَالُوا:

11.7

1/4

<sup>(</sup>۱) وهو المسمى بـ الإصلاح المال.

<sup>(</sup>١) (إصلاح المال) رقم: (٤٣١).

<sup>(</sup>٢) [صلاح المال) رقم: (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٣٧).

<sup>(</sup>a) اإصلاح المال» رقم: (٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) في الصلاح المالة: (يستأثر).

<sup>(</sup>٧) الصلاح المال؛ رقم: (٤٣٥).

<sup>(</sup>A) فإصلاح المال» رقم: (٤٣٦).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل ١، ولعل الصواب: (ابن أبي عون)، أو تكون هذه كنيته ولم تذكر في المصادر.

يَا أَيُّوبُ، وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا لَوْ كَانَتْ لِلَّهِ مَا أَنْزَلَ بِكَ هَذَا البَلاءَ، فَقَالَ أَيُوبُ، وَاللَّهُ [الفَقْرَ] () مَا أَذَلَهُ لِأَهْلِهِ، وَقَاتَلَ اللَّهُ [الفَقْرَ] () مَا أَذَلَهُ لِأَهْلِهِ،

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ("): «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرْسَلَ مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِالرِّسَالَةِ، قَالَ: يَا رَبُّ، إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتَ مِنْهُمُ النَّفْسَ قَدْ مَاتُوا. فَتَحَمَّلِ الرِّسَالَةَ، فَلَمَّا أَتَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَجَدَ أُولَئِكَ مِنْهُمُ النَّفْسَ قَدْ مَاتُوا. فَتَحَمَّلِ الرِّسَالَةَ، فَلَمَّا أَتَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، وَجَدَ أُولَئِكَ مِنْهُمُ النَّفْسَ قَدْ مَاتُوا. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ النَّهُ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ النَّهُ وَيَعْوا أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ فَلَ فَعَوا أَبْصَارَهُمْ. فَنَظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ فَلَ فَوْ حَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ : إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ فِي اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ إِلَاهُ وَعِي اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّنِي قَدِ ابْتَلَيْتُهُمْ إِلَاهُوْتِ الأَكْبُورِ: الفَقْرِ».

- وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: "لَيْسَ مِنْ خَصْلَةٍ مِنَ الخِصَالِ هِيَ لِلْغَنِيُّ مَذَحٌ، إِلَّا وَهِيَ لِلْفَقِيرِ عَيْبٌ، فَإِنْ كَانَ الغَنِيُّ مِقْدَامًا سُمِّي شُجَاعًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ مِقْدَامًا سُمِّي شُجَاعًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ مِقْدَامًا سُمِّي خَطِيبًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ بَلِيغًا سُمِّي مَهْذَارًا، وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ بَلِيغًا سُمِّي عَلِيمًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ رَكِينًا سُمِّي ثَقِيلًا، مَهْ وَإِنْ كَانَ الغَنِيُّ رَكِينًا سُمِّي عَلِيمًا، وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ رَكِينًا سُمِّي ثَقِيلًا، وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ وَكِينًا سُمِّي ثَقِيلًا، وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ وَكِينًا سُمِّي عَبِيًّا، فَالمَوْتُ خَيْرٌ وَإِنْ كَانَ الغَقِيرُ هَوْنَا سُمِّي غَبِيًّا، فَالمَوْتُ خَيْرٌ وَإِنْ كَانَ الفَقِيرُ هَوْنَا سُمِّي غَبِيًّا، فَالمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الحَاجَةِ المُضْطَرَّةِ إِلَىٰ النَّاسِ (٤).

. وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ (°):

لَعَمْرُكَ إِنَّ القَبْرَ خَيْرٌ مِنَ الفَقْرِ

لِمَنْ كَانَ ذَا يُسْرِ فَأَصْبَحَ فِي عُسْرِ

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (للفقر).

<sup>(</sup>٢) ﴿إصلاح المال؛ رقم: (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) في «إصلاح المال»: (بالخوص).

<sup>(</sup>٤) (١٤٤) وصلاح المال؛ رقم: (١٤٤).

<sup>(</sup>٥) (إصلاح المال) رقم: (٤٤٢).

. وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ القُرَشِيُّ (١) مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم (١): وَضَاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَسَمَاؤُهُ

إِذَا قَلَّ مَالُ المَرْءِ قَلَّ اصْدِقَاؤُهُ وَأَصْبَحَ لا يَدْرِي وَإِنْ كَانَ حَازِمًا . وَقَالَ آخَوُ (٣):

إِذَا قِبَلُ مَالُ السَمْرُءِ لَانَسَتْ قَنَاتُهُ وَصَارَ ذَلِيلًا فِي العَشِيرَةِ وَاجْتَرَتْ وَقَالَ آخَرُ (١):

إِذَا قَلَّ مَالُ السَرْءِ قَلَّ صَدِيقُهُ

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ نِعَمُ وَزَالَتْ

. وَبِإِسْنَادِهِ (٦): عَنْ كَعْبِ، قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿ يَا بُنَيَّ إِذَا افْتَقَرّْتَ فَافْزَعْ إِلَىٰ رَبُّكَ / وَحْدَهُ، فَادْعُهُ وَتَضَرَّعْ إِلَيْهِ، وَسَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَزَائِنِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ غَيرُهُ، وَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَرُدُّوا إِلَيْكَ شَيْئًا».

- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ: ﴿ جَفَانِي إِخْوَانِي حَيْثُ ذَهَبَ مَالِي ١ (٧).

(١) هو محمد بن مزيد بن أبي الرجاء، أبو جعفر القرشي، حدث عن أبي داود الطيالسي، وروى عنه ابن أبي الدنيا وإسحاق بن إبراهيم الختلي، تنظر ترجمته (تاريخ بغداد): (٤٦٣/٤).

(٢) (إصلاح المال) رقم: (٤٤٣).

(٣) (إصلاح المال) رقم: (٤٤٥).

(٤) فإصلاح المال؛ رقم: (٤٤٤).

(٥) قول الأصمعي، ذكره ابن فرحون في الزُّاهر؛ ص: (١٣٢).

(٦) (إصلاح المال) رقم: (٤٤٦)، و القناعة والتعفف، رقم: (٦٠).

(Y) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» رقم: (١٨٨).

وَضَاقَ بِهِ عَمَّا يُرِيدُ طَرِيقُهُ وَقَالَ آخَرُ (٥):

فَفَذْ قَبَامَتْ فَبَامَتُهُ فَجُأَةً

أَقُدَّامُـــهُ خَيْــرٌ لَــهُ أَمْ وَرَاؤُهُ

وَهَانَ عَلَىٰ الأَدْنَىٰ فَكَيْفَ الأَبَاعِدُ

عَلَيْهِ أَكُفُّ ثُوزُدَرَىٰ وَسَوَاعِدُ

tr. 🚜



الفضيال الفازع الفائعة المعالمة المعالم

عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اجَهَدُ البَلَاءِ: أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اجَهَدُ البَلَاءِ: أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي أَنْ يَخْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي أَنْدِي النَّاسِ، ثُمَّ يَمْنَعُونَكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللّ

بيبي قَبِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَمْرَ، قَالَ: ﴿ جَهْدُ البَلَاءِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ، (١) . وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ الْبُو عَنْ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، قَالَ: أَمْرَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ العَلِكِ . وَبِإِسْنَادِهِ (١): عَنْ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، قَالَ: أَمْرَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ العَلِكِ . وَبِإِسْنَادِهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، بِرَجُلِ مِنْ الرَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، بِرَجُلِ مِنَ الرَّهِ مِ فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ، فَقَالَ رَجُلُ عِنْدَهُ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، فَقَالَ رَجُلُ عِنْدَهُ البَلاءِ، قَالَ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلُ عِنْدَكُمْ ضَرْبُ الأَعْنَاقِ؟ ﴾ قَالَ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ. فَقَالَ شَعْدُ الغِنَى ؟ • قَالَ: إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: وإِنَّهُ جَهْدُ البَلَاءِ الفَقْرُ بَعْدَ الغِنَى ؟ •

وَبِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ أَبَانَ بْنِ [تَغْلِبَ] ('')، قَالَ: قَالَ لِي الْكُمَيْتِ وَأَنَا أُحَادِثُهُ: وَيَا إِبَّانُ، لَا تُخْبِرْ لِلنَّاسِ فَقْرًا وَإِنْ مِتَّ هَزِلًا، فَإِنَّ [الفَقِيرَ تَرِيكَةٌ مِنَ التَّرَائِكِ] (۱۰)، لَا يُغْبَأُ بِهَا، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا».

\_وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: ﴿إِذَا افْتَقَرَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمِنًا، وَأَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ مَنْ كَانَ يَظُنُّ بِهِ حَسَنًا) (٧).

- وَبِإِسْنَادِهِ (٨): عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ مِنْ خِيَارِ الكُوفَةِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ، قَالَ: فَلَانٌ تَرُدُّ شَهَادَتَهُ ؟! الكُوفَةِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ ؟!

<sup>(</sup>١) ﴿إِصلاحِ المالِ وقم: (٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) فإصلاح المال؛ رقم: (٤٥١).

<sup>(</sup>٣) «إصلاح المال» رقم: (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) (إصلاح المال؛ رقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (ثعلب).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (الفقر تركة من البرانك) والتصويب من «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن أبي الدنيا في (إصلاح المال) رقم: (٤٦١).

<sup>(</sup>A) [صلاح المال) رقم: (٤٦٢).

فَقَالَ: ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ﴿ دُعِيتُ إِلَىٰ عُرْسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فِي ثِيَابِي . وَبِإِشْنَادِهِ (١) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ﴿ فَرَجَعْتُ فَأَبْدَلْتُ ثِيَابِي ﴾ ، قَالَ: ﴿ فُرَجَعْتُ فَأَبْدَلْتُ ثِيَابِي ﴾ ، قَالَ: ﴿ فُرَجَعْتُ فَأَبْدَلْتُ ثِيَابِي ﴾ ، قَالَ: ﴿ فُرَجَعْتُ فَأَبُدُلْتُ ثِيَابِي ﴾ ، قَالَ: ﴿ فُرَجَعْتُ فَأَبُدُلْتُ ثِيَابِي هَذِهِ ﴾ ، فَقِيل لَهُ: سُبْحَانَ اللّهِ إِ الكُمُّ تَأْكُلُ عَفْرَ فَلَا اللّهِ إِ الكُمُّ تَأْكُلُ عَفْرَ اللّهِ إِ الكُمْ تَأْكُلُ عَفْرَ اللّهِ إِلَا اللّهِ إِ الكُمْ تَأْكُلُ عَفْرَ اللّهِ إِلَيْهَا لَهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهِ إِلَا الكُمْ تَأْكُلُ عَفْرَ اللّهِ إِلَا اللّهِ إِلَا الكُمْ تَأْكُلُ عَفْرَ اللّهِ إِلَا اللّهِ إِلَا الكُمْ تَأْكُلُ عَفْرَ اللّهِ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهِ إِلَا اللّهِ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهِ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ إِي اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّٰ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّٰ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

## والجُوَابُ

أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ وَالحِكَايَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تُعَارِضُهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَخْبَارِ عَن النَّبِيِّ صَلَّالِلهُ الطَّالِحُ.

وَ مَنْ فَافُ إِلَىٰ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا(٢) أَيْضًا قَالَ: أَنْسَدَنِي العُسَيْنُ وَيَنْضَافُ إِلَىٰ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا(٢) أَيْضًا قَالَ: أَنْسَدَنِي العُسَيْنُ

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّاعِرُ (٣):

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَقْصُرْ هَوَاهُ بِرَأْيِهِ تَرَدَّىٰ كَثِيرًا فِي مَهَاوِي المَطَامِعِ الْمَطَامِعِ فَيِنْ مُعْدَمًا أَوْ مُثْ فَقِيرًا وَلَا تَكُنْ لِللَّمْ وَلِا الْفَقْرُ لِلْمَرْءِ الكَرِيمِ بِوَاضِعِ فَمَا كُلُّ مَالٍ زَائِنَا مَنْ أَصَابَهُ وَلَا الفَقْرُ لِلْمَرْءِ الكَرِيمِ بِوَاضِعِ

. قَالَ<sup>(1)</sup>: وَكَتَبَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ إِلَىٰ أَخِ لَهُ: الْمَا بَعْدُ، فَاجْعَلَ الْقُنُوعَ [ذُخُرًا] (0)» لِتَبْلُغَ بِهِ إِلَىٰ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابٌ يَخْسُنُ بِكَ الدُّخُولُ فِيهِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ [ذُخُرًا]



の 日本の東の日本の日本のであるのであるので

<sup>(</sup>۱) (إصلاح المال» رقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) اإصلاح المال؛ رقم: (٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) لعله هو الحسين بن عبد الرحمن بن عبَّاد بن الهيثم الفَزَاري، أبو علي الاحتياطي، تُنظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٨/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) «إصلاح المال» رقم: (٤٧١).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: (ذخر).

الْمُعْضِبُ لَالْهُمْ فِي عَلَى الْغِنْقَ الْمُعْلَى الْغِنْقَ الْمُعْلَى الْغِنْقَ الْمُعْلَى الْغِنْقَ الْمُ

مِنَ القَانِعِ لَا تُخْذَلُ، وَعَوْنُ اللَّهِ مَعَ ذِي الأَنَاةِ، وَمَا أَقْرَبَ الضَّيْعَ مِنُ المَلْهُون، وَرُبَّمَا كَانَ الفَقُرُ نَوْعًا مِنْ آدَابِ اللَّهِ [وَخَيْره](١) فِي العَوَاقِب.

- وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ لَوْ لَا ثَلَاثُ مَا وَضَعَ ابْنُ آدَمَ رَأْسَهُ لِشَيْءٍ: الْفَقْرُ وَالْمَرَضُ / وَالْمَوْتُ، وَإِنَّهُ مَعَهُنَّ [لُوَثَّابٌ] (١٠) (٣).

بأنَّ فِي الغِنَىٰ عَوْنًا عَلَىٰ عِبَادَاتٍ يَعْجَزُ عَنْهَا الفَقِيرُ، كَالحَبِّ وَالصَّدَقَةِ، وَهَذِهِ المَعَانِي لَا تُوجَدُ فِي الفَقْرِ.

والجُواب:

أَنَّ هَذَا المَعْنَىٰ مَن لَا [يُفَوِّتُ]<sup>(١)</sup> الفَقْرُ.

- فَرَوىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرٌّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الأَغْنِيَاءُ بِالأَجْرِ، يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. قَالَ:

اوَأَنْتُمْ تَصُومُونَ وَتُصَلُّونَ وَتَحُجُّونَ».

قُلْتُ: وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ.

قَالَ: «وَأَنْتَ فِيكَ صَدَقَةً؛ رَفْعُكَ العَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً، وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْل قُوتِكَ صَدَقَةً، وَمُبَاضَعَتُكَ امْرَأَتَكَ صَدَقَةً».

قُلْتُ: نَأْتِي شَهَوَاتِنَا وَنُؤْجَرُ عَلَيْهَا؟

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (يقوت) وكذا الجملة في «الأصل».



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (وخير).

<sup>(</sup>٩) في «الأصل»: (لوثات).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» رقم: (٤٧٢).

مَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ إِثْمًا ؟ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: ﴿ فَتَخْتَسِبُونَ بِالشَّرِّ وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ؟ (١).

فَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّ الغَنِيَّ لَا يَفْضُلُهُمْ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ.

وَعَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّ حَصَلَتْ هَذِهِ المَزِيَّةُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، فَقَدْ حَصَلَ لِلْفُقَرَاءِ مَزِيَّةٌ أُخْرَىٰ، وَهُوَ إِسْقَاطُ الحِسَابِ عَنْهُمْ.

فإرقيل:

نَقُدْرُوِيَ فِي الخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ مَزِيَّةً بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ، فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ النَّهُ الأَعْرَامِيِّ فِي الخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الفُقَرَاءَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ النُهُ الأَعْرَامِيِّ فِي الْحَبِ فَضُلِ الفَقْرِ»: أَنَّ الفُقَرَاءَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالأَجْرِ، يَعْمَلُونَ كَمَا نَعْمَلُ، وَلَهُمْ فُضُولُ الأَمْوَالِ، يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا ذَلِكَ.

نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ سَبَقْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَلَمْ يَلْحَقَكُمْ غَيْرُكُمْ؟ تُسَبِّحُونَ اللَّهَ كَذَا، وَتَخْمَدُونَهُ كَذَا، وَتُكَبِّرُونَهُ كَذَا».

قَالُوا: فَقُلْنَا ذَلِكَ فَقَالَتِ الْأَغْنِيَاءُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَالُوا كَمَا قُلْنَا.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ سَاوُوهُمْ فِي القَوْلِ، وَبَقِيَتْ أَعْمَالُ الصَّدَقَاتِ فَنُضَّلُوا بِهَا.

قيل؛

و مَ اللَّهُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الخَبَرِ زِيَادَةً تَدُلُّ عَلَىٰ فَضِيلَتِهِمْ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا النَّفظ الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٣٦٣).



المَزِيَّةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، أَلَا أُبَشِّرُكُمْ مَعَاشِرَ الفُقَرَاءِ؟ إِنَّكُمْ تَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ بِنِصْفِ يَوْم، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، (۱).

وَعَلَىٰ أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمْ فَضَلَّا بِذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَفْضُلُ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وجواب آخر ۽

وَهُوَ أَنَّ الفُقَرَاءَ قَدْ يَتَصَدَّقُونَ بِالقَلِيلِ، وَقَدْ يُقَابِلُ ذَلِكَ الكَثِيرَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ.

- فَرَوَىٰ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: كَانَتْ لِي مِثَةُ أُوقِيَّةٍ، فَأَنْفَقْتُ مِنْهَا عَشْرَةَ أُواقٍ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَتْ لِي الآخَرُ: كَانَتْ لِي الآخَرُ: كَانَتْ لِي الآخَرُ: كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَقَالَ الآخَرُ: كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَأَنْفَقْتُ مِنْهَا دِينَارًا.

فَقَالَ النَّبِيُّ: ﴿إِنَّهُمْ فِي الأَجْرِ سَوَاءً ﴾(٢). - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قِبلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿جُهْدُ المُقِلِّ ﴾(٣).

6 400 00 MG

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٧٠٢)، وأبو داود في «السنن» رقم: (١٦٧٧).



<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» رقم: (٧٩٥)، والبزار في «المسند» رقم: (٦١٣٣) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٢٥)، ومعمر في «الجامع» رقم: (٢٠٠٥١).





وَالتَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم

وَمَعْنَاهُ: العِلْمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ هُوَ الرَّازِقُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، وَأَنَّ مَا قَسَمَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْحَقُهُمْ.

وَقَدْرَوَىٰ المَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي «كِتَابِ الأَدَبِ» قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِيشْ صِدْقُ التَّوكُّلِ عَلَىٰ اللَّهِ؟

َ قَالَ: «أَلَّا تَكُونَ فِي قَلِيلِ أَحَدٍ مِنَ الآدَمِيِّينَ، تَطْمَعُ أَنْ يُجِيَّنَكَ بِشَيْءٍ، فَإِذَا كَانَ كَذَا كَانَ اللَّهُ يَرْزُقُهُ وَكُلَّ مُتَوَكِّلٍ (٣).

فَقَدْ وَصَفَ حَقِيقَةَ التَّوَكُّلِ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ تَرْكُ الكَسْبِ. \* وَقَدْ حَثَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ المَكَاسِبِ، وَرَغَّبَ فِيهَا:

. فَقَالَ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَوُلاءِ المُتَوَكِّلَةُ الَّذِينَ لَا يَحْتَرِفُونَ وَلا يَعْمَلُونَ، وَيَقُولُونَ: نَقْعُدُ وَأَرْزَاقُنَا عَلَىٰ اللَّهِ؟

لَقَالَ: ﴿ فَا قَوْلُ رَدِيءٌ خَبِيثٌ، اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا نُودِ كَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعُوفَ الْمَاتِعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>٥) أخرجها الخلَّال في ١١٤هـ على التجارة ٢ رقم: (١٠٤).



<sup>(</sup>١) سورة المائدة: (٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) لم أجدها، الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: (٩).

- وَقَالَ أَيْضًا (١) - فِي رَجُلِ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ، وَقَالَ: أَصْبِرُ فِي البَيْتِ وَلَا أُطْلِعُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدًا، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْتَرِفُ - : (لَوْ خَرَجَ فَاحْتَرَفَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، عَلَىٰ ذَلِكَ أَحَدًا، وَهُوَ مِمَّنْ يَخْتِرِفُ - : (لَوْ خَرَجَ فَاحْتَرَفَ كَانَ أَحَبُ إِلَيَّ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا نَكْتَسِبُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا نَكْتَسِبُ. فَقَالَ: (يَنْبُغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ فَقَالَ: (يَنْبُغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْ يَتُوكَلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْ يَتُوكَلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْ يَتُوكَلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْ يَتُوكُلُوا عَلَىٰ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ .

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: «يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ حَتَّىٰ يُغْنِيَ<sup>(٣)</sup> نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ، وَلَا يَتْرُكُ العَمَلَ»<sup>(١)</sup>.

- وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ لَا يَعْمَلُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَوَكِّلَةٌ. فَقَالَ: «هَؤُلَاءِ مُبْتَدِعَةٌ»(٥).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ إِنِ اكْتَسَبَ فَضْلًا [فَجَادَ](١) بِهِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ ضَعِيفٍ؛ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلَّا يَكْتَسِبَ،(٧).

فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ التَّوَكُّلِ، وَبَيَّنَّ أَنَّ الإِكْتِسَابَ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ؛ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: «يَنْبَغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَعُودُون عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالكَسْبِ»(٨).

<sup>(</sup>A) كأنها في «الأصل»: (يعيل).



<sup>(</sup>١) ٤الورع، رقم: (٨٥).

<sup>(</sup>٢) «المسائل» رقم: (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) «الورع» رقم: (٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) رواية صالح أيضًا، أخرجها في المسائل؛ رقم: (٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: (فجاذ)، وستأتي بلفظ: (فعاد) كما في المصادر.

<sup>(</sup>٧) أخرجها الخلَّال في االحث على التجارة، رقم: (١١٢).

(jui)

وَنَعَى عَلَىٰ إِيَاحَةِ [الإنحِسَابِ] (١)، وَحَثَّ عَلَيْهِ.
وَنَعَى أَنَّ الإنحِسَابَ وَطَلَبَ الرُّزْقِ عَلَىٰ أَوْجُهِ أَرْبَعَةِ:

وَاجِبُ.

وَمَنْكُوبٌ.

وَمُبَاحٌ.

وَمَحْظُورٌ.

أَمَّا الوَاجِبُ:

فَهُوَ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُ الرُّزْفِ.

وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ طَلَبُ الرِّزْقِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ وَلِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ، /كَالنَّذْرِ وَالكَفَّارَةِ.

رَ وَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِئِ (''): سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ [يُضَيِّعَ] ('') مَنْ يَقُوتُ ('') ؟

قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ فَيُسَافِرُ وَيَتْرُكُهُمْ، وَإِذَا تَرَكَهُمْ وَحْدَهُمْ
 يَضِيعُونَ».

فَقَدْ حَمَلَ الْخَبَرَ عَلَىٰ تَرْكِ الإِنْفَاقِ وَالِاكْتِسَابِ عَلَىٰ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِثْمًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في والمسند، رقم: (٦٤٩٥).



1. X

<sup>(</sup>١) في الأصل ٥: (الأكساب).

<sup>(1)</sup> المختصر المعتمدة ص (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (يضع).



- وَقَدْ نَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (١): «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِقَضَاءِ يُنِهِ».

فَأُوْجَبَ عَلَيْهِ الإكْتِسَابَ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ.

- وَنَقَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الجِيلِيُّ (")، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ قَلِيلًا، وَيُقَلِّلُونَ مَطْعَمَهُمْ ؟ اللَّهِ، قَالَ لَهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: هَوُلًاء الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: فَعَلَ هَذَا قَوْمُ

فَقَطَعَهُمْ عَنِ الفَرْضِ»(٣).

فَقَدْ كَرِهَ أَحْمَدُ التَّقَلُّلُ الَّذِي يُضْعِفُهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتَسِبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ.

الثَّانِي: مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ:

وَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الزِّيَادَةُ فِي القُرَبِ، وَالتَّمَكُّنُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالمُوَاسَاةِ وَأَعْمَالِ البِرِّ الَّتِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا، وَلَكِنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مِنْ بِنَاءِ القَنَاطِرِ وَسَدِّ البُثُوقِ وَعِمَارَةِ المَسَاجِدِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.

وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِنِ اكْتَسَبَ فَضْلًا فَعَادَ بِهِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ ضَعِيفٍ؛ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَلَّا يَكْتَسِبَ»(٤).

النَّالِثُ: مَحْظُورٌ:

وَهُوَ طَلَبُ المَالِ بِالغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالخِيَانَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية في «مسائله».

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت في «الأصل»

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في االحث على التجارة ا رقم: (٨٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم عزوها ص (١١٢).

فضل المحالي ال

وَقَالَ المَيْمُونِيُّ: قَالَ رَجُلٌ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَا كَافِرٌ بِرَبِّ يَرْزُقُ أَشْنَاسَ (١). فَقَالَ: «هَذَا كَافِرٌ ١ (١).

وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ مَذْهَبِهُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الحَرَامَ، لِأَنَّ أَشْنَاسَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَغْنَبِدُ الحَلَالَ دُونَ الحَرَامِ.

وَهَذَا الفَصْلِ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِيهِ مَعَ المُعْتَزِلَةِ فِي «كِتَابِ المُعْتَمَدِه"، وَيَنَا أَنَّ اللَّهُ أَلَى يَحْصُلُ بِهِ غِذَاءُ الْأَبْدَانِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ (1). النَّابِعُ: المُبَاحُ مِنْهُ:

الرَّابِعُ: المُبَاحُ مِنْهُ:

وَهُوَ طَلَبُ الزِّيَادَةِ فِي المَالِ لِبُلُوغِ الشَّهَوَاتِ المُبَاحَةِ، وَالزِِّيَادَةِ فِي الجَاهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُخْرِجُهُ إِلَىٰ السَّفَهِ.

خِسْلَافُة لِمَنْ حَرَّمَ المَكَاسِبَ وَقَالَ: مِنْ شَرْطِ التَّوَكُّلِ تَرْكُ الكَسْبِ، وَمَنِ الشَّغَلَ بِالكَسْبِ فَهُوَ غَيْرُ مُتَوَكِّلِ وَلَا مُتَيَقِّنٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لِلظُّلْمِ، وَمُؤَدِّ إِلَىٰ الْشَغَلَ بِالكَسْبِ فَهُو غَيْرُ مُتَوَكِّلِ وَلَا مُتَيَقِّنٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لِلظُّلْمِ، وَمُؤَدِّ إِلَىٰ أَكُلِ الحَلَالِ وَالحَرَامِ المُخْتَلَطَيْنِ، أَوْ إِلَىٰ تَرْكِ التَّوكُّلِ، وَالشَّكِ فِي خَبَرِ اللَّهِ وَضَمَانِهِ / لِإِعْطَاءِ الرِّزْقِ.

/۱۱/ب

<sup>(</sup>۱) الأمير التركي، كان أحد الشَّجعان المذكورين، وجَّهه المأمون غازيًا إلى حصن سندس فأتاه بصاحبه، وكان مقدَّم جيش المعتصم حين فتح عمُّورية، ثم ولي إمرة الجزيرة والشام ومصر للواثق، وكان يتعانى المُسكر، توفي سنة ٢٥٢هـ. تنظرتر جمته في قتايخ الإسلام»: (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «السُّنة» رقم: (٩٤١).

<sup>(</sup>٣) من أوائل كتب القاضي أبي يعلى العقدية بل من أقدم كتبه على الإطلاق، وقد اختصره فيما بعد، وقد رجع عن بعض ما رآه فيه، ولم يتيسر العثور عليه إلى الآن، إنما وجد مختصره وطبع.

<sup>(</sup>١) يُنظر: (مختصر المعتمد) ص (١٥٠).



\* والدَّلالةُ عَلَىٰ إِبَّاحَةِ المَكَاسِبِ:

وُرُودُ السَّمْعِ بِالْحَثِّ عَلَىٰ طَلَبِ الرِّزْقِ، وَمَدْجِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَىٰ طَلَبِهِ، في غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ [كِتَابِ] (١) اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ (١٠).

وَ الضَّرْبُ، هُوَ السَّفَرُ، وَ الإِبْتِغَاءُ ، هُوَ الطَّلَبُ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ، وَهُو لَا يُفَضَّلُ بِمَا فِيهِ تَرْكُ التَّوَكُّلِ وَالشَّكُ فِي خَبَرِهِ وَعَوْنٌ لِلظُّلْمِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجْكُرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (٣).

- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَحَلَّ أَللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ اللهِ (1).

فَقَدْ حَرَّمَ الرِّبَا وَأَكْلَ المَالِ بِالبَاطِلِ، فَلَوْ كَانَ البَيْعُ وَطَلَبُ التَّجَارَةِ مُحَرَّمًا لَمْ يَحِلَّ.

- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا [قُضِيَتِ ] (٥) ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللهِ ﴾ (١).

فَقَدْ أَمَرَ (٧) بِالإِبْتِغَاءِ وَهُوَ الطَّلَبُ، وَهُوَ تَعَالَىٰ لَا يَأْمُرُ بِالْحَرَامِ وَتَرْكِ التَّوكُّل.

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (كتابه).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل: (٢٠).

<sup>(</sup>Y) me (ة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل): (قضيتم).

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة: (١٠).

<sup>(</sup>٧) علامة لحق في «الأصل»، ولا يوجد على الطرة، ولعل الساقط: (الله) أو (تعالى) أو (سبحانه).

افضال الم

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنعًا لَكُمْ ﴾ (١).

. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ [تُعَلِّمُونَهُنَّ ] ( ) مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ وَكُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ( ) .

فَقَدْ أَبَاحَ الصَّيْدَ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ.

. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ (١).

وَمِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ:

مَا رَوَى أَحْمَدُ (٥): [عَنْ] (١) عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

وإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ».

وروَى أَيْضًا (٧): عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:

الأَنْ يَعْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ [يَبِيعَهُ] (^) فِي السُّوقِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ، خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسِ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ( ( ) .

. وَحَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ (١٠) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ بَهُودِيُّ، يَنْضَحُ نَخْلًا لَهُ عَلَىٰ تَمْرَاتٍ، فَجَاءَ بِهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَكَلَ مِنْهَا (١١).

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن ماجه في االسنن ا رقم: (٢٤٤٦).



<sup>(</sup>١) سورة المائدة: (٩٦).

<sup>(</sup>٢) مقطت من «الأصل».

<sup>(</sup>r) سورة المائدة: (1).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: (٢).

<sup>(</sup>٥) (المسندة رقم: (٢٤٠٣٢).

<sup>(</sup>١) بياض في «الأصل» بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٧) (المسند) رقم: (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٨) في «الأصل»: (بيعه).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في االصحيح ا رقم: (١٤٧١).

<sup>(</sup>١٠) هو جده لأمه، تقدم التعريف به ص (١٤).

وَيَلُنَّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَوْ لَهُ يَجِبْ طَلَبُ الرَّزُقِ يُتَسِهِ لِأَجْلِ التَّوَكُلِ وَضَعَاذِ اللَّهِ تَعَلَى التَكَفُّلُ بِهِ لَهُ يَجِبْ طَلَبُهُ لِمَنْ لَا يَعْفِلُ الرَّزُقَ مِثْلِ لَّوْلَادِهِ الْأَصْفَالِ وَيَهَائِبِهِ وَالمَتَجَنِينِ لِأَجْلِ أَنَّهُ صَلِينٌ لِذَلِكَ لِكُلَّ حَيَّ، وَفِي تَرَكِ ذَلِكَ لَهُهُ خُرُوحٌ عَنُ إِجْمَاعِ الأَمَّةِ وَمُخَالَفَةُ السَّمْعِ، قَالَ صَرَاتَهُ عَلَيْدِ الكَفَى بِالْعَرْءِ إِثْمًا أَنْ بُصَبِّعَ مَنْ يَعُونُ اللَّهِ

فإرقيال

ـ فَقَدْ رَوَىٰ أَبُو الْحَسَنِ الْقَرَافِيُّ (٢) فِي الكِتَابِ فَضْلِ الْقُفُودِ عَنِ الْمَكَاسِبِ، ٢٧ بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

الِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي تَاجِرًا وَلَا رَاغِبًا، وَإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ التُّجَّارُ الرَّاغِبِينَ إِلَّا مَنْ شَحَّ عَلَى دَيْنِهِ، (۱).

ـ وَقُولَ النَّبِيِّ لِعَلِيِّ:

«لَا تَكُنْ تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ، أُولَئِكَ المُسْرِفُونَ (· ) فِي العَمَلِ ('').

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في االمسندة رقم: (١١٧٦).



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن الحسن بن الحسين بن محمد، أبو الحسن الخِلَيمِ، توفي سنة ١٩٢ هـ ، تُنظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء؛ (١٩/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) لم يتيسر العثور عليه، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) [موضوع] أخرجه تمَّام في «الفوائد» رقم: (٩٧٨)، بلفظ: (...تاجرًا ولا زارعًا، ...التجار والزراعون...)، حكم بوضعه الجورقاني في «الأباطيل» رقم: (٥١٦).

<sup>(</sup>ه) كذا في «الأصل»، ولم أجد الحديث بهذا اللفظ فيما تحت يدي من مصادر، وإنما جاء في المصادر بألفاظ هي: (المسوفون) و (المسبقون) و (المستوفون)، والدليل على أن اللفظة في نسخة المؤلف رَحَمَهُ أللَهُ هكذا هو ما سهاتي من التأكيد على لفظ السرف.

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَأْتِي أَهْلَ الصَّفَّةِ، وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ (١)، وَكَانُوا عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ (١)، وَكَانُوا عَلَيْهِمْ لِلْعَمَلِ.

والجُوَابُ

. أَنَّ النَّبِيَّ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُنْعَثْ تَاجِرًا رَاغِبًا بِتِجَارَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالسَّعَةِ فِيهَا. وَكَذَلِكَ نَهَىٰ عَلِيًّا عَنْ تِجَارَةِ يَكُونُ مُسْرِفًا فِيهَا بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ هُمُ المُسْرِفُونَ». وَأَمَّا أَهْلُ الصُّفَّةِ، فَلَعَلَّهُمْ / لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حِرْفَةٌ.

1/15

## فإنقيل:

فَفِي الاكْتِسَابِ اخْتِلَاطُ الحَلَالِ بِالحَرَامِ، وَتَعَذُّرُ الخُلُوصِ إِلَىٰ غَيْرِ الحَلَالِ، وَالفَصْل بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

تيك:

هَذَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الِاكْتِسَابِ، كَمَا لَمْ يُوجِبُ تَحْرِيمَ المِيرَاثِ، فَلِمَ جَازَ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ بَحْثِ؛ هَلْ كَانَ مَالُ المَيِّتِ حَلَالًا أَكْلُهُ أَوْ حَرَامًا؟ وَكَمَا لَمْ يَجِبُ تَحْرِيمُ مَا جَاءَهُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ المُخْتَلَطَةِ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ اكْتِسَابِ لَمْ يَجِبُ تَحْرِيمُ مَا جَاءَهُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ المُخْتَلَطَةِ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ اكْتِسَابِ لَمْ يَجِبُ تَحْرِيمُ مَا جَاءَهُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ المُخْتَلَطَةِ أَبَدًا مِنْ غَيْرِ اكْتِسَابِ لَهَا، بَلْ يُبَاحُ أَكْلُهَا مِنْ غَيْرِ بَحْثِ عَنْ حَالِهَا؛ فَلِأَنَّ هَذَا يُوجِبُ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ جَبلِ اللَّكَامِ (\*) وَالمَوَاضِعِ المُبَاحَاتِ الَّتِي لَمْ [تَسْتَرِقْنَ] (\*) عَلَيْهَا الأَيْدِي، وَفِي الأَرْضِ مِنْ ذَلِكَ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ شَيْءٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ لَمْ يُحَرِّمُوا طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ شَيْءٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ لَمْ يُحَرِّمُوا طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ ذَلِكَ لِكَالًا لِللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ شَيْءٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ لَمْ يُحَرِّمُوا طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ ذَلِكَ الْمُنَا عَلَى مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمُعَامِدِ الْمُعَامِلُ اللْمُعَلِيمُ مَنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ فَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ فَلِ اللْمُ الْمُعِلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِ اللْمُعَلِيمِ الْمُعَامِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَامِلَ اللْمُعَلِيمِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُومِ الْمَعْلِيمِ الْمُعَامِلَ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَامِلِهُ الْمُعَلِّيْلُهُ الْمُعَامِلِهِ الْمُعَامِلِهُ الْمُعَلِيمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَامِ الْمُعَامِلَولَ الْمُعْلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُعَامِلُ الْمُعْلِيمُ الْمُ الْمُعْرَالِقُ الْمُ الْمُعُمُ المُلْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَامُ الْمُعُلِقُلُهُ الْمُعِلِيمُ الْمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْرِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

<sup>(</sup>١) معنى ما أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) اجبل اللُّكامه: (هو جبل داخل في بلد الرُّوم، ويظهر في بلد الإسلام بين مرعش والهارونيّة وهين زربة، فيسمّى اللُّكام).

 <sup>(</sup>٣) غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها إن شاء الله.

بَلْ أَوْجَبُوهُ حَصَلَتِ المُوَافَقَةُ مِنْهُمْ فِي إِبَاحَةِ الطَّلَبِ فِي حَالٍ وَمَنْعِهِ فِي حَالٍ.

فإرقيل:

فَفِي طَلَبِهَا مُعَاوَنَةٌ لِلظَّلَمَةِ، وَتَقْوِيَتُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ بِمَا يَحْصُلُ فِي أَيْدِيهِمْ بِالتَّجَارَةِ مَعَهُمْ، وَمَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ مِنَ [العُشُورِ] (١) الَّتِي يَسْتَعِينُونَ بِهَا عَلَىٰ المَعَاصِي.

قىيل:

هَذَا يُوجِبُ المَنْعُ مِنْ بَزَرِ الجُلّالِ وَنِسَاجَتِهِ وَعَمَلِ شَيْءٍ مِنَ الآلاتِ الَّتِي يَخْتَاجُ الحَيُ إِلَيْهَا لِيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ وَاتَقَاءِ الحَرِّ وَالبَرْدِ وَغَيْرِهِ وَغَيْرِهِ لِئَلَّا يَكُونَ عَوْنًا لِلظَّلَمَةِ، وَكَذَلِكَ يُوجِبُ تَحْرِيمَ بِنَاءِ المَسَاجِدِ لِئَلَّا يَتَّخِذَهَا الظَّالِمُ مَسْكَنًا وَيَنْتَفِعَ بِالَّتِهَا وَيُمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا بِالمَعْصِيةِ، وَيُوجِبُ تَحْرِيمَ النَّكَاحِ وَلَا لَهُمْ وَفَاعِلَا لِلْفُجُورِ عِنْدَهُمْ وَالاَسْتِعَانَة رَبَّمَا خُلِقَ مِنْهُ الوَلَدُ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لَهُمْ وَفَاعِلَا لِلْفُجُورِ عِنْدَهُمْ وَالاَسْتِعَانَة بِهِ عَلَىٰ الظَّلْمِ، وَيَجِبُ تَحْرِيمُ إِخْرَاجِ الشَّيْءِ إِلَىٰ دَارِ الإِسْلَامِ لِجَوَازِ أَخْذِهِمْ لَهُ وَالاَسْتِعَانَة بِهِ، وَيَجِبُ قُبْحُ ('' رَعْيِ المَاشِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَخْذِ السَّبْعِ وَالذَّنْبِ لَهَا وَاللَّهُ المَا لِلتَّلْفِ.

## فإرقيل:

فِي طَلَبِ الرِّزْقِ إِبْطَالُ التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَوْكُ الوَفَاءِ بِوَعْدِهِ. - بِقَوْلِهِ: ﴿ وَفِي ٱلتَّمَآ وَزَقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٣).



<sup>(</sup>١) في االأصل؛ (الشعور).

<sup>(</sup>٢) غير ظاهرة في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: (٢٢).

ففال المحالية المحالي

. وَهَوْلِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَهَ قُلُ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ لَنطِعُونَ ﴾ (١)

. وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا مِن دَآبَتُهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (١).

. وَفَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ (٣) فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ.

. وَفَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى [اللَّهِ] ( ) حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَغَذَّاكُمْ وَلَرْزَقَكُمْ كَمَا يُغَذِّي الطَّائِرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا » ( ).

قيل:

لَيْسَ النَّوَكُّلُ تَرْكَ الِاخْتِرَافِ وَالِاضْطِرَابِ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَبُ الرِّزْقِ مِنَ الوَجْهِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَلَبَهُ تَارَةٌ وَأَبَاحَهُ أُخْرَىٰ وَنَدَبَ إِلَيْهِ أُخْرَىٰ، الوَجْهِ اللَّهِ بِوَجْهِ مُحَرَّم، فَإِذَا طَلَبَ بِذَلِكَ الوَجْهِ وَلَمْ يَعْتَقِدِ الطَّالِبُ أَنَّهُ يُعْطَىٰ وَنَجَنَّبُ طَلَيْهِ بِوَجْهِ مُحَرَّم، فَإِذَا طَلَبَ بِذَلِكَ الوَجْهِ وَلَمْ يَعْتَقِدِ الطَّالِبُ أَنَّهُ يُعْطَىٰ لَا مَحَالَةً ، بَلْ يَطْلُبُ [وَيَعْتَقِدُ] (١٠ / أَنَّ العَطَاءَ وَالمَنْعَ إِلَىٰ اللَّهِ ١/٠٠ نَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ يَرْزُقُهُ ، وَأَنَّهُ يَسْعَىٰ لِأَمْرِهِ بِذَلِكَ ، وَعِلْمِهِ بِأَنَّ الغَالِبَ المَالُونَ فِي العَادَةِ أَنَّ الرَّزْقَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عَنْ ضَرْبٍ مِنَ الطَّلَبِ؛ فَهُو بِذَلِكَ طَالِبٌ مُتَوَكِّلُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَعَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ المُتَوَكِّلِ عِنْدَكُمُ السُّكُوتُ جُمْلَةً وَتَرْكُ الإِخْبَارِ بِحَالَهِ لِمَا يَعْلُنُ المُتَوَكِّلِ عِنْدَكُمُ السُّكُوتُ جُمْلَةً وَتَرْكُ الإِخْبَارِ بِحَالَهِ لِمَا هُوَ فِيهِ أَعْطَاهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : (والعتقد)، ولعلها: (والمعتقد).



<sup>(</sup>۱) سورة الذاريات: (۲۳).

<sup>(</sup>٢) سورة هود: (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: (٥٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من االأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٥) من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ قريب.



قَإِنْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهِ السُّكُوتُ إِلَىٰ أَنْ يَتْلَفَ؛ خَرَجُوا عَنِ الإِجْمَاعِ. وَإِنْ قَالُوا: يَجِبُ الإِخْبَارُ بِحَالِهِ؛ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ، وَإِنْ كَانَ أَسْهَلَ مِنْ غَيْرِهِ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَرْكًا لِلتَّوَكُّلِ، وَشَكَّا فِي خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضَمَانِهِ.

وَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ طَلَبَكُمْ مِنَ الغَيْرِ تَقْدِيمَ الطَّعَامِ بِحَضْرَتِهِ وَتَكْلِيفَ إِصْلَاحِهِ وَرَفْعَهُ إِلَىٰ أَفُواهِكُمْ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الوَلِيُّ مِنَّا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَامِ وَرَفْعَهُ إِلَىٰ أَفُواهِكُمْ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الوَلِيُّ مِنَّا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ القِيَامِ فَإِذَا جَاؤُوا لَهُ بِطَعَامٍ وَجُعِلَ فِي مَكَانٍ لَا تَنَالُهُ يَدُهُ فَقَالَ لِغَيْرِهِ: قَرَّبُهُ إِلَيَّ. [ضَرْبٌ]() فَإِذَا جَاؤُوا لَهُ بِطَعَامٍ وَجُعِلَ فِي مَكَانٍ لَا تَنَالُهُ يَدُهُ فَقَالَ لِغَيْرِهِ: قَرَّبُهُ إِلَيَّ. [ضَرْبٌ]() مِنَ الطَّلَب، [وَتَرْكُ]() لِلتَّوكُلُ.

وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُمْ: مَشْيُكُمْ لِأَكْلِ مَا تَجِدُونَهُ فِي مَنَازِلِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ مِنَ الطَّعَامِ؛ [ضَرْبٌ] (٣) مِنَ الطَّلَبِ لِحُصُولِ الرِّزْقِ، وَكَذَلِكَ تَكَلُّفُ عَمَلِ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ عَجْن وَخَبْرْ.

وَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَرْذُقُ الأَمْوَالَ وَالطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَيَرْزُقُ العِلْمَ وَالأَوْلَادِ وَالعُلُومِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ وَالأَوْلَادِ وَالعُلُومِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ وَالْأَوْلَادِ وَالعُلُومِ وَمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ وَالْعَبُدَاتُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِعَةً؛ لِأَنَّ العُلُومَ غَائِبَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ، وَطَلَبُهَا أَصْعَبُ مِنْ وَالعِبَادَاتِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِعَةً؛ لِأَنَّ العُلُومَ غَائِبَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ، وَطَلَبُهَا أَصْعَبُ مِنْ طَلَبِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ؛ فَيَجِبُ تَرْكُ ذَلِكَ بِضَرْبٍ مِنَ التَّوكُلِ، وَفِي هَذَا خُرُوجٌ عَن الدَّين.

وَقَدْ قَالَ جَهُولٌ (٥) مِنْهُمْ: إِنَّهُ لَا يَجِبُ طَلَبُ العُلُوم، وَطَلَبُهَا حِجَابٌ.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة في (الأصل)، ولعلها كما أثبتها.



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (ضربا).

<sup>(</sup>٢) في االأصل : (وتركًا).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (ضربا).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (وجده).

ر فضال الم

وَهَذِهِ جَهَالَةٌ [تَدْعُو] (١) إِلَىٰ تَرْكِ الدِّينِ وَالعِبَادَاتِ، وَالخُرُوجِ مِنْ دِينِ الأُمَّةِ.

\* وَالدُّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّوَكُّلِ تَرْكُ الكَسْبِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِ مِيَّرَةً وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاتِهِ النَّكُوةِ ﴾ الآيةِ (٢).

وَقُولُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخَرَجْنَا لَكُم فِنَ ٱلْأَدْضِ ﴾ (٣).

يَعْنِي بِـ (الطَّيْبَاتِ): الحَلَالِ.

. وَمُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَيِّ كَسْبِ الرَّجُلِ أَطْيَبَ؟

فَقَالَ: اعْمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ الْأَبُ

فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ.

./ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ:

رمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ، وَتَعَطُّفًا

عَلَى جَارِهِ، بَعَنَهُ اللَّهَ وَوَجْهُهُ مِثْلُ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، (٥٠).

ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ:

اكُسْبُ الحَلَالِ فَرِيضَةً بَعْدَ الفَرِيضَةِ»(٦).

111 A

1/14

<sup>(</sup>١) في الأصل ١: (تدعوا).

<sup>(</sup>٢) سورة النور: (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: (١٧٢٦٥)، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: (٢٥٤١).

<sup>(</sup>ه) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٢٦٢٥)، وابن راهويه في «المسند» رقم: (٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) اخرجه ابن الأعرابي في المعجم، رقم: (١١٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم: (١١٦٩٥).

ولَهُ فَضِتِ لَ الْفِكُورُ عِلَى الْغِنَيِّ فِي



- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ (١).

- وَعَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

وَعَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَعَنَّةِ فَرْجِهِ، (٢).

6 00 00 VO

(١) أخرجه القضاعي في «المسند» رقم: (١٠٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم: (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن العربي في «أحكام القرآن»: (٣/ ٥٠٤) عن عُيينة بن حِصن، وأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (٢٤٤٤) عن عُتبة بن النُّذُر.







. قَالَ أَحْمَدُ فِي دِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ: إِيشِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ فَالَ: إِيشِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ فَالَ: وَقِصَرُ الأَمَلِ؟ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: لَا أُمْسِي، فَلْتُ لِأَبْسِي، فَلْتُ لِأَمْسِي، فَلْتُ لِأَبْسِي، فَلْتُ لِأَمْلِ؟ فَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ شَيْء نَسْتَعِينُ عَلَىٰ قِصَرِ الأَمَلِ؟ فَالَ: وَمَا تَدْدِي إِنَّمَا هُوَ تَوْفِيقٌ، (۱).

ـ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: «قِصَرُ الأَمَل وَالإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ»(٢).

. وَقَالَ مُثَنَّىٰ الْأَنْبَارِيُّ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ الزُّهْدَ فِي الجَاهِ أَشَدُّ مِنَ الزُّهْدِ فِي المَالِ. فَسَكَتَ(٣).

فَقَدْ نَصَّ فِي رِوَايَة المَرُّوذِيِّ عَلَىٰ أَنَّ الزُّهْدَ قِصَرُ الأَمَلِ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ نَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: • قِصَرُ الأَمَلِ وَالإِيَاسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ • . وَهِذَا يَقْتَضِي تَرْكَ الطَّمَعِ وَالتَّقَلُّلَ.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) ذكرها ابن رجب في فجامع العلوم والحكم، ص: (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٨٢).

## مُ الفَضِيلُ الفَقَرِّعَ عَلَى الغِنَقَ الْمُ



- وَقَدْ حَكَىٰ صَاحِبُ المِصْبَاحِ، (١) عَنْ أَحْمَدَ، أَنَهُ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ؟ فَقَالَ: اثَلَاثَةُ أَوْجُهِ:

تَرْكُ الحَرَام، وَهُوَ زُهْدُ العَامَّةِ.

وَتَرْكُ الفُضُولِ مِنَ الحَلَالِ، وَهُوَ زُهْدُ الخَاصَّةِ.

وَتَرْكُ كُلِّ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ، وَهُوَ زُهْدُ العَارِفِينَ ( ( ) .

وَإِنَّمَا قَالَ أَحْمَدُ: ﴿ هُوَ قِصَرُ الأَمَلِ ﴾ لِأَنَّ الأَمَلَ إِذَا قَصُرَ قَلَّتِ الرَّغَائِبُ فِي الدُّنْيَا وَالجَمْعُ لَهَا، وَمَبْنَىٰ الزُّهْدِ عَلَىٰ تَرْكِ الدُّنْيَا، وَإِذَا طَالَ الأَمَلُ قَوِيَتِ الرَّغَائِبُ فِي الدُّنْيَا وَالجَمْعُ لَهَا.

١٣/ب - / وَقَدْ رَوَىٰ أَحْمَدُ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ:

"الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؛ قِصَرُ الأَمَلِ، لَيْسَ بِأَكُلِ الغَلِيظِ، وَلَا بِلَبْسِ [العَبَاءِ](٣) (١٠).
- وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ (١٠): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُولُ:

اعَلَامَةُ الزُّهْدِ فِي النَّاسِ؛ إِذَا لَمْ يُحِبَّ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَمْ [يُبَالِ] (١) بِمَذَمَّتِهِمْ»(٧).

(١) لم أقف على مؤلفه، وذكره ابن رجب في «الذيل»: (١/ ٩٩ و ١٠٠) ولم ينسبه إلى مؤلفه رَحِمَهُ ٱللَّهُ، ولكنه يروي بواسطة واحدة عن الإمام أحمد رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ.

(٢) «الزهد» رقم: (٦).

(٣) في «الأصل»: (الغنا).

(٤) أخرجه القشيري في «الرسالة»: (١/ ٢٤٠).

(٥) قال الخلال: أخبرني يزيد بن عبد اللَّه الأصبهاني، قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث. والطبقات، (٣/ ٢٧).

(٦) في الأصل»: (لم يبالي).

(٧) أخرجه أبو نعيم في (الحلية): (٨/ ٨٨).



فَعَلَ فِي مِنْةِ الزُّهِدِ فِي الدُّنِيا ﴾

وَ فَالَ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: الزاهد عِنْدِي؛ مَنْ إِذَا لَيْ رَجُلًا قَالَ: الزاهد عِنْدِي؛ مَنْ إِذَا لَهُ خَيْرٌ (١) يَأْكُلُ. نَغَدًىٰ لَمْ بَجِدْ مَا يَتَعَشَىٰ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ (١) يَأْكُلُ.

فَقَالَ: اصَدَقَ ا (٢).

. وَقَدْ رَوَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللَّهِ صَالَىٰلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا»<sup>(٣)</sup>.

. وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ فِي الْذُمُّ الدُّنْيَا»(١): عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ:

«الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ القَلْبَ وَالبَدَنَ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا [تُطِيلُ]('' الهَمَّ وَالْحَزَنَ ' .

. وَبِإِسْنَادِهِ<sup>(١)</sup>: عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ خَيْرُنَا؟ قَالَ: «أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبُكُمْ فِي الآخِرَةِ».

. وَبِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَذْهَمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَاَلَاتُهُ عَلَيْهِ فَالَدُ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُحِبُّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَل يُحِبُّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُحِبُّنِي النَّاسُ. قَالَ: ﴿أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ اللَّهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ قَالْ: ﴿ أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ اللَّهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ

22

<sup>(</sup>١) مهملة في «الأصل»، ولعل المثبت هو الصواب، وتحتمل أيضًا: (خُبْزٌ).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم: (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) رقم: (٧٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل): (يطيل).

<sup>(</sup>١) دنم الدنيا، رقم: (١٠١).

<sup>(</sup>٧) اذم الدنيا، رقم: (١١٨)، وفيه: ايحبك الناس عليه».

النَّاسُ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ مَا فِي يَدَيْكَ مِنْ خُطَامٍ".

وَرَوَىٰ اَبْنُ خَفِيفِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ مُعَاذِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَاثِقِ فَيُخَيِّرُهُ حُلَلَ الإِيمَانِ أَيَّهَا شَاءًى (١).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ الضَّحَّاكِ(٢)، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَبِي ذَرِّ: «يَا أَبَا ذَرِّ، الْبَسِ الْخَشِنَ الضَّيِّقَ حَتَّى لَا يَجِدَ العِزُّ وَالفَخْرُ فِيكَ مَقَالًا» (٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في «الإصابة»: (١/ ٢٧١)، من طريق ابن منده عن أنيس بن الضحاك، وقال ابن منده: «غريب وفيه إرسال».



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٥٦٣١)، وعنده: «وهو يقدر عليه تواضعًا للَّه تبارك وتعالى دعاه اللّه ... ».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي المصادر: (أنيس بن الضحاك).





, وَمُحَمَّدُ ابْنَ أَبِي الوَرْدِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: المَاءُ يُسَخَّنُ لِلْمَيْتِ، وَمُحَمَّدُ ابْنَ أَبِي الوَرْدِ، قُلْتُ لِأَخْصَدَ بْنِ حَنْبَلِ: المَاءُ يُسَخَّنُ لِلْمَيْتِ، وَبُغْشُلُ مِنَ المَاءِ الحَارُ، تَرَىٰ لِلْغَاسِلِ أَنْ يَغْشَيْلَ بِهِ؟

قَالَ: ﴿ لَا \*.

مُلْتُ: فَإِنَّه لَيْسَ مَاءٌ غَيْرُهُ.

قَالَ: ﴿ يَتُوكُهُ حَتَّىٰ يَبُرُدُهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِي، وَيَغْقُوبَ بْنِ بَخْتَانَ: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴿ اللَّهُ وَأَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

. / وَقَالَ الحَسَنُ ابْنُ اللَّيْثُ الرَّازِيُّ: قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: يَجِيثُكَ الشَّيْخُ ١/١٤ بَهْرُ . بَعْنُونَ ابْنَ الحَارِثِ .

فَقَالَ: ﴿ لَا، تُعِنُّونَ الشَّيْخَ، نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَذْهَبَ إِلَيْهِ ٩.

قِيلَ لَهُ: نَجِيءُ بِهِ.

قَالَ: ﴿ لَا، أَكْرَهُ أَنْ يَجِيءَ إِلَيَّ أَوْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَيَتَصَنَّعَ لِي وَأَتَصَنَّعَ لَهُ؛

<sup>(</sup>١) ذكرها إبن أبي بعلى في «الطبقات»: (٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن أدهم رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (٢٢٤٠).

ولَفْضِتِ لَ الْفِكُنِّ عَلَى الْغِنْقُ فِي



نَهُلكَ»(۱).

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَلَّمْتَ بِشْرًا ـ يَعْنِي ابْنَ الحَارِثِ ـ أَوْ جَلَسْتَ مَعَهُ؟

قَالَ: قَمَارَأَيْتُهُ إِلَّامَرَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ عَلَىٰ بَابٍ. يَغْنِي: إِسْمَاعِيلَ (1) ـ وَمَا كَلَّمْتُهُ قَطُّ (٣). - وَقَالَ طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الأَذَنِيُّ: حَضَرْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبَا أَحْمَدَ بْنَ الحَسَن الجَلَا الحَرْبِيِّ (1).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «عَلَامَةُ المُرِيدِ قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ».

- وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا هَذَا التَّفْسِيرَ فِي (كِتَابِ ذَمَّ الدُّنْيَا) (٦) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ، قَالَ: (مِنْ عَلَامَةِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَرْكُهُمْ كُلَّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُونَ».

- وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:

«يَا أَبَا طَالِبٍ، إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَأَحْدَثَ؛ فَاجْعَلْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَإِنَّكَ إِنْ ذَكَرْ تَهُ طَالَ أَمْرُكَ وَأَمْرُهُ، فَإِذَا ذُكِرَ بِحَضْرَتِكَ؛ فَخُذْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مَرَّ تَيْنِ ثَلَاثَهُ ثُمَّ يَنْسَاكَ (٧).

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



Prod to

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات: (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن علية رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

 <sup>(4)</sup> كذا الجملة في «الأصل»، وهي مشكلة، ولم ترد في المصادر لإشكالها، وأتت في «التوكل»
مهملة، ولعل صوابها: (أنا أحمد بن الحسن الجَلَّاءِ الحربي) ولعله زاهد من الزَّهاد، وقد
عُرف بالجلَّاء من هم من أصحاب بشر بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) ذكرها القاضي في االتوكل؛ ص (٧٢).

<sup>(</sup>٦) رقم: (٣٩٦).

المنال عرف المال ا

وَقَالَ مُنَّنَىٰ الْأَنْبَادِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، رَجُلُ أَكَلَ فَسَبِعَ وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، أَوْ رَجُلُ أَقَلَ الأَكْلَ فَقَلَّتْ نَوَافِلُهُ وَكَانَ أَكْثَرُهُ فِكْرَهُ؟ فَذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الفِكْرَةِ: التَّفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنَ قِيَامِ لَيْلَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَرَأَتُتُ هَذَا عِنْدَهُ أَكْثَرَ الفِكْرَةَ".

. وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ [بِإِسْنَادِهِ] ("): عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ:

مَنْفَكُّرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنَ عِبَادَةِ ثَمَانِينَ سَنَةً (٣٠). يَعْني: لَا تَفَكُّرَ فِيهَا.

. وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «تَفَكُّرُ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامٍ يُلَةٍا (١).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٠): ايَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا).

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ «نِيَّةِ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ



<sup>(</sup>١) ذكرها القاضي في «التوكل» ص (٨٠).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (سناده).

<sup>(</sup>٣) لم أجد من رفعه بهذا اللَّفظ فيما تحت يدي من مصادر، إنما ذكره الديلمي في «الفردوس» رقم: (٢٣٩٧) موقوفًا على أنس بن مالك رَجَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ فيما تحت يدي من مصادر، إنما أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وفم: (٧٥٠) عن ابن رقم: (٧٥٠) عن أبي الدرداء رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة، رقم: (٤٢) عن ابن عباس رَصَالِتُهُ عَنْهُ، كلاهما بلفظ: (تفكر ساعة خير من قيام ليلة).

<sup>(</sup>a) المسائل، رقم: (١٩٧٢).

وْنَفْضِتِ لُ الْفِكْرُ عَلَىٰ الْغِنْفَا مِي



عَمَلِهِ ١٥١ مَا تَفْسِيرُهُ ؟

قَالَ: ﴿ لَا أَذْرِي ۗ ( ) .

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ وَأَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ «نِيَّةِ المُؤْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»؟

قَالَ: «يَنْوِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَيَنْوِي الْخَيْرَ؛ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضِ عَمَلِهِ»(٣). - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ(٤): سُئِلَ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا، يَعْنِي: فَيَدْخُلُ نَفْسَهُ شَيْءٌ؟

يَقُولُ (''): ﴿ أَزْجُو أَنْ يُعْطَىٰ عَلَىٰ مَا دَخَلَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلُ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ، فَإِنْ تَمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَعْمَالِ البِرِّ يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلُ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ، فَإِنْ تَمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ فَهُو الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْحُتِلَافُ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ فَأَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ عَلَىٰ أَوَّلِ مَا دَخَلَ فِيهِ مِثْلُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ المَرُّوذِيُّ: فَإِنْ هُوَ عَمِلَ لِلَّهِ ثُمَّ دَاخَلَهُ بِغَيْرِ (٦) شَيءٍ. قَالَ: ﴿إِذَا عَمِلَ لِلَّهِ لَمْ [يُبَالِ] (٧) مَا دَاخَلَهُ بَعْدُ (٨).

 <sup>(</sup>A) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ٢٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٥٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٤) «المسائل» رقم: (٣١٧).

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل».

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها كما أثبتها، وتحتمل: (يعني).

<sup>(</sup>٧) في «الأصل»: (يبل).

وَقَالَ أَبُو بَكُرِ الْمَرُّوذِيُّ: / سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ١١/ب رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَقَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الجَوعُ، وَقَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْجَوْقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ صَيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَقَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْجَوْقُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي اللَّهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَقَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْجَوْقُ اللَّهُ مِنْ قَيْمَ لَهُ مِنْ قَيْمَ لَهُ مِنْ قَيْمَ لَهُ مِنْ قَيْمَ لَهُ إِلَّا الْجُوعُ اللَّهُ عَلَيْمِ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ اللَّهُ عَلَيْمِ لَلْلَهُ عَنْ عَلَيْمِ لَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ صَلَيْمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ وَقَائِمِ لَهُ إِلَا الْمُؤْمِ لَوْلَالِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْمُؤْمِ لَيْمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْمُؤْمِ وَقَائِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْمُؤْمِ لَيْمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيمَامِهِ إِلَّا الْمُؤْمِ لِيْمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَيْمَامِهِ إِلَّا الْمُؤْمِ لَهُ إِلَيْمِ لَلْهُ مِنْ قَيْمِ لَلْمُ الْمُؤْمِ لِللْمِنْ لِيَعْلَمُ لِللْمِنْ لِلْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ لَهُ مِنْ لِيلِهُ لَا مِنْ لِيلِهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِنْ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمِ لَهُ إِلْمِ لَهُ إِلَيْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمِ لِلْمِ لَهُ لِلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَا لِمِنْ لِلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْ

قَالَ: الهُوَ طَرِيقُ الرِّيَاءِ "(٢).

قُلْتُ: يُخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرِيقِ المَطْعَم.

قَالَ: ﴿ لَا ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يُرَائِيَ بِعَمَلِهِ ١ .

ثُمَّ قَالَ: اقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَامٌ (٣)، (١).

ُ (٠) أَبُو دَاوُدَ الكَاذِيُّ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَهُ رَجُلُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَغْسِلُ ثَوْبِي؟

غَالَ: وأَمَّا لِلنَّاسِ فَلَا <sup>(١)</sup>.

. وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ: «اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» (٧٠)؟

فَأَظُنُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ: «بِقَلْبِكَ» (^).

<sup>(</sup>٨) ذكرها القاضي في «التوكل؟ ص (٩٥).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٦٨٠).

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في «الزهد» رقم: (٦٨٠).

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) بياض في «الأصل» بقدر كلمة.

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٧)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩٥٠١).



. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّسَائِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْئَلَ عَنْ مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»(١)؟ قَالَ: «أَنْ يَقَعَ مَرَّةً فِي ذَنْبِ لَا يَعُودُ فِيهِ»(١).

ـ وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ عِيسَىٰ المُقْرِئ: رَكِبَنِي دَيْنٌ وَكُنْتُ مَغْمُومًا، فَأَتَيْتُ بِشْرَ ابْنُرَ الْحَارِثِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَىٰ جَاءَ بِكَ إِلَّا الفَرَاغُ.

قَالَ: قُلْتُ: مَسْأَلَةٌ.

قَالَ: قُلْ.

قُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرِ، قَدْ رَكِبَنِي دَيْنٌ وَأَنَا مَغْمُومٌ بِهِ.

قَالَ: عَلَيْكَ بِجَوْفِ اللَّيْلِ.

قَالَ: وَمَضَيْثُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَدْ رَكِبَنِي دَيْنٌ وَأَنَا مَغْمُومٌ بِهِ.

قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّحَرِ»(٣).

ـ وَقَالَ أَحْمَدُ أَبْنُ الأَنْطَاكِيِّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِنِي.

فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: «انْظُرْ إِلَىٰ أَحَبِّ مَا تُرِيدُ أَنْ يُجَاوِرَكَ فِي قَبْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

مُحْسِنٌ: مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦١٣٣)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٩٩٨)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٩٢٨).

<sup>(</sup>۲) ذكرها ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (۱/ ۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) ذكرها القاضي في «التوكل» ص (٧٧).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: (٩١).

المال المراقة الم

وَكَافِرٌ: فِي النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّرَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيةِ(١).

عَدِهِم ) وَأَصْحَابُ الذُّنُوبِ وَالخَطَابَا: فَأَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن مَثَانًا ﴾ (١٠)(١٠).

ُ وَقَدْ نَظَرْتُ فِيمَا ذَكَرَهُ غَيْرِي مِنْ تَفْضِيلِ الفَقْرِ عَلَىٰ الغِنَىٰ وَإِكْثَارِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ "كُونَالُهُ النَّفْعَ بِذَلِكَ. مِنْ "كُونَالُهُ النَّفْعَ بِذَلِكَ.

وَلَمْ أَذْكُرْ مَا ذَكُرْتُ وَأَنَا فَقِيرٌ غَيْرُ وَاجِدٍ، وَلا زَاهِدٌ غَيْرُ طَالِبٍ، بَلْ ذَكَرْتُهُ وَلَا أَنْ يُتَلِّغُنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَنَازِلَ مَنْ ذَكَرْنَا صِفَاتِهِمْ، وَيَنْفَعَنَا بِحُبِهِمْ، وَلا رَجَاءَ أَنْ يُتَلِّغُنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَنَازِلَ مَنْ ذَكَرْنَا صِفَاتِهِمْ، وَيَنْفَعَنَا بِحُبِهِمْ، وَلا بَحْنَا مِثْنَا مِثْنُ يُقَرِّطُ فِي وَصْفِهِمْ، وَيَرْغَبُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. بَحْعَلْنَامِمَنْ يُقَرِّطُ فِي وَصْفِهِمْ، وَيَرْغَبُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. تَمَّتِ المَسْأَلَةُ

6 00 00 00 00

<sup>(</sup>١) غير مفروه في االأصل، وتحتمل: (و).



<sup>(</sup>١) سورة فاطر: (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذكرها القاضي في «التوكل ا ص (٩١).

<u>( එകളെ കെ കേ കേ കേ കേ കേ കേ കേ കേ കേ കെ ക</u> المصاور ولالمركبع ولالكشافات ولهفكارس مِنْ لِلْمَاوِرِ وَالْمُرَافِعِ }



- القُرْآنُ الكَرِيمُ، تَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ.

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م. محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م. أخلاق النبي، عبد الله بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني ت ٣٦٩ هـ، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م. واصلاح المال، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل ابن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م. والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، الحسين بن إبراهيم بن الحسين الهمذاني الجورقاني «ت ٤٣٥ هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤٢٢ هـ ٢٠١٢ م.

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن معاذ ابن معاذ الدارمي، البُستي (ت ٤٥٣هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

-الأخبار الموفقيات، الزبير بن بكار بن عبد اللَّه القرشي ت ٢٥٦ هـ، تحقيق: سامي مكي العاني، عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٦ م.

- الإخوان، عبد اللَّه بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

- الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي «ت ٧٦٣هـ»، تحقيق: شعبب



الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري لات ٢٥٦ هـ، تحقيق: محمد فؤاد على البخاري المفرد، محمد بن إسماعيل البنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

الأسامي والكني، أبو أحمد الحاكم «ت ٣٧٨ هـ» ، تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل، دار الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة/ الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م .

الإشرف في منازل الأشراف، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، نحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢ م.

الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢هـ» تحقيق مركز هجر للبحوث، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

الأصمعيات، عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ت ٢١٦ هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف/ مصر، الطبعة السابعة، ١٩٩٣م.

الأمالي، عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم ابن بشران ت ٤٣٠ هـ، تحقيق:عادل يوسف العزازي، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.

. الأمالي، هبة اللَّه بن علي بن محمد العلوي ابن الشجري «ت ٥٤٢ هـ»، تحقيق: محمد الطناحي، مكتبة الخانجي/ القاهرة، ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٢ م.

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ»، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

«البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار «ت ٢٩٢هـ» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، بدأت ١٩٨٨م



وانتهت ۲۰۰۹م.

- البحور الزاخرة في علوم الآخرة، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني ت ١١٨٨ هـ، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م.

- التذكرة، محمد بن الحسن بن محمد، أبو المعالي ابن حمدون ت ٥٦٢ هـ ، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤١٧ هـ .

- التفسير، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، ابن أبي حاتم «ت ٣٢٧ هـ»، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفئ الباز، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.

- التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام، محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي لات ٢٦٥ هـ، تحقيق: عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، وعبد العزيز بن محمد ابن عبد الله، دار العاصمة / الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.

• التوكل، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: أبو جنة الحنبلي، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٤٠ هـ/ ٢٠١٩ م.

- الجامع الكبير، محمد بن عيسىٰ بن سورة، أبو عيسىٰ الترمذي «ت ٢٧٩هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد اللطيف حرز اللَّه، دار الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، 1٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْدِوَسَلَرُ وسننه وأيامه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله «ت ٢٥٦هـ»، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، اعتناء محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٢هـ.

- الجامع، معمر بن راشد الأزدي ت ١٥٣ هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي/ باكستان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.

ـ الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك



المناور والمائع الم

الممل والحجة عليهم في ذلك، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال ت ٣١٦هـ، تمفيق: محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ. الدعاء، سليمان بن أحمد بن أبوب، أبو القاسم الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق: مصطفىٰ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية / لبتان، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.

الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب وت ٧٩٥ هـ، تحقيق: الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب وت ٧٩٥ هـ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ / ١٤١٠ هـ / ١٤١٠ هـ / ٢٠٠٥ ما، تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

. الزُهدوالرقائق، عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي ت ١٨١ هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى.

الزهد وصفة الزاهدين، أحمد بن محمد بن زياد، أبو سعيد ابن الأعرابي ت ٣٤٠ هـ. من تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨ هـ. . . الزهد، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أبو بكر ابن أبي عاصم ت ٢٨٧ هـ، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ.

. الزهد، أسد بن موسى بن إبراهيم القرشي ت ٢١٦ هـ ، تحقيق: أبو إسحاق الحويني، مكتبة التوعية الإسلامية / القاهرة، الطيعة الأولى، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م.

- الزهد، الإمام أحمد بن حنبل ات ٤١هـ تحقيق: يحيى بن محمد سوس، دار ابن رجب/ مصر، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م.

. الزهد، المعافي بن عمران بن نفيل، أبو مسعود الموصلي ت ١٨٥ هـ ، تحقيق: عامر حسن صبري، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

- الزهد، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني ت ٢٧٥ هـ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد وغنيم بن عباس بن غنيم، دار المشكاة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

### أبن والماور والمرابع كيد

. الزهد، عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن المروزي ت ١٨١ هـ ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى.

. الزهد، هنَّاد بن السَّري بن مصعب ت ٢٤٣ هـ ، تحقيق: عبد الرحمن عبد المجبار الفريوائي، دار الخلفاء/ الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ .

- السُّنة، أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلَّال ات ٢١١ هـ، تحقيق: عادل آل حمدان، دار المنهج الأول/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩ هـ/ ٢٠١٨م

ـ السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي وت ٣٠٠هـ، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١م.

- السنن الكبرئ، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي «ت ٤٥٨ هـ»، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣م.

- السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني «ت ٢٧٥ هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩م.

- السنن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني «ت٥٨٥هـ»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّه، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤م.

- السنن، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ٢٧٣هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمد كامل قره بللي، وعبد اللطيف حرز الله وسعيد اللحام، دار الرسالة العالمية/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

- السؤالات، أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم ت ، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م.

"الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّه الآجري البغدادي (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن / السعودية، الطبعة



المن العادر والمراكب المناسبة المناسبة

الما ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م.

الشكر لله، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل النخاف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م. الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قت ٣٢٢ هـ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م. الطبقات الكبرى (الجزء المتمم) الطبقة الخامسة، محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد قت ٣٢٠هه، تحقيق: محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق/ الطائف، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م.

. الطبقات الكبرئ، محمد بن سعد بن منيع، ابن سعد (ت ٢٣٠هـ، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٦٨م.

. العظمة، عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني ت ٣٦٩ هـ، تحقيق: رضاء اللَّه بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.

. الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ات ٥٠٩ هـ، نحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٦ م.

. الفوائد والأخبار، محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر الأزدي ت ٣٢١ هـ، تحقيق: إيراهيم صالح، مؤسسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٦ م.

. الفوائد، أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر بن عبد اللَّه بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي «ت٤١٤هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٢هـ.

الفناعة والتعفف، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فأضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢م.





. الكامل في ضعفاه الرجال: عبد الله بن عني الجرجنتي ان ٢٦٥ هـا، تعطيق: عندل أحمد عبد العوجود و علي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية / لبتات الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م .

المجالة وجواهر العلم أبو بكر أحمد بن مروان اللينوري المالكي ات ٢٢٩هم، تحقيق: مشهور بن حسن، جمعية التربية الإسلامية، دار ابن حزم / البنان، الطبعة الأولى، 1819هـ

. المستلوك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حملوبه الحاكم النيسابوري ات ٤٠٥هـ، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، طر الحرمين/القاهرة، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه الحاكم النسابوري ات ٤٠٥هـ، تحقيق الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة، دار المنهاج القويم/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ/ ٢٠١٨م.

- المسند الصحيح المختصر بتقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَلَّقَتُ عَيَّبُوسَكُم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ات ٢٦١هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث/ لبنان،

- المسنك أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي لات ٢٣٥هـ، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللَّه، مكتبة العلوم والحكم / المدينة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

- المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ات المسند، أبو عبد الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة/لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

-المسند، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي ات ٧٠٧هـ، تحقيق: حسين أسد، دار المأمون للتراث/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

ـ المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي، ابن راهويه ٥٣٦ هـ٥ تحقيق:



عد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

المسند، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي لات ٢٠٤ هـ، تحقيق: محمد التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م.

المسند، محمد بن إدريس الشافعي قت ٢٠٤ هـ، رتبه سنجر بن عبد الله الجاولي المسند، محمد بن إدريس الشافعي قت ٢٠٤ هـ، رتبه سنجر بن عبد الله الجاولي ٢٥٥٥ هـ، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار غراس / الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤م.

«المشبخة البغدادية، أحمد بن محمد بن أحمد، أبو طاهر السَّلفي ت ٥٧٦ هـ نحقيق: أحمد فريد أحمد، دار الرسالة/ القاهرة، الطبعة الأولى.

المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم إبن عثمان بن خواستي العبسي وت ٢٣٥هـ، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني وتا ٢١هـ، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل/ القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠١٦/ ٢٠١٦ م.

«المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الهند، الطبعة الثانية، المجلس العلمي/ الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.

. المعارف، عبد الله بن مسلم، أبو محمد ابن قتيبة الدينوري ت ٢٧٦ هـ ، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ مصر، الطبعة الثانية/ ١٩٩٢ م.

ما المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠ هـ»، نحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

## بَنُ لِلْمَاوِرِ وَالْرَاجِعِ ﴾

- المعجم، أحمد بن محمد بن زياد، ابن الأعرابي الت ٣٤٠ هـ، تحقيق: عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

- المعجم، محمد بن إبراهيم بن علي، أبو بكر ابن المقرئ ت ٣٨١ هـ ، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م.

المغني عن حمل الأسفار، عبد الرحيم بن عبد الرحمن، أبو الفضل العراقي ت ٨٠٦

ه، تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة طبرية، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥م.

- المقاصد الحسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي «ت ٩٠٢هـ»، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح «ت ٨٨٤هـ»، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.

- المنتخب من مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد الكشي «ت ٢٤٩ هـ، تحقيق: صبحي السامرائي، محمود محمد خليل، مكتبة السنة / القاهرة، الطبعة الأولئ، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.

- المنتخب من معجم الشيوخ، عبد الكريم بن محمد بن منصور، أبو سعد السمعاني ت ٥٦٢ هـ، تحقيق: موفق بن عبد اللَّه بن عبد القادر، دار عالم الكتب/ السعودية، الطبعة الأولىٰ، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م.

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الت ٩٢٨هـ، تحقيق: محمود الأرناؤوط ورياض مراد ومحيي الدين نجيب وإبراهيم صالح وحسن مروة، دار صادر/ لبنان، الطبعة الأولئ، ١٩٩٧م.

- الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي «ت ٥٩٧هـ»، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية/ السعودية، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.

ـ الورع، أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي «ت ٢٧٥هـ» ، تحقيق: سمير



ان رهاور داران م

الزهبري، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.

امثال الحديث، عبد الله بن محمد بن جعفر، أبي الشيخ الأصبهاني ت ٣٦٩ هـ، امثال الحديث، عبد الحميد حامد، الدار السلفية / الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ/ ١٤٨٠ م.

الهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض، أحمد بن محمد بن هارون المغلّل دت ٢١١هـ، تحقيق: إبراهيم بن حمد السلطان، مكتبة المعارف/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م.

. به معر الفوائد (معاني الأخبار)، محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم، أبو بكر الكلاباذي ت ٣٨٠ هـ، تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة قت ٢٨٢هـ، انتقاء: أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي قت ٨٠٧هـ، تحقيق: د. حسن أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية / المدينة المنورة، الطبعة الأولئ، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي الت ١٢٠٥ هـ، ١٢٠٥ هـ، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الفكر/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ. يتاريخ أصبهان، أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني الت ٤٣٠ هـ، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية / لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م.

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي «ت٨٤٧هـ»، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، الذهبي «٣٨٠٠ م.

- تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي التعدادي التعدادي عواد معروف، دار الغرب الإسلامي/ لبنان، الطبعة الأولى،



بَنْ لَاعِمَا وِرِ وَلَا لَا يَعِي



۲۲31ه/ ۲۰۰۲م.

محمد عاريخ جرجان، حمزة بن يوسف القرشي، أبو القاسم الجرجاني، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، دار عالم الكتب/ لبنان، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م.

- تاريخ داريا، عبد الجبار بن عبد الله بن محمد، أبو علي الخولاني ت ٣٧٠ هـ ، تحقيق: سعيد الافغاني، مطبعة البرقي / دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ هـ .

• تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، العراقي ت ٢٠٨ هـ و ابن السبكي ت ٧٧١ هـ و الزبيدي ت ١٢٠٥ هـ استخراج: محمود بن محمد الخداد، دار العاصمة/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧ م.

. تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «ت ٧٤٨هـ»، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.

- تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة، علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني (ت ٩٦٣هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله الغماري، دار الكتب العلمية/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.

- جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ت ٧٩٥هـ، تحقيق: طارق عوض اللَّه، دار ابن الجوزي/ السعودية، الطبعة التاسعة، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

- جمهرة الأمثال، الحسن بن عبد الله بن سهل، أبو هلال العسكري ت نحو ٣٩٥ هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الفكر/ سوريا، الطبعة الثانية، ١٩٨٨ م.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني لات ٤٣٠٠ هـ، دار السعادة / مصر، الطبعة الأولى، ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤م.

- ذم الدنيا، عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي الدنيا ت ٢٨١ هـ، تحقيق: فاضل بن خلف الرقي، دار أطلس الخضراء/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ/ ٢٠١٢ م.

ـ سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي دت ٧٤٨هـ،



المنابر الألائع المسلم

تعقبق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة/ لينان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م.

شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيه في وت ٤٥٨ هـ، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مغتار أحمد الندوي، مكتبة الرشد/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ. ٢٠٠٣ م.

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني ت همه هد، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر / لبنان ودار الفكر/ سوريا، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.

يطبقات الحنابلة، أبو الحسين بن أبي يعلى، محمد بن محمد لات ٢٦هـ، تحقيق: هبد الرحمن العثيمين، دارة الملك عبد العزيز/ السعودية، الطبعة الأولى، ١٣١٩هـ/ ١٩٩٩م.

. هذة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين ابن فيم الجوزية ت ٧٥١ هـ، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، دار الفوائد / السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٩ هـ.

. فريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي «ت ٢٢٤هـ» تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد/ الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م.

. فريب الحديث، عبد الله بن مسلم بن قتيبة «ت ٢٦٧هـ»، تحقيق: عبد الله المجبوري، مطبعة العاني/ بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.

. فضائل الصحابة، الإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١ هـ، تحقيق: وصي الله عباس، ورسة الرسالة/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م.

• فضائل فاطعة الزهراه، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله ابن البيع، الحاكم النيسابوري عدد أخدة تحقيق: على رضا بن عبد الله، دار الفرقان/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٩هـ.

### مَنْ لَاعَا وِرِ وَلَا لَامِعَ فِي



- فهرست الكتب الموقوفة، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي «ت ٩٠٩ هـ»، تحقيق: محمد خالد الخرسة، مكتبة دار البيروتي / دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م. - قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي «ت ٢٨٣هـ»، تحقيق: محمود الرضواني، مكتبة دار التراث/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني وت ١٤٢٠ هـ / ١٤٢٠ هـ / ٢٠٠٠ م.

- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت ١٤١٤ هـ.

- لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني «ت ٨٥٢ هـ» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية/ لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢ م.

- مجلس إملاء في رؤية اللَّه تعالى، محمد بن عبد الواحد بن محمد، أبو عبد اللَّه الطّبعة الرّشد/ السعودية، الطبعة الدَّقاق ت ١٦٥هـ/ ١٩٩٧م.

مجموع الرسائل، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين البغدادي ت ٧٩٥ هـ، تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني، دار الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م.

مجموع الفتاوئ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «ت ٧٢٨هـ»، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد/ السعودية، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.

مختصر المعتمد، محمد بن الحسين بن خلف، أبو يعلى ابن الفراء ت ٤٥٨ هـ، تحقيق: تحقيق: وديع زيدان حداد، دار المشرق/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٤ هـ.

ـ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بهرام،

(In)

المناور والألائع

أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج «ت ٢٥١هـ»، تحقيق: خالد الرباط ومعه مجموعة، دار الهجرة/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤م.

مسائل الإمام أحمد، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ات ٢٧٥هـ، تحقيق: طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

. مسائل الإمام أحمد، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت ٧٧٥ هـ)، تحقيق: محمد بن علي، الفاروق الحديثة/ مصر، الطبعة الأولئ، ١٤٣٥هـ/ ٢٠١٤م.

مسائل الإمام أحمد، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الآمام أحمد، تحقيق: إلى معاذ طارق بن عوض اللَّه بن محمد، دار الوطن/ السعودية، الطبعة الأولئ، ١٤٢٠هـ هـ/ ١٩٩٩ م.

مسائل الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ان ٢٩٠هـ، تحقيق: علي سليمان المهنا، توزيع: مكتبة الدار/ المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني «ت ٣٦٠هـ»، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة / بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م.

. معجم الشيوخ، علي بن الحسن بن هبة اللَّه، أبو القاسم ابن عساكر ت ٥٧١ هـ ، تحقيق: وفاء تقي الدين، دار البشائر/ سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م.

معجم الكتب، يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت ٩٠٩ هـ، تحقيق: يسري عبد الغني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر/ مصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م.

معرفة الصحابة، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران أبو نعيم الأصبهاني الت ٤٣٠هـ، تحقيق: عادل العزازي، دار الوطن/السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

معرفة الصحابة، محمد بن إسحاق بن محمد بن منده «ت ٣٩٥ هـ»، تحقيق: عامر



بَنْ لَهُ الْعُنَاوِرِ وَالْزُلَامِعِ فِي



حسن صبري، جامعة الإمارات/ الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥ م.

مناقب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ات على مناقب الإمام أحمد بن الجوزي ات ٥٩٧هـ، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر/ مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.

. موجبات الجنة، معمر بن عبد الواحد بن رجاء، أبو أحمد ابن الفاخر ت ٥٦٤ هـ، تحقيق: ناصر بن أحمد بن النجار، مكتبة عباد الرحمن / مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م.

6 400 0 M









| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَفْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيةُ القُرْآنِيةُ                                                                                   |
|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                 | ۱۸۰            | البَقَرَة  | ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ<br>وَالْأَوْرِينَ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾                  |
| ۸۹                 | 707            | البَقَرَة  | ﴿ إِلَّكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾                                              |
| 154                | 777            | البَقَرَة  | ﴿ يَئَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ<br>مَاكَسَبْتُمْ﴾                      |
| ٨٤                 | 777            | البَقَرَة  | ﴿ لِلنَّهُ قَرْآءِ ٱلَّذِينَ أَخْصِدُوا فِ سَرِيدٍ إِلَّهُ عَرَاءً فِ سَرِيدٍ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ |
| 117                | 647            | البَقَرَة  | ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيَوَا ﴾                                                  |
| 117                | P?             | النِّسَاء  | ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكَرَةً عَن زَاضِ مِنكُمُ ﴾   |
| 140                | ٤٨             | النِّسَاء  | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ<br>ذَلِكَ لِمَن يَشَامُهُ ﴾     |
| 114                | ,              | المَائِدَة | ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾                                                                  |



|    |                           | ~a |
|----|---------------------------|----|
| ľ  | كشاف ولقبائ ولغمقية       | 7  |
| \$ | المناف ترفظيا من ترعمونية | 8  |
| ٨  |                           |    |



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ | الآيَةُ القُرْآنِيّة                                                                                                               |
|--------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117                | ٤              | المَائِدَة | ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِنَا عَلَيْكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ |
| 111                | 77             | المَائِدَة | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُه مُّؤْمِنِينَ ﴾                                                                        |
| 117                | 47             | المَائِدَة | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنعًا لَكُمْ ﴾                |
| ٦٣                 | ٤١             | الأَنْفَال | ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحْسَنُهُ وَلِلْزَسُولِ وَلِذِى ٱلْقُــرْنَى﴾                        |
| ٦٣                 | ٦٠             | التَّوْبَة | ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُعَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾                                                                             |
| 145                | 41             | التَّوْبَة | ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ ﴾                                                                                                    |
| ٦٠                 | 91             | التَّوْبَة | ﴿ مَا عَكَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ ﴾                                                                                           |
| 171                | ٦              | هُود       | ﴿ وَمَا مِن ذَاتِنَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾                                                               |
| ١٢٣                | **             | النُّور    | ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِ بِهِمْ يَحَنَرُهُ ۖ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ<br>وَإِقَادِ ٱلسَّلَوْةِ وَإِينَآةِ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾         |
| 11                 | ٧٥             | الفُرْقَان | ﴿ أُوْلَئَيْكَ يَجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾                                                                             |
| ٨٦                 | 40             | ص          | ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ٓ ﴾                                                                      |

| المنان للقيات للمُلَاثِينَ المُحالِقَةِ المُعَالِمَةِ المُعَالِدُ المُعَالِمَةِ المُعَالِمَةِ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنتان ولقيامت ولتُمكنين المنكان ولقيامت ولتُمكنين المنكان التنكافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 455                |                |              |                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | رَقْمُ الآيَةِ | السُّورَةُ   | الآبةُ الفُرْآنِيةُ                                                                                                                   |
| 140                | <b>Y</b> '7    | فَاطِر       | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ<br>عَلَيْهِمْ ﴾                                                            |
| <b>YY</b>          | ۳۸             | مُحَمَّد     | ﴿ وَاللَّهُ ٱلْعَيْنَ وَأَنسُكُ ٱلْفُعَدَالَهُ ﴾                                                                                      |
| <b>A4</b>          | ۹۹ و ۹۹        | الحُجُرَات   | ﴿ مَسَنِعْ جِمَدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾                                |
| 16.                | 77             | الذَّارِيَات | ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآ إِذِنْ فَكُمُّ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾                                                                                    |
| 171                | 74             | الذَّادِيَات | ﴿إِنَّهُ, لَمَنَّ يَثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِعُونَ ﴾                                                                                    |
| 161                | ٥٨             | الذَّارِيَات | ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَدِّينُ ﴾                                                                         |
| ٨١                 | ٨              | الحَشْر      | ﴿لِلْفَقَرَآءَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾                                                                                                      |
| 111                | •              | الجُمُعَة    | ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ<br>نَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾                           |
| דוו                | 1.             | الجُمُعَة    | ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَأَنشَشِرُواْ فِ الْأَرْضِوَ آبِنَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ الأَرْضِوَ آبِنَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ |
| ۲۸                 | ٧و٨            | الضُّحَىٰ    | ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَالِهُ فَهَدَىٰ عَالِهُ فَأَغْنَىٰ ﴾                                                       |

**64.** 64/9

j.

:









| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                  | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                             |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨         | أَبُو الدَّرْدَاءِ         | ابْغُونِي الضَّعَفَاءَ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ<br>بِضُعَفَائِكُمْ                                    |
| <b>V</b> 4 | الحَسَنُ                   | أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ: إِمامٌ تُطِيعُهُ وَيُضِلُّكَ                                                            |
| 164        | الحَسَنُ                   | أَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبُكُمْ فِي الآخِرَةِ                                                                    |
| ٨٢         | ابْنُ عَبَّاسٍ             | اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ                                                               |
| PY2 7A     | •••••                      | أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِي                                                                                             |
| ٨٠         | *********                  | أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ                                                           |
| 1.4        | *******                    | أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ سَبَقْتُمْ مَنْ<br>تَبْلَكُمْ، وَلَمْ يَلْحَقْكُمْ غَيْرُكُمْ؟            |
| 777        | إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَذْهَمَ | أَمَّا العَمَلُ الَّذِي يُحِبُّكَ اللَّهُ فَازْهَدْ فِي الدُّنيَا،                                                           |
| 171        |                            | أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ ثَوَكَّلْتُمْ عَلَىٰ اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَغَذَّاكُمْ<br>وَلَرَزَفَكُمْ كَمَا يُغَذَّي الطَّائِرَ |



| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                  | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AY         | ابْنُ عُمَرَ                               | إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ                                                    |
| 117        | عَائِشَةُ                                  | إِنَّ ٱطْبَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ                                                                     |
| ٧٤         | أَبُو أَمَامَة                             | إِنَّ أَغْبَطَ أُولِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الحَاذِ                                                          |
| 44         | أَبُو ذَرِّ                                | إِنَّ أَفْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنُهَا بِهَيْنَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا. |
| 11A        | ابْنِ عَبَّاسٍ                             | إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي تَاجِرًا وَلَا رَاغِبًا                                                               |
| 155        | ابْنُ عُمَرَ                               | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُؤْمِنَ المُحْتَرِفَ                                                                        |
| ۸۹         | شُرَخبِيلُ بْنُ سَلَمَةَ<br>الخَوْلَانِيُّ | إِنَّ رَبِّي لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَجْمَعَ المَالَ وَأَتَّجِرُ فِي<br>التَّاجِرِينَ                                 |
| ۸٩         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ             | إِنَّا سُلَبُمَانَ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ دُخُولًا إِلَىٰ الجَنَّةَ بِغَنَاثِهِ                                         |
| 75         | أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُ                | إِنَّ نُقَرَاءَ المُسْلِمِينَ لَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ<br>أُغْنِيَائِهِمْ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا     |
| ٧٣         | عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ                  | إِذَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِئْنَةً، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّيْنِي المَالُ                                                  |
| ٧٦         | ابْنُ عُمَرَ                               | إِنَّ لِكُلُّ أَمْرٍ مِفْتَاحًا، وَمِفْتَاحُ الجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالفُقَرَاءِ                             |
| ٧١         | ***********                                | إِذَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ،<br>هُمْ الَّذِينَ لَا يُكْثِرُونَ                   |



| الثَّان ولفة عاويث ولِنَّونَة |  |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

| C          |                                            | ****                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                                  | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                  |
| ۸۰         | ••••••                                     | إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الغِنَىٰ، فَلَوْ<br>أَفْقَرْتُهُ كَفَرَ            |
| 175        | عُيِيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ                     | إِنَّ مُوسَىٰ أَجَّرَ نَفْسَهُ عَلَىٰ شِيَعِ بَطْنِهِ وَعِفَّةِ فَرْجِهِ                          |
| 77         | ابْنُ عَبَّاسٍ                             | أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ يُشَفَّعُ، وَلَا فَخْرَ                                     |
| <b>Y</b> 7 | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ<br>الخَطْمِيُّ | أَنْتُمُ اليَوْمَ خَيْرٌ أَوْ إِذَا غَدَتْ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ قَصْعَةٌ<br>وَرَاحَتْ أُخْرَىٰ       |
| 1.4        | أَبُو ذَرٍّ                                | أَنْتُمْ تَصُومُونَ وَتُصَلُّونَ وَتَحُجُّونَ                                                     |
| ۸۳         | **********                                 | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَىٰ كَمَا يَنْسَىٰ البَشَرُ                                            |
| 4.         | *******                                    | إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ                                                     |
| 47         | مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ                       | إِنَّمَا تُنْصَرُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِضُعَفَائِهَا بِدَعَوَاتِهِمْ وَصِلَوَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ |
| **         | •••••                                      | إِنَّهُ لَأَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ                           |
| 11•        | عَلِيٍّ                                    | إِنَّهُمْ فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ                                                                    |
| זרור       | عَاثِشَةً                                  | أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا                       |
| 119        | ********                                   | أُولَيْكَ هُمُ المُسْرِفُونَ                                                                      |
| 76         | ابْنُ عُمَرَ                               | أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟                                                                           |
| ٨٣         | عَبْدُ اللَّهِ                             | الأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَاليَدُ المُعْطِي: العُلْيَا، ثُمَّ الَّذِي تَلِيهَا                        |



and the control of Subsection Company of the Compan

| ASA.       |                           |                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                 | طَرَقُ الحَدِيثِ                                                                                                                    |
| ٦٥         | مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ       | يُنْفَةُ المُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا الفَقْرُ                                                                                         |
| 77         | أَبُو أَمَامَةَ           | نَهَجَّرَ لِي حَوْضٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، إِنَّهُ<br>لَعِنْلُ مَا بَيْنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَىٰ بَابِ أَيْلَةَ |
| 141        |                           | لَمُكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنَ قِيَامٍ لَيُلَةٍ                                                                                      |
| 181        | أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ       | نَهُكُرُ سَاعَةٍ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَيْرٌ مِنَ<br>عِبَادَةِ ثَمَانِينَ سَنَةً                                   |
| ٧٠         | ابْنُ عَبَّاسٍ            | نَلَمُّظُ نَقِيرٍ عِنْدَ شَهْوَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنْفَاذِهَا،<br>أَنْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الغَنِيِّ                            |
| 4.         | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ | الثُّكُ وَالنُّلُكُ كَثِيرٌ؛ لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ                                                                   |
| 11.        | أَبُو هُرَيْرَةً          | جُهْدُ المُقِلِّ                                                                                                                    |
| ٧٥         | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ | خَبْرُ الرُّزْقِ مَا يَكْفِي، وَخَيْرُ الذُّكْرِ الخَفِيُّ                                                                          |
| ٦٥         | •••••                     | خَبِرٌ هَذِهِ الأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا، وَأَشْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي<br>الجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا                                        |
| ٧٤         | عَاثِشُةُ                 | النُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ،<br>رَلَهَا بَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ                         |
| 11.        | *********                 | َ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، أَلَا أُبَشِّرُكُمْ<br>مَعَاشِرَ الغُقَرَاءِ؟                                       |

| لمعاويث لطؤية كمج | الثانولا  | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|-------------------|-----------|----------------------------------------|
|                   | <i>a.</i> |                                        |

1

3,

| 1           |                                 |                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّغحَةُ  | الرَّاوِي                       | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                  |
| 144         | ٱبُو هُرَيْرَة                  | رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجُوعُ، وَقَائِمٍ<br>لَيْسَ لَهُ مِنْ قِبَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ |
| 79          | ٱنسٌ                            | رَكْعَنَانِ مِنَ الفَقِيرِ الصَّابِرِ فِي فَقْرِهِ، أَحَبُّ إِلَىٰ<br>اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً   |
| <b>/</b> (Y | طَاوُسٌ                         | الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ القَلْبَ وَالبَدَنَ، وَالرَّغْبَةُ<br>فِي الدُّنْيَا تُطِيلُ الهَمَّ وَالحَزَنَ  |
| 41          | سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ       | صَدَقَتُكَ عَلَىٰ رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ                                                                      |
| ١٢٣         | ******                          | عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ                                                                                         |
| ٨٧          | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُغَفَّلِ | فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا                                                            |
| ٦٤          | البَراءُ بْنُ عَاذِبٍ           | الفَعُرُ أَذْيَنُ بِالمُؤْمِنِ مِنَ العِذَادِ عَلَىٰ وَجْهِ الفَرَسِ                                              |
| 74          | عَلِيٌ                          | الفَقُرُ عَلَىٰ المُؤْمِنِ أَزْيَنُ مِنَ العِذَارِ عَلَىٰ خَدُّ الفَرَّسِ                                         |
| 70          | بِلَالٌ                         | الْقَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَقِيرًا، وَلَا تَلْقَهُ غَنِيًّا                                                         |
| 74          | *******                         | كَادَ أَنْ يَكُونَ الفَقُرُ كُفْرًا                                                                               |
| ٧٩          | الحَسَنُ                        | كَادَتِ الفَاقَةُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَتِ العَيْنُ أَنْ<br>تَسْبِقَ القَدَرَ                              |
| 154         | ابُنُ مَسْعُودٍ                 | كَسْبُ الحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الفَرِيضَةِ                                                                     |



كأن للفاعا وبث النَّرَّبَة في

| AND THE PROPERTY OF | ·                                 |                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصّفحَةُ           | الرَّاوِي                         | لِمْرَقُ الْحَدِيثِ                                                                                            |
| 114                 | *****                             | كَنَىٰ بِالمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يُضَيَّعَ مَنْ يَقُوتُ                                                          |
| ٦٧                  | مُغِيرَةُ بْنُ سَعْدِ الْأَخْرَمُ | ﴾ تُتَخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا                                                           |
| <b>\\</b>           | *******                           | لاَ نَكُنْ نَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ                                                                      |
| ٧١                  | أَبُو الدَّرْدَاءِ                | لَا يَزَالُ العَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ، فَإِذَا<br>عُدِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الحِسَابُ |
| 46                  | أَبُو سِنَانٍ الدُّوَّلِيُّ       | لَا يَفْتَحُ اللَّهُ الدُّنْيَا عَلَىٰ أَحَدِ إِلَّا ٱلْفَىٰ اللَّهُ بَيْنَهُمُ<br>العَدَاوَةَ وَالبّغْضَاءَ   |
| 114                 | ••••••                            | لأَنْ يَخْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَخْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ يَبِيعَهُ<br>فِي السُّوقِ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ       |
| ٦٧                  | سَعْدُ                            | لأَنَّا مِنْ فِتْنَةِ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ                                |
| ٦٣                  | عَائِشَةُ                         | لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا                                    |
| ٦٨                  | أَبُو هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ       | لَعَلَّكَ أَنْ تُذْرِكَ أَمْوَالًا تُفْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ                                                   |
| ٧٥                  | أبُو هُرَيْرَةَ                   | اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَيْشَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا                                                                 |
| 11                  | أنَسُ بْنُ مَالِكٍ                | الُّلهُمَّ أَخْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِثْنِي مِسْكِينًا                                                        |
| <b>V</b> 4          | ••••••                            | اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَيْ هَوُّلَاءِ                                                       |

| كتَّأَ ن اللهُ عَا ويث النِّرَّيَة ﴾ | <b>}</b> |
|--------------------------------------|----------|
| 19.00.0000                           |          |

| الصَّفحَةُ        | الرَّاوِي               | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥                | عَائِشَةُ               | الَّلَهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَىٰ، وَمِنْ شَرُّ<br>فِتْنَةِ الفَقْرِ                 |
| ٧٨                | *********               | الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَّىٰ مُبْطِرٍ، وَفَقْرٍ مُرِبٍّ<br>أَوْ مُلِبُّ                          |
| 75, 45,<br>74, 44 | أبو سَعِيدٍ             | الَّلهُمَّ تَوَقَّنِي فَقِيرًا وَلَا تَوَفَّنِي غَنِيًّا، وَاحْشُرْنِي<br>فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ             |
| YA                | •••••••                 | الَّلَهُمَّ لَا غِنَّىٰ مُطْغِ ، وَلَا فَقُرٌّ يُنْسِي                                                          |
| 79                | فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ | الَّلهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ آنَي رَسُولُكَ، فَحَبَّبْ<br>إِلَيْهِ لِقَاءَكَ                            |
| ٧٦.               | فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، لأَحْبَبْتُمْ أَنْ لَوْ أَنَّكُمْ<br>تَزْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً |
| ٨١                | أبو هُرَيْرَةَ          | لَيْسَ الغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ                                                                          |
| 188               | ,,,,,,,,                | لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ                                                                                    |
| 4.                | •••••                   | لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا المَالِ إِلَّا الخُمُسُ، وَهُوَ مَرْدُودٌ<br>عَلَيْكُمْ                                   |
| ٨٤                | أنسً                    | مَا المُعْطِي بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ السَّائِلِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا                                         |
| 157               | عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ   | مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا                                              |



| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي                        | ظرَفُ الحَدِيثِ                                                                                          |  |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٨٨         | ابْنُ مَسْعُودٍ                  | مَا لِلدُّنْيَا، وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَا لِيي، وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا                                  |  |
| ۸Y         | أنَّسُ بْنُ مَالِكٍ              | مَا هَذِهِ الكِسْرَةُ يَا فَاطِمَةُ؟                                                                     |  |
| ۸۳         | ••••••                           | مُثَبِّتَ الْفُلُوبِ، ثَبَّتْ قَلْبِيَ عَلَىٰ دِينِكَ                                                    |  |
| ۸٦/        | مُعَاذُ                          | مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَعَاهُ اللَّهُ<br>نَعَالَىٰ يَوْمَ الفِيَامَةِ     |  |
| ٨٤         | خَالِدُ بْنُ عُدَيِّ الجُهَنِيُّ | مَنْ جَاءَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا<br>اسْتِشْرَار النَّفْسِ فَلْيَقْبَلْهُ |  |
| ۸۷، ۳۶/    | أبو هُريْرَةَ                    | نْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ،<br>سَعْبًا عَلَىٰ عِبَالِهِ               |  |
| 4.         | •••••                            | نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ                                       |  |
| 77         | عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو      | هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟                                      |  |
| ٧١         | سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ         | هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ؟فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟<br>ثَلَاثَ كَيَّاتٍ                                   |  |
| ٧٧ ، ٧٧    | أَبُو ذَرّ                       | مُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِهُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا                                       |  |
| ٨١         | أَبُو ذَرِّ                      | يَا أَبَا ذَرُّ، أَثَرَىٰ كَثْرَةَ المَالِ هُوَ الغِنَىٰ؟                                                |  |
| ۸٦/        | الضَّحَّاكُ                      | أَمَا ذَرَّ، الْبَسِ الخَشِنَ الضَّيُّقَ حَتَّىٰ لَا يَجِدَ العِزُّ<br>لَفَخُرُ فِيكَ مَقَالًا           |  |

| لطعاوبث للنوَّية في | النَّان الله |  |
|---------------------|--------------|--|
| 2 = 11              | 0.1511       |  |

í

|            |                    | The state of the s |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفحَةُ | الرَّاوِي<br>      | طَرَفُ الحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40         | عَبْدُ الرَّحْمَنِ | يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاهِ، وَلَنْ تَدْخُلَ<br>الجَنَّةَ إِلَّا زَحْفًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94         | ابْنُ عُمَوَ       | يًا جِبْرِيلُ، أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَيَّ قَبْلَ الفَتْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٣         | عَائِشَهُ          | يَا عَاثِشَةُ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲         | أَبُو هُرَيْرَةَ   | يًا مَعْشَرَ الفُقَرَاءِ، أَعْطُوا اللَّهَ الرُّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ<br>تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٠         | عَامِرٌ الجُمَحِيُ | يَجِيءُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ يُزَفُّونَ كَمَا تُزَفُّ الحَمَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۳         | ابْنُ عُمَرَ       | اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 6 400 00 M







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | العّايُلُ          | ظَرَفُ الغَوْلِ                                                                              |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  |                    | جَهْدُ البَلَاهِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَرِقَّةُ الحَالِ                                      |
| 1+£                | *******            | إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرْسَلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ<br>بِالرِّسَالَةِ |
| 14.                | *******            | مِنْ عَلَامَةِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَرْكُهُمْ كُلَّ خَلِيطٍ                         |
| 45                 | ابْنُ عَبَّاسٍ     | عِنْدِي نَفَقَةُ ثُمَانِينَ سَنَةً، كُلُّ يَوْمٍ ٱلْفُ                                       |
| 40                 | ابْنُ عَبَّاسٍ     | بَا وَهْبُ، أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الفَقْرَ مِنْ جَمَالِ المُؤْمِنِ                           |
| 1.7                | ابْنُ عَبَّاسٍ     | جَهٰدُ البَلَاءِ: أَنْ تَحْتَاجُوا إِلَىٰ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ                           |
| 44                 | ابْنُ عُمَرَ       | مَا بُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ<br>ذَرْجَاتِهِ عِنْدَ اللَّهِ  |
| 1-7                | ابْنُ عُمَرَ       | جَهْدُ البِّلَاهِ: كَثْرَةُ العِيَالِ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ                                   |
| 44                 | ابْنُ عَوْفٍ       | إِنَّهَا تَنْفُعُنِي                                                                         |
| 47                 | أَبُو الدُّرْدَاءِ | كُنْتُ تَاجِرًا فَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ              |

| فُونًا مِنْ وَالْمُغُولَاتُ ﴾ | المُ النَّان الله |  |
|-------------------------------|-------------------|--|
|                               | 181 = 11          |  |

| 1  |                    |                               |                                                                                                |
|----|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į  | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                     | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                |
| į  | 1                  | أَبُو الزُّنَادِ              | إِنَّهَا وَإِنْ أَدْنَتْنِي مِنْهَا، فَقَدْ صَانَتْنِي عَنْهَا                                 |
| 4  | 71                 | أَبُو جَعْفَرٍ                | الجَنَّةُ                                                                                      |
| 1  | 11                 | أَبُو جَعْفَرٍ                | عَلَىٰ الفَقْرِ فِي الدُّنْيَا                                                                 |
| ;  | 46                 | أَبُو جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ | أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ قَمِيصًا سُنْبُلَانِيًّا                               |
| i, | 97                 | ٱبُو ذَرً                     | مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَكْفِينِي صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ كُلَّ<br>جُمُعَةٍ              |
| ;  | 96                 | أبُو عُبَيْدٍ                 | أَنَّ ابْنَ الصَّعْبَةَ ـ يَعْنِي طَلْحَةَ ـ تَرَكَ مِاثَةَ بُهَارٍ                            |
| ;  | 1.5                | أَبُو عَوْنِ المَدَنِيُّ      | وَقَفَ رِجَالٌ عَلَىٰ أَيُّوبَ عليه السلام وَهُوَ فِي<br>مَزْبَلَةٍ وَتَحْتَهُ فَرُوَةً        |
| į  | <b>\••</b>         | أبُو قِلَابَةً                | الغِنَىٰ مِنَ العَافِيَةِ                                                                      |
| •  | 1+Y                | أبو هُرَيْرةَ                 | دُعِيتُ إِلَىٰ عُرْسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فِي ثِيَابِي هَذِهِ                                       |
| •  | 91                 | أَبُو هِشَامِ بْنُ عُزْوَةَ   | أَنَّ الزُّبَيْرَ تَوَكَ مِنَ العُرُوضِ قِيمَةَ خَمْسِينَ أَلْفَ<br>أَلْفِ دِرْهَمٍ            |
|    | ٨٨                 | أنَسُ                         | أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَّخِرُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا لِغَدٍ |
|    | 1-1                | بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ        | مَاتَتْ؟ مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْتًا                                                       |





# النَّان المُؤنَّان والنولات الم

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                | عَرَفُ القَوْلِ                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5                | بَعْضُ الحُكَمَاءِ       | الله مِنْ مَصْلَةِ مِنَ الخِصَالِ هِيَ لِلْغَنِيِّ مَدْحٌ<br>لَئِسَ مِنْ مَصْلَةِ مِنَ الخِصَالِ هِيَ لِلْغَنِيِّ مَدْحٌ                                                                                    |
| 1.7                | بَعْضُ الحُكَمَاءِ       | اذَا افْتَقَرَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمِنَّا                                                                                                                                            |
| 1.4                | بَعْضُ الحُكَمَاءِ       | أَمَّا بَعْلُهُ فَاجْعَلِ الفَّنُوعَ ذُخْرًا لِتَبَلُّغَ بِهِ إِلَىٰ أَنْ<br>إِمَّا بَعْلُهُ فَاجْعَلِ الفَّنُوعَ ذُخْرًا لِتَبَلُغَ بِهِ إِلَىٰ أَنْ<br>بُغْنَحَ لَكَ بَابٌ يَخْسُنُ بِكَ الدُّخُولُ فِيهِ |
| ١٠٨                | الحَسَنُ                 | لَوْلَا ثَلَاثٌ مَا وَضَعَ ابْنُ آدَمَ رَأْسَهُ لِشَيْءٍ                                                                                                                                                    |
| 97                 | الحَسَنُ                 | أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ فِي إِزَارِهِ اثْنَتَا عَشَرَة<br>رُفْعَةً                                                                                                                               |
| 90                 | الحَسَنُ                 | أَنَّ عَلِيًّا مَا تَرَكَ مِنْ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ                                                                                                                                                    |
| 1.1                | الحَسَنُ                 | فَالَ لُفْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، ذُقْتُ المَرَارَ كُلَّهُ                                                                                                                                            |
| 1.4                | ڏ <b>ا</b> وُدُ          | مَا أَقْبُحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَىٰ                                                                                                                                                                     |
| 44                 | الزُّهْرِيُّ             | أَوْصَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ لِمَنْ بَقِيَ مِمَّنْ<br>شَهِدَ بَدْرًا بِأَدْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ لِكُلِّ رَجُلٍ                                                                                 |
| 11                 | سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ | لَاخُبُرُ فِيمَنْ لَا يَجْمَعُ المَالَ فَيَقْضِي دَيْنَهُ                                                                                                                                                   |
| 1.6                | شُفْيَانُ                | بُنْجِبُنِي أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعُ كَفَنَا                                                                                                                                                     |
| 1.4                | <i>مُن</i> َّفْيَانُ     | أَيْنَ بَلُعَبُ بِكَ؟ الرَّجُلُ فَقِيرٌ، أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ؟                                                                                                                                              |



| ول لغولات الم | ى وفرز فُولات | كختاذ | <b>}</b> |
|---------------|---------------|-------|----------|
| 1             |               |       | 4        |



|        | 785                                                                                                  | <del></del>                        |                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|        | طَرَفُ القَوْلِ                                                                                      | القَائِلُ                          | رَفْمُ الصّفْحَةِ |
|        | الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؛ قِصَرُ الأُمَلِ، لَيْسَ بِأَكْلِ الغَلِيظِ                                 | شْفْيَانُ                          | 177               |
|        | لَا يَذُوقُ العَبْدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَنَّىٰ يَكُونَ الفَقْرُ<br>أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الغِنَىٰ | شُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً          | 1.1               |
|        | يُسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ: الفَقْرْ المَوْتُ الأَكْبَرُ                                           | مُنْفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً        | ٨١                |
|        | مَا أَبْكِي جَزَّمًا عَلَىٰ الدُّنْيَا                                                               | شَلْمَانُ                          | 44                |
|        | إِنَّ جَهْدَ البَلَاءِ مِنْدَكُمْ ضَرْبُ الْأَغْنَاقِ؟                                               | سُلَيْمَانُ                        | 1.7               |
|        | مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: ثَلَاثَةُ أَخْيَاهِ أَمْوَاتٌ                                            | سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ         | 1.5               |
|        | لَبَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيٌّ فِيمَا زُوِيَ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ<br>مِنْ نِعْمَتِهِ          | صَالِحُ بْنُ مِسْمَادٍ             | 1•1               |
|        | مَاتَ حَبْدُ اللَّه فَتَرَكَ يَسْعِينَ أَلْفًا                                                       | عَاصِمٌ                            | 18                |
| Ques - | لَكُنَّا بُلِينًا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا، وَبُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ<br>نَصْيِرْ             | هَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ     | 44                |
|        | الفَغْرُ الْمَوْتُ الأَكْبَرُ                                                                        | خَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ | 1.5               |
|        | أيُّها النَّاسُ، اخْدُوا إِلَىٰ العَطَاءِ الرَّابِعِ فَخُذُوهُ                                       | عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ          | 40                |
| [2]    | لَقَدُّ زَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَرْبِطُ حَلَىٰ بطَنِي الحَجَرَ مِنَّ<br>الجُوعِ                      | عَلِيْ                             | 7.6               |
|        |                                                                                                      |                                    |                   |



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                 | ورفى القول                                                                                               |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141                | عُمَّوُ بْنُ الخَطَّابِ   | ثَفَكُرُ سَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ                                                   |
| 4.8                | عُمَرُ وأَبُو عُبَيْدَة   | اذْمَبْ بِي إِلَىٰ مَنْزِلِكَ وَمَا تَصْنَعُ بِمَنْزِلِي؟                                                |
| 7+1                | عِيسَىٰ عَلَيْهِٱلسَّلَمُ | بًا مَمَاكِينُ، مِنَ الغِنَىٰ أَيْيتُمْ، هَلْ رَأَيْتُمْ أَحَدًا<br>عَصَىٰ اللَّهَ فِي طَلَبِ الفَقْرِ؟  |
| 157                | الغُضَيْلُ                | عَلَامَةُ الزُّهٰدِ فِي النَّاسِ؛ إِذَا لَمْ يُحِبَّ ثَنَاءَ<br>النَّاسِ عَلَيْه                         |
| 1.7                | الكُمَيْتُ                | بَا إِيَّانُ، لَا تُخْبِرْ لِلنَّاسِ فَقُرًّا وَإِنْ مِتَّ هَزِلًا                                       |
| 1.0                | لُقْمَانُ                 | بَا بُنَيً، إِذَا افْتَقَرْتَ فَافْزَعْ إِلَىٰ رَبُّكَ وَحْدَهُ                                          |
| 44                 | الْفِرْيَابِيُّ           | دَعْنَا مِنْكَ، فَلُوْلًا هَذِهِ لَتَمَنْدَلَ بِنَا القَوْمُ تَمَنْدُلًا                                 |
| 1•1                | مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ     | إِنِّي دَاعٍ فَأَمَّنُوا عَلَيَّ                                                                         |
| 1-0                | مُحَمَّدُ بِنُ سُوقَةً    | جَفَانِي إِخْوَانِي حَيْثُ ذَهَبَ مَالِي                                                                 |
| 1•1                | مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ    | مَا أَفَلَمُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ أَفْضَلَ مِنْ فَقْرِ<br>بُصِبِبُ اللَّهُ عَبْدَهُ المُؤْمِنَ |
| 44                 | <b>و</b> کِیعٌ            | مَاتَ سُفْيَانُ وَلَهُ مِنْةً وَخَمْسُونَ دِينَارًا بِضَاعَةً                                            |
| ١                  | وَهْبُ بِنُ مُنَيِّهِ     | الْغَفْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ                                                                          |

| النَّان (المُؤْنَانَ وَوْلَانَ ﴾ | <b>}</b> |  |
|----------------------------------|----------|--|
|                                  |          |  |

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                                  | طَرَفُ الغَوْلِ                                             |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۸٠                 | وُهَيْبُ بْنُ الوَرْدِ                     | الفَعْرُ الَّذِي كَانَ يَتعَوَّذُ مِنْهُ: فَغُرُّ الْقَلْبِ |
| 1.4                | يَخْيَىٰ بْنُ ثَعْلَبَةَ<br>الأَنْصَادِيُّ | مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ مَلَكَ اسْتَأْتُرَ         |

**%** 39







### كُنَّاف رَفِلْ بِلَ لِلْإِمَا ﴾ لُمِحَرُمِني الْالرَّ بِعِنه



| طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                                      | الرَّاوِي                                               | رَقْمُ الصَّفْحَةِ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| ذَلِلُ عَلَىٰ فَضْلِ الْغَقْرِ                                                                           |                                                         | 7.                 |
| فَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ لَمْ يَصْدُقِ اللَّهَ                                       | إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيْ<br>وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ | 179                |
| أمًا لِلنَّاسِ فَلَا                                                                                     | أَبُو دَاوُدَ الكَاذِيُّ                                | 144                |
| يْصَرُّ الأَمَلِ وَالإِيَّاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ                                                | أَبُو طَالِبٍ                                           | 150                |
| بَا أَبَا طَالِبٍ، إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَأَحْدَثَ                                                   | أَبُو طَالِبٍ                                           | 14.                |
| إِنَّمَا اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ مِنْ فَقْرِ القَلْبِ                                                      | الأثرَمُ                                                | ۸۰                 |
| انْظُرُ إِلَىٰ أَحَبُّ مَا تُرِيدُ أَنْ يُجَاوِرَكَ فِي قَبْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ                          | أَحْمَدُ ابْنُ الْأَنْطَاكِيِّ                          | 148                |
| الغِنَىٰ مِنَ العَافِيَةِ                                                                                | إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِيْ                                 | 7.                 |
| الرُّجُلُ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةٌ فَيُسَافِرُ وَيَثُرُكُهُمْ، وَإِذَا تَرَكَهُمْ<br>وَخْلَهُمْ يَضِيعُونَ | إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِيْ                                 | 114                |
| يُشَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا                                          | إِسْحَاقُ ابْنُ هَانِيْ                                 | 141                |
| إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُؤَجِّرُ نَفْسَهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ                                        | إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ                                | 11£                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |                                                         |                    |





| • | رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي                          | طَرَفُ الرِّوَايَةِ                                                                    |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 145                | جَعْفُو بْنُ مُحَمَّدٍ             | أَنْ يَقَعَ مَرَّةً فِي ذَنْبِ لَا يَعُودُ فِيهِ                                       |
|   | 154                | الحَسَنُ ابْنُ اللَّيْثِ           | لَا، تُعِنُّونَ الشَّيْخَ، نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَذْهَبَ إِلَيْهِ                       |
|   | 157                | صَاحِبُ العِصْبَاحِ                | ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: تَرْكُ الحَرَامِ. وَهُوَ زُهْدُ العَامَّةِ                         |
|   | 115                | صَالِحٌ                            | هَوُّلَاءِ مُبْتَدِعَةً                                                                |
|   | 115                | صَالِحٌ                            | يَنْبُغِي أَنْ يَعْمَلَ حَتَّىٰ يُغْنِيَ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ، وَلَا يَتُرُكَ العَمَلَ |
|   | 14.                | طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ               | عَلَامَةُ المُرِيدِ قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ                    |
|   | 116.116            | عَبْدُ اللَّهِ                     | إِنِ اكْتَسَبَ فَضَّلًا فَجَادَ بِهِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ ضَعِيفٍ      |
|   | <b>Y</b> 0         | عَبْدُ اللَّهِ                     | هُوَ مِيرَاثُهُ                                                                        |
|   | 711                | عَبْدُ اللَّهِ                     | يَنْبُغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللَّهِ                        |
|   | ١٣٢                | عَبْدُ اللَّهِ                     | أَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ عَلَىٰ مَا دَخَلَ فِيهِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نِيَتُهُ              |
|   | 112                | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ | مَا يُعْجِبُنِي                                                                        |
|   | 154                | مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الْوَرْدِ    | لَا يَتُرُكُهُ حَتَّىٰ يَبُرُدَ                                                        |
|   | ٧٠،٥٩              | المَرُّوذِيُّ                      | مَا قَلَّ مِنَ الدُّنيَا كَانَ أَقَلَّ لِلْحِسَابِ                                     |
|   | 64                 | المَرُّوذِيُّ                      | أَنَا أَفْرَحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ                                        |
|   | 04                 | المَرُّوذِيُّ                      | مَا أَعْدِلُ بِالفَقْرِ شَيْثًا، تَدْدِي مَا الصَّبْرُ عَلَىٰ الفَقْرِ ؟!              |
|   | ٧o                 | المَرُّوذِيُّ                      | هُوَ قُوتُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَلَا تَهْتَمَّ لِرِزْقِ الغَدِ                            |



|          | وين رون الماريم |
|----------|-----------------|
| AL STATE |                 |

| ABA .              |                      |                                                                                                               |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | الرَّاوِي            | مرَّ الرَّواية                                                                                                |
| 1.5                | المَرُّونِيُّ        | فَذْ رَأَئِتُ فَوْمًا صَالِحِينَ، لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ<br>إِنْرِينَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبُودٌ |
| <b>\</b> \\\       | المَرُّوذِيُّ        | إِلَّا نَكُونَ فِي قَلِيلِ أَحَدٍ مِنَ الأَدَمِيِّينَ، تَعَلَّمَعُ أَنْ<br>بُجِبَكَ بِشَيْء                   |
| 111                | المَرُّوذِيُّ        | فَاقُوْلُ رَبِي ۗ خَبِيتٌ                                                                                     |
| 7//                | المَرُّوذِيُّ        | لَوْ خَرَجَ فَاحْتَرَفَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ                                                                 |
| 170                | المَوْوذِيُّ         | نِعَرُ الْأَمَلِ؟ مَنْ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: لَا أُمْسِي                                                    |
| 160                | المَوْوذِيُّ         | مَا تَلْدِي إِنَّمَا هُوَ تَوْفِيقٌ                                                                           |
| ٧٦/                | المَوُّوذِيُّ        | مُدَقَ                                                                                                        |
| 14.                | المَرُّوذِيُّ        | مَا رَأَيْنُهُ إِلَّا مَرَّةَ أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَىٰ بَابٍ وَمَا كَلَّمْتُهُ فَطُّ                           |
| 141                | المَرُّوذِيُّ        | ٍ<br>الأنرِي                                                                                                  |
| /46                | المَرُّوذِيُّ        | إِذَا عَمِلَ لِلَّهِ لَمْ يُبَالِ مَا دَاخَلَهُ بَعْدُ                                                        |
| <b>/</b> ٣٣        | المَرُّوذِيُّ        | بِعَلْكِ                                                                                                      |
| 144                | المَرُّوذِيُّ        | لا إِنْمَا هُوَ أَنْ يُوَاثِيَ بِعَمَلِهِ                                                                     |
| 144                | المَرُّوذِيُّ        | لله المرابع الرياء الرياء المرابع المستحر المرابع المستحر المرابع المستحر                                     |
| 14.5               | مُوسَىٰ بْنُ عِيسَىٰ | الشخر                                                                                                         |
|                    |                      | IVr                                                                                                           |



| كنَّان رولاين للهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ |                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرَّاوِي                                           | مَّطْرَفُ الرِّوَايَةِ                            |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المَيْمُونِيُّ                                      | هَذَا كَافِرٌ                                     |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يُوسُفُ وَأَحْمَدُ بْنُ<br>الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ | يَنْوِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَيَنْوِي الخَيْرَ |

6400 05/20







| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                     | العَلَمُ                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | وَيْ أَبِي مَرْيَمٌ = صَعِيدٌ                       |
| 1.1                                    | وَانْ أَنْ نَعْلَبَ عَلَيْهِ                        |
| \f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | إِزَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ                            |
| N7                                     | إِيرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ                         |
|                                        | إِيرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ     |
| 164                                    | إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيِّ                          |
| ۸٦                                     | إَيْرَاهِيمُ عَلَيْهِالسَّكُمْ                      |
| ١٣٠ د١٠٧ د١٠٣ ه٨٥ ه٧                   | أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا                             |
| <i>1.1</i>                             | -<br>ابنُ أَبِي لَئِلَى                             |
|                                        | البُنُ عَبَّاسِ رَضِّهَالِيَّهُ عَنْهُ              |
| 11A A+7                                | * .                                                 |
| 3F, FY, YA, YA, YP,                    | اللهُ عُمَرُ رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ                  |
| YP. AP. T-1. 271                       |                                                     |
| ١٢٣ ،٨٨ ،٨٣                            | اللِّنْ مَسْعُودِ رَضِّالِكُ عَنْهُ                 |
|                                        | اَبُنُ مَنْصُورَ = إسحاق                            |
|                                        | أَبُو أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَلَا الْحَرْبِيُّ |
|                                        | أبو أُسَامَةً                                       |

the second second second of the second second second second



| رَفْمُ الصّفْحَةِ                      | العَلَمُ                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01,                                    |                                         |
| 11A                                    | أَبُو الْحَسَنِ القَرَافِيُّ            |
| ٠٠٠ ٢٧، ٢٨                             | أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِّعَالِلَهُعَنْهُ |
| <b>\**</b>                             | _                                       |
| ٧٤،٦٦                                  | • •                                     |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |                                         |
| ٦٠                                     |                                         |
| 96                                     | • ,                                     |
| ۹۲                                     |                                         |
| 7-12 1712 1712 1712                    | أَبُو بَكْرَ الخَلَّالُ                 |
| 1.1                                    | أَبُو بَكُرُّ الزُّهْرِيُّ              |
| ۹۳،۹۱                                  |                                         |
| 71                                     | and the second of the second            |
| 1.0                                    | أَبُو جَعْفَرٌ القُرَشِيُّ              |
| AA 679                                 |                                         |
| 1.6                                    |                                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                         |
| ١٢٨ ، ١٠٨ ، ٩٧ ، ٨١ ، ٧٧ ، ٨٠١ ، ٨١٠   |                                         |
| 96                                     |                                         |
| ١٣٠،١٢٥                                |                                         |
| ١٢                                     |                                         |





| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | (1-2000                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَقْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 11 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مُنْدُ |
| <b>1. "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عَنْ الْمَلَنِيُّ                                                                                               |
| <b>\••</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| 91:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : في عَلَد الدُّرُ قَتَلِيَّةً                                                                                  |
| ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رُ فَاشِمِ الْنُ عُثْبَةَ                                                                                       |
| «\·Y «\\ ( «\\ ) «\\ » (\\» )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ                                                                                     |
| 154 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر ا<br>الا لو م                                                                                                 |
| ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ~                                                                                                             |
| ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَخْمَدُ بُنُ الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ                                                                          |
| ٠٨٠ ،٧٥ ،٧٠ ،٦٠ ،٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ =َ أَخْمَدُ = أَبُو عَبْدِ اللَّهِ                                                       |
| ٥٩، ١٠١، ١١١، ١١١، ١١١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| 211, 011, V11, 071, F71,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\mathbf{r} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$                                                                      |
| 171, 174, 171, 171,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |
| 145 (144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| يل ٢٠٠٠ ٢٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْأَعْرَابِيُّ، أَبُو سَعِ                                                |
| 11· (1·1 (4.) A.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| ١٣١ ، ١١٣ ، ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِيعِ                                                                       |
| W·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَشْنَاصُ                                                                                                       |
| ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأغتش                                                                                                          |









#### القانطاعي

| A STATE OF THE STA |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَفْمُ الصَّفْحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَيُعْلِلُهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يَادُ بَنُ النَّصْرِ النَّقَفِيُّ                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَفْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِكَالِلَهُ عَنْهُ                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَعِبدُ بْنُ عَامِرِ الجُمَحِيُّ                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَهْ إِنَّ = الثَّوْرِيُّ                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَهُيَانُ بُنُ عُنِيْنَةًلهُيَانُ بُنُ عُنِيْنَةً                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَلْمَانُ رَصَالِيَكُ عَنْهُ                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سَلَمَهُ بِنُ الأَكْوَعِ                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لْلَيْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍللَيْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُلْيَمَانُ عَلَيْهِالسَّلَامُ                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لْرَخْبِيلُ بْنُ سَلَمَةَ الخَوْلَانِيُّ                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لُونِكُلُونِكُ                                                                                                  |
| ıv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَمِوُ بْنُ عَطِيَّةً                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | َ مِنْ اللَّهِ = ابْرُنْ أَحْمَدَ                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ                                                                                          |
| ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ضَّحَانُ                                                                                                        |
| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الأَذَنِيُّ                                                                                |
| ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رو و<br>الومن                                                                                                   |

| رَقْمُ الصّفْحَةِ           | العَلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | طلحةُ ابْنُ الصَّعْبَةَ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩٢                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17, 77, 77, 37, 60, 14, 711 | عَاثِشَةُ رضي اللَّه عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ; 44 (4) (47 (40 (44 ()))   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۲                          | The state of the s |
| 118                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177 .112 .117               | عَبْدُ اللَّهِ = ابْنُ أَحْمَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 1.7                       | 41 30 111 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 1.6                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٧                          | 100 15 to 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | 2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1V                        | 2 50 6 60 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,                           | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الجِيلِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 112                         | عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44.44                       | عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44                          | غروه رضي لله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116                         | عقبه بن مكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114 .117 .1140 .45 .47 .77  | عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَّالِب رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



#### رَفْمُ الصَّفْحَةِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِّعَالِلَهُ عَنْهُ ...... عَمْرُ بِنُ الخَطَّابِ رَضِحًالِلَّهُ عَنْهُ ...... ١٣١، ٩٩، ٩٩، ٩٤، ٩٩، ٩٩، ١٣١، ٩٩، ٩٨، ١٣١، ١٣١، عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عُلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ..... عَيِينَةُ بْنُ حِصْنِ فَاطِمَةُ وَخَالِلُهُ عَنْهَا.... نْ عَنْ أَ - لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - ..... أَفْرْيَابِي = مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ..... نَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدِ الفُضَيلُ = ابْنُ عِيَاضِ ١٢٦.... الْكُنْتُ لِنْ الْكُنْتُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم اللَّحْيَانِيُّ .....اللَّهُ عَانِيُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ..... لَئِكُ = ابْنُ أَبِي سُلَيْم ....... مَالِكُ بْنُ دِينَار ......مَالِكُ بْنُ دِينَار ..... مُثْنَى الأَنْبَارِيُّ ...... ١٣١٠،١٣٥ مُجَاهِدٌ ...... 4٧ ...... تُمُجَاهِدٌ ....... تُمُعَاهِدٌ ...... تُمُعَاهِدٌ ....... تُمُعَاهِدٌ ............ مُحَمَّدٌ الصَّادِقُ.....مُحَمَّدٌ الصَّادِقُ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الوَرْدِ ......مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الوَرْدِ ..... مُحَمَّدُ بْنُ النُّحْسَيْنِ الْبُرْجُلَانِيُّ .............. ٧٤، ٧٥، ٨٧، ٩٥، ١٠١



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ            | العَلَمُ                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۸۱،۷۳،۷۳،۷۳،۲۷،۱۸۱،           | مُحَمَّدُ بْنُ خَفِيفٍ                              |
| 74, 34, 44, 74,               | •                                                   |
| ۵۴، ۲۴، ۸·۱، ۲۲،              |                                                     |
| ۸۲/                           |                                                     |
| \•0                           | مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ                              |
| ٩٢،٩١                         |                                                     |
| 45                            | مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ                               |
| 1.1                           | مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع                               |
| (1) (1·1 oV) oV) oV) 1·1)     | المَرُّوذِيُّ= أَبُو بَكْرٍ                         |
| ۵۶۱، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، |                                                     |
| 144                           |                                                     |
| 40                            |                                                     |
| 97 (77                        | مُضْعَبُ بْنُ سَعْدٍ                                |
| ٩٢                            | المُطلِبُ بْنُ زِيَادٍ                              |
| ٠٠٠ ٨٦٨                       | مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ           |
| ٩٨                            | مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ |
| <b>TV</b>                     | مُغِيرَةً بْنُ سَعْدِ الأُخْرَمُ                    |
| 176                           | مُوسَى بْنُ عِيسَى المُقْرِئُ                       |
| 1.6                           | مُوسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ                           |
| 110                           | الْمَيْمُونِيُّ = عَبْدُ الْمَلِكِ                  |
| 1                             | هَارُونُ البَرْمَكِيُّ                              |





-(IAP)





| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | القَائِلُ                          | القَافِيَةُ | ة صَدْرُ الْبَيْتِ |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1.0                | أَبُو جَعْفَرِ القُرَشِيُّ         | وَسَمَاؤُهُ | إِذَا              |
| 1.0                | ******                             | الأباعِدُ   | إِذَا              |
| 1.0                |                                    | طَرِيقُهُ   | ٳؚۮؘٵ              |
| 1.4                | الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ | المَطَامِعُ | إِذَا              |
| 1.5                | •••••                              | و. و<br>عسر | لَعَمْرُكَ         |
| ١٠٠                | ******                             | الأخياء     | كَيْسَ             |
| 1.0                | *****                              | فَجْأَة     | وَمَنْ             |









### كُشَّان لِلْكَتِب لِلْكُلُورِوَةِ فِي لِلنِّعِيّ



| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المُؤَلِّفُ                    | الم الكِتَابِ                      |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ۱۱۱ ،۷۰            | المَرُّوذِيُّ                  | الأَدَبُ                           |
| ۰۹                 | أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ شَاقِلَا | التُعَالِيقُ                       |
| ٧٩، ١٦١، ١٣٠       | ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا         | ذَمُّ الدُّنْيَا                   |
| 46                 | الآجُرِّيُّ                    | الشريعَةُ                          |
| ٦٠                 | أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ        | العِلَلُ                           |
| ٦.                 | ابن قتيبة                      | غَرِيبُ الحَدِيثِ                  |
| 95                 | القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ        | غَرِيبُ الحَدِيثِ                  |
| 40                 | أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ         | نَضَائِلُ الصَّحَابَةِ             |
| VF3 P1             | ابنُ الأَعْرَابِي              | فَضْلُ الغَقْرِ                    |
| 79                 | أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ    | فَضْلُ الفَعْرِ                    |
| 74                 | ابْنُ خَفِيفٍ                  | نَضْلُ الفَقْرِ                    |
| 1.4                | ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا         | فَضُلُ الفَقْرِ بِالغَنِيِّ        |
| 1/A                | أَبُو الحَسَنِ القَرَافِيُّ    | فَضْلُ القُّعُودِ عَنِ المَكَاسِبِ |



| النَّان وللبِّ الظَّلاكة في ولنَّعَلَى المُعَلِّدُ النَّالِي الْعُلَاكَة في ولنَّعَلَى الْعُلْدِيَّة |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |  |

.

| رَقْمُ الصَّفْحَةِ | المُؤَلِّفُ                      | اسمُ الكِتَابِ         |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| ۸۰                 | ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا           | الفَقُرُ               |
| 157                | *****                            | المِصْبَاحُ            |
| 110                | أَبُو يَعْلَىٰ ابْنُ الْفَرَّاءِ | المُعْتَمَدُ           |
| 7-1, 171           | أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ          | الوَرَعُ وَالإِخْلَاصُ |
|                    |                                  |                        |

6 400 00 M





| نحَةُ | الصَّهٔ                                 | الْمَوْضُوعُ                               |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٧     |                                         | مقدمت المحقق                               |
| 11    | ا<br>مدر                                | رينىمُ ريفوَّك: ترجمة المؤلّف رجمه ا       |
| 15    |                                         | مصادر ترجمة المؤلف رحمت الله               |
| ۱۳    |                                         | ولغَصْلُ ولِفُرِّل: حِيَّاةَ المؤلّف الشخص |
| 12    |                                         | لِلْبِحَثُ لِلْفُرِّلِ: اسمب               |
| 12    | *************************************** | ولَجِئَ وَلِثَانِي: نسبته                  |
| 1£    |                                         | البيمَث الثّالث: كنيت                      |
| 11    | •••••••                                 | 4                                          |
| 18    |                                         | للبحث لافيامن: لقب                         |
| 11    | *************************************** | البِحَثُ النَّاكِسِ: مولىده                |
| 12    | ••••••••••••                            | الْجِيعُثُ الْكِيْرِيِّي: الْهُرِتِينَ     |
| 10    | *************************************** | الطِحُثُ لِلنَّامِنِ: وفسًا ته             |
| 17    |                                         |                                            |
| ۱۸    |                                         | لُلِمَتْ لِلْفَرِّلِ شَيُونِ               |
| 11    | *************************               | 🍪 لطِعَث ولِثَاني: تلاميسنزه               |



مرك مؤفزة كالألاب الم



| حَدُّ | المَوْضُوعُ الصَّفْ                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰    | للبِحُنْ لِلنَّالَثُ: وظائفُ.                                                                                  |
| "     | الليحَثُ لِرَقُوبِعِ: الشُّنَّاء عَليب                                                                         |
| 72    | الطبحث رفيانمن: مؤلّف ته                                                                                       |
| ۲۸    | مجسَل ْ حداث حِيَاة القاضي رمسالله                                                                             |
| 70    | لَصِّمْ وَلِيَّانِي: ومَالَاتِ الْكُتَابِ                                                                      |
| 47    | لَكِبِعَثَ لِلْفِرَكِ: تَعَقَّقِ السِّسَ الكابِ                                                                |
| 44    | لطبِحَتْ ولِيَّا فِي: إثبات نسبِذَ الكناب إلى المؤلَّف                                                         |
| 44    | الطِبِحُثُ اللِيَّالْثِ: موضوع الكناب ومنهج المؤلف رحمه الله فيه                                               |
| ٤١    | لْطِبِحُثْ لِاللَّهِ بِيعِ: مصادرالمؤلف في الكناب                                                              |
| ٤٣    | للبِحُنُ لِلْحَاسِ: النشرة السِّيابقة لِلكتاب وَنقدها                                                          |
| ٤٥    | للْجِوَنُ لِلنَّاوَكِينَ: وصف النَّنْخُ تَه الْمُعَلِّيَةُ المُعتبِدة                                          |
| ٤٧    | (الجبحَثُ (لِنتُأبع: علي في تحقيق الكتاب                                                                       |
| ٥١    | نمانج مِنَ النسخةُ الخطيةُ المعتمدة                                                                            |
| ٥٧    | النَّصْ الْمِحْتَى                                                                                             |
| ٥٩    | مِعْ أَلَةً                                                                                                    |
| m     | فضل من المناسب |
| 150   |                                                                                                                |
| 154   | مَسَانُلُ مُتفرِّفَةً فِي الزُّهدِ والوَرَعِ ذَكَرَهَا أبو بكرا كَخَلَالُ فِي " الوَرَعِ "                     |
| ١٣٧   | الطِعْمَا وروَلْ وَلِهِ وَلِلْكُمَّا فَأَنِ وَلِهُمَّا مَانِ وَلِهُمَّا رَسِ                                   |
| ۱۳۸   | ثَبَنُ لِيْصًا وِرِ وَالْمُرَارِجِعِ                                                                           |





الم أبرك توضو كان والتاب المجمع

| ASCA (S     |                     | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحة        |                     | لدوضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104         |                     | كنَان ولِقَ بَالَ الْعُلَانِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>70</b> / | ************        | كان<br>النَّان لِلْعُهُا وَبِثُ لِلْنِّرَيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170         | ******************* | كنَّان ( فُرِقُو فَات و لِإِخْرَاهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ  |
| 171         |                     | كنَّان رَلَابُكَ لِلْهِمَا ﴾ فرم رُمِن الانه عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                     | كنَّان لفاح لك عليهم المنظم ال |
| 185         |                     | كتَّان ولِفُرْ عَار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140         | ***************     | كنَّان الْكُتَب الْفُلَارَةِ فِي النَّعِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٧         |                     | فركُ مُوضِوعَك الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4€ 1A9 }



# الماليوكالياليوكالي

تألين الشَّغ إلإمار القَاضِي الشَّغ إلإمار القَاضِي أبي تعيب لئ ابن الفستراء محدين الطسين بن محدين الطسين بن محدين الطسين بن محدين الطسين بن محدين الطبي الطن الماري الماري

جَفِيْبُقُ إَيَجَنَّهُ ٱلْحَبْرِيِّ مُضِطَفَىٰ بُرُمُحَدِّ صَيارَجَ ٱلِدِّيْزِيْنِ مَنْسِيًّ ٱلْهََبَانِيَّ مُضِطَفَیٰ بُرُمُحَدِّ صَيارَجَ ٱلِدِّیْزِیْنِ مَنْسِیًّ ٱلْهَبَانِیَّ

> كَالْمُلِنِّةِ الْمُكَالِكُمُ الْفِي لِمِنْ الْمُكَالِمُ الْمُؤَلِّذِينَ الْمُكَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَال عِلْمُ مُنْ تَعْمَعُ بِيَّهِ

والمسمر الأي

ويُلاكنة المكتاب

ونيقتم هذا القسم إلى سَبعة مباحث ا

رُلِبِي َ رُلِفُرَكِ: تَحقيق المسسم الكناب. رُلِبِي َ وُلِيَا نِي: إِثبات نسبة الكناب إلى المؤلّف.

اللِيحَتُ اللِيَّالَثُ: منهج المؤلف في الكِناب.

الليحَثُ الرُّلُوبِيعِ: مصادرالمؤلف في الكثاب.

(المبحرث والخاكس: النشرات السَّابقة لِلكتاب وَنقدها.

اللبحث الليَّاوكن: وصف النَّعَتْ المُحَطِّيَّة المعتدة.

الطبحث السّابع: علي في تحقيق الكتاب.

المِنْ الْمُؤْلِ ﴾



# للبحث والفرزك تحقيق اسسم الكناب

«كِتَابِ التَّوكُّلِ» هذا هو العنوان الصَّحيح والثَّابِت للكِتَابِ، والذي اختاره القَاضي أبو يعلىٰ ابن الفرَّاء رَحِمَهُ اللَّهُ لكِتَابِه، ولذلك أَثبَتناه عنوانًا للكِتَاب، ولأسبابِ أخرىٰ منها:

١- أنه أُثبت على غاشية النُّسخة الخطِّيَّة للكِتاب.

الله العلم المرابعة المرابعة المرابعة الكراء القاضي أبو الحسين رَحِمَهُ الله في كتابه الطبقات: (٣/ ٣٨٤)، والذَّهبيُّ في الرابع الإسلام»: (١٠ (١٠٥)، والعليميُّ في الله المنهج الأحمد»: (١/ ٣٦٥)، وفي الله المنهج الأحمد»: (١/ ٣٦٥)، وفي الله المنهج المعادي في الفهرست الكتب، برقم (١٩٨٢)، وفي المعجم الكتب، ص (١٤)،

@ \*\*\*\*\*





# البعث راياني البعث الكناب إلى المؤلف

نسبة هذا الكِتاب الذي بين أيدينا إلى القاضي أبي يعلى ابن الفرَّاء رَحْمَهُ اللَّهُ نسبةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ؛ لما سيأتي من أدلَّةٍ واضحةٍ بيِّنةٍ:

1. ورَدَت نِسبَتُه للقاضي على غاشية النُّسخة (١/أ) هكذا: «تصنيف الفاضي الأوحد الإمام أبي يعلى محمَّد بن الحسين بن الفرَّاء رحمة اللَّه عليه». ٣- تصريح القاضي بالرِّواية بالإجازة عن جدَّه لأمَّه أبي القاسم الدقَّاقِ ت ٣٠٠ هـ ص (٦١).

٣- طريقة القاضي أبي يعلى المعروفة، وأسلوبه المشهور في إيراد المسائل، وسَوقِ الأدلَّة، والرَّدِّ على المخالِف والاحتجاج عليه.

لم نَسَبَهُ إليه ولدُه القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى رَحْمَهُ اللّهُ في كِتابه والدُه القاضي، مثل الذَّهبيُ في «تاريخ الطَّبقات»: (٣/ ٣٨٤)، وتابَعَه كلُّ مَن تَرجَم للقاضي، مثل الذَّهبيُ في «تاريخ الإسلام»: (١/ ١٠٥)، والعليميِّ في «المنهج الأحمد»: (١/ ٢٦٥)، وفي «الدُّرِّ المنشَدِ»: (١/ ١٩٩)، ويوسف ابن عبد الهادي في «فهرست الكتب» برقم المنشَّدِ»: (١/ ١٩٨)، وفي المُعجَم الكتب، ص (٦٤).



المُؤثُ النَّالَ اللَّهِ اللَّلْمِلْلِي اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



# البحث الألث في الكناب

كعادة القاضي أبي يعلىٰ ابن الفرَّاء رَجْمَهُ اللَّهُ في غالب كُتْبِه أن تخلو عن مقدِّمةٍ يُبِين فيها عن عَملِه ومنهجِه وطريقتِه في بِناء كِتابه، وكعادتي في عَقدِ هذا المَبحَث في استقراء نصوص الكِتاب لاستخراج أَبرَزِ تلك الأمارات المُظهرَة لعمل القاضى رَجْمَهُ اللَّهُ، وفيما يلى سَردٌ بذلك:

الدبدأ القاضي رَحمَهُ اللهُ كِتابه بذِكر الآيات والأحاديث المُحِثَّة على التَّوكُل فيه على الله على حقيقة التَّوكُل في الرِّزق، تَناوَل فيه على الله على الله على الله على الرِّزق، تَناوَل فيه التَّعريف به وإيراد نصوص الإمام أحمد رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ في ذلك، ثم سَرَدَ الأدلَّة على حقيقة التَّوكُل، ثم سَرَدَ أدلَّة صحَّة التَّوكُل مع التَّعلُّق بالأسباب، ثم ناقش مسألة الشَّح، وفَرَّق بينه وبين البخل، ثم ناقش مسألة الجَزَع، ثم ناقش مسألة المُزيع، ثم ناقش مسألة المُريد، ثم المخروج بغير زادٍ وهل هو مِن التَّوكُل؟ ثم عَقَدَ فَصُلًا في صفات المُريد، ثم تناوَلَ الزَّهدَ في الدُّنيا ومعناه، ثم أورَدَ آثارًا وتَعالِيقَ في مسائلَ متنوِّعةٍ.

اعتَمَدَ المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ طريقة الاختصار في تصنيفه، فلم يُطِلْ في ذِكرِ الأدلّة أو مناقَشةِ المخالِفِ المناقَشةَ الطّويلة.

٣- لم يَعتَمِد المؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ مَسلكًا ثابتًا في إيراد الأدلَّة أو ترتيبِها.

٤- لم يُميِّز المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ بين الأحاديثُ بالنَّظرِ إلىٰ قوَّتِها وَضَعفِها ـ



ومذا من منهجه المتّبَع - إنما حَشَدَ الأدلّة حَشْدًا، ولم يُشِرُ إلى صحّة دليل أو منه.

﴿ اللِّي لِنَّالِعِ ﴾





اعتمد القاضي رَحْمَهُ اللّهُ في مؤلّفِه هذا علىٰ مَصادِر ومَراجِع أراها معتادة الاستعمال لديه رَحْمَهُ اللّهُ في كثيرٍ من مؤلّفاته في السُّلوك والزُّهدِيَّات، منها ما صَرَّحَ بها ومنها ما أَضمَرَها، وهي:

- ـ «المُسنَد» لأحمد بن محمَّد بن حنبل ت ٢٤١ هـ
- كِتاب شُعَيب بن اللَّيث السَّمر قنديِّ ت ٢٧٢ هـ
- التَّوكُّل» لعبد اللَّه بن محمَّد بن عُبَيدٍ، ابن أبي الدُّنيا ت ٢٨١ هـ .
- ـ «الحَثُّ على التِّجارة» لأحمد بن محمَّد بن هارون الخلَّال ت ٣١١ هـ.
- الورع والإخلاص الأحمد بن محمَّد بن هارون الخلَّال ت ٣١١ هـ.
  - . «العِلم العبد العزيز بن جعفر ابن يزداد، غلام الخلَّال ت ٣٦٣ ه. .
- اقوت القلوب، لمحمَّد بن عليِّ بن عطيَّة، أبي طالب المكِّيِّ ت ٣٨٦ هـ.
  - الجزء فيه أخبار أحمد، أبو الحسن صاحب القاضي أبي يعلى.

6 400 00 40 00







قد سبق تحقيق الكِتاب مرَّتَين مِن قَبلُ، وفيما يلي وَصْفٌ ونَقُدٌ لتلك النَّشرات:

النَّشرة الأولى:

تحقيق: د. صالح بن محمد العقيل.

نَشْرُ: مجلَّة عالَم المخطوطات والنَّوادر.

مجلَّد ١٢/ العدد الأول.

المحرم ـ جمادي الآخرة ١٤٢٨ هـ/ يناير ـ يونيو ٢٠٠٧ م.

الصَّفحات: (٢٢١ ـ ٢٥٥).

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمَدة: نسخة دار الكتب الظَّاهريَّة/ دمشق.

نَفْدُ التَّحقيق: يُعتبَر هذا التَّحقيقُ هو أوَّل تحقيق للكِتاب، ولمحقِّقه عفا اللَّه عنه الفضل في إخراج الكتاب لأوَّل مرَّة لطلبة العلم كي ينتفعوا به، ولكن نشره في مجلَّة عِلميَّة أدَّى إلىٰ تضييق دائرة الاستفادة منه، وفي الجملة هذا التَّحفيق هو أفضَلُ تحقيق للكِتاب.

ولعدم انتشار هذا التحقيق فقد أعرضتُ عن ذكر ما وقع فيه المحقق عفا الله عنه من سقط وتحريف وتصحيف.

الم المبحث الخاسي



#### النَّشرة الثَّانية:

تحقيق: د. يوسف بن علي الطُّريف.

نشر: دار الميمان للنَّشر والتَّوزيع/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة.

الطَّبعة: الأولىٰ.

السَّنة: ١٤٣٥ هـ/ ٢٠١٤ م.

النُّسخة الخطِّيَّة المعتمَدة: نسخة دار الكتب الظَّاهريَّة/ دمشق.

نَقْدُ التَّحقيق:

يُعتبَر هذا التَّحقيق هو أوَّل طبعةٍ حقيقيةٍ للكِتاب، تُنشَر في الدُّور، ويُنتَفَع بها على مستوى واسع من الانتشار، ولكن للأسف قد أصاب تلك الطَّبعةُ الكثيرُ من الأمراض التَّحقيقيَّة، وفيما يلي بعضٌ من ذلك:

أوَّلًا: السَّقط الحاصل في هذه الطَّبعة:

ـ فإذا ألزم قلبه الغم [بما أتي الناس من خير] ولم يؤد أمانة، ولا ما عليه.

. [ورأيت في جزء فيه أخبار أحمد أخرجه إليَّ الشيخ الفقيه أبو الحسن صاحبنا].

ـ وذلك آجل [فتطلب نفسه مثل ما يذكر من نعيم الآخرة معجلًا في الدنيا، فإذا كان همه اللَّه عَزَّهَجَلً] كان أبعد له...

ـ روى [أبو بكر] الخلال.

ـ عنه يعني النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ [شيئًا إنه] لولا قوله.

- نهينا أن [نتبقّر التّبقر].

وغير ذلك كثير.





## الشراك المارية المكتب واقدها المارية المناسبة ا

| النُسخة الخطِيّة   | طبعة الميمان               |
|--------------------|----------------------------|
| (أرضوهم)           | (أرضهم)                    |
| (المتكلفون)        | (المتكلون)                 |
| (محمد)             | وأخبرنا أبو (بكر) الخلال   |
| (بعینك)            | قوس ظهرك وأذهب (نفسك) قال: |
| (ذهب بعيني حزن)    | (أذهب نفسي حزني)           |
| (المقرئ)           | موسىٰ بن عيسىٰ (الموصلي)   |
| (شعيب)             | (معيد) بن الليث السمرقندي  |
| (المؤمن كذي قلبين) | (المؤمن له قلب كقلبين)     |
| (أحدًا نظر في) هذا | (أحد أنكر من) هذا          |
| (وخشية)            | (رحسبه) قوله تعالىٰ        |
| (الآيتين)          | إلىٰ آخر (الآيات)          |

وغير ذلك كثير.

ثَالثًا: زيادات أضافها المحقِّق عفا اللَّه عنه - إلى النَّصِّ:

.(وقال موسئ) يا قوم.

-صلى اللَّه عليه (وسلم).

- يعقوب عليه (الصلاة و)السلام.









### وصف النسخة الخطية المعتمدة

لم أقف للأسف لهذا الكتاب إلا على نسخة خطّية واحدة، على الرغم مما بَذَلتُه في البحث عن نسخة أخرى، وفيما يلي وَصْفٌ مفصّلٌ لتلك النّسخة:

مَصدَر النُّسخة: مكتبة الأسد الوطنيَّة/ دمشق-سوريا.

المَصدر الأصلي: دار الكتب الظَّاهريَّة/ دمشق ـ سوريا.

رقم النُّسخة: مجموع رقم (٣٢٤٩) رسالة رقم (١٣).

عدد الأوراق: ٨ أوراق (١٩٠/ أ ـ ١٩٧/ أ).

المسطرة: ٢٦ ـ ٢٩ سطرًا تقريبًا.

عدد الكلمات في السطر: ١١ ـ ١٥ كلمة تقريبًا.

المقياس: ١٩ × ٥ , ١٣ سم.

النَّاسخ: مظفَّر بن فارس بن كرم الخبَّاز(١).

تاريخ النَّسخ: لم يُذكِّر، وأرجِّحُ كَوْنَه بعد وفاة القاضي وفي حياة أبنائه.

الخطُّ: نَسخِيٌّ مقروءٌ مُعجَمٌّ.

#### ملاحظات:

١- نسخةٌ كاملةٌ سالمةٌ من السَّقط.

المنسخة مصحيحة.

<sup>(</sup>١) أتت مهملة في «الأصل»، ولذلك تحتمل أيضًا: (الجيار) (الحبار) وغير ذلك، ولم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.



ر ومن النَّنَّ الخطِّية المعتروة المحمدة المحم

٣ نسخةٌ مقروءةٌ، عليها بلاغاتُ قراءةٍ.

له نسخةٌ مرقومة الصَّفحات بالحروف بخطُّ النَّاسخ (ثاني، ث، رابع، مَنْ).

ه نسخة عليها قَيْدُ نَسخ وسماعٍ وتَملُّكِ: (نَسَخَه وسَمِعَه مظفَّرُ بن فارس بن كرم الخبَّاز، داعيًا لِمُصنِّفِه بالمغفرة والرِّضوان، ولذرَّيَّتِه بالبقاء والنَّصر على الأعداء).

٦- ورَدَ على غاشية النُّسخة فوق عنوان الكِتاب: (شكر اللَّه بعدد الشَّفع والوتر وكلمات اللَّه التَّامَّات الطَّيِّبات المبارَكات).

6 400 0 VO

المركبي التابع في





يَتلخُّصُ عملي في تحقيق الكِتاب في النِّقاط الآتية:

١- ما يَتعلَّق بالأصل الخطِّيِّ لِلنَّصِّ:

- اعتماد النُّسخة الخطِّيَّة الوحيدة في إخراج نَصِّ صحيحِ سليم للكِتاب.
  - نَسخُ المخطوط حسب الرَّسم الإملائيِّ الحديث.
    - ٢ ما يَتعلُّقُ بالجانب اللُّغويِّ والنَّحويِّ:
- تصويب ما وقع من أخطاء إعرابيَّةٍ ونحويَّةٍ، والإبقاء على الخطأ في الهامش.
- الإبقاء على بعض التَّعابير التي كانت تُستَخدَم في زمن المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.
  - ـ ضَبْطُ النَّصِّ بالشَّكل ضَبْطًا تَامًّا؛ لِيَسهُلَ حِفظُه وفَهمُه.
    - ٢- ما يَتعلَّقُ بالعلاماتَ والرُّموز والأرقام:
    - وَضَعتُ علامةً لبداية صفحات المخطوط (/).
- وَضَعتُ علىٰ طرَّة الصَّفحة ترقيم صفحات المخطوط (١/ أ، ١/ ب، ٢/ أ، ٢/ ب).
  - وَضَعتُ السَّاقطَ أو المُستَدرَكَ بين قوسين معقوفين [].
    - ـ وَضَعتُ ما تمَّ تصويبه بين قوسين معقوفين [].



م ما يَتعلَّقُ بالتَّخريج والعزو:

\* عزو الآيات القرآنية:

عرَو الآيات إلى شُوَرِها، مع بيان رقم الآية.

ي تصويب ما وَقَعَ في الأصل من أخطاء في نَصُّ الآية.

نخربج الأحاديث النّبويّة:

. تخريج الأحاديث من مصادِرها الأصليّة.

رِ إِذَا كَانَ الحديث مَتَّفَقًا عليه فإني أُخرِّجُه من البخاريِّ ومسلمٍ ومُسنَدِ الحمدَ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه عن أحد الشَّيخَين ومن مُسنَدِ الإمامِ احمدَ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ طبعة الشَّيخ ثُعَيبِ؛ وذلك لأنها مُخرَّجةٌ مُوسَّعةٌ.

. فإذا لم يكن كذلك فإني أُخرِّجُه من سنن أبي داود.

. فإذا لم يكن كذلك خَرَّجتُه من بقيَّة المَصادِر الحديثيَّة.

وفاذا كان اللَّفظ الذي في المتن مغايرًا لِلفظ المَصدر فإني أشير إلى هذا.

-إذا كان الحديث موضوعًا فإنى أشير إلى ذلك.

\* تخريج أقوال الصَّحابة والتَّابعِين:

-إذا كان الحديث عند عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة أُخرَجتُه عنهما.

. فإذا لم يكن كذلك أخرَجتُه عن أحدهما.

. فإذا لم يكن كذلك أُخرُجُه من بقيَّة المَصادِر، مثل سُنن البيهقيِّ وكُتُبِ

النون النابع الم

ابن المُنذِرِ وابن عبد البُّرُّ وغيرهما.

٨ التَّراجم والتَّعريف والبيان:

. وَضَعتُ تَرجَمةً مُختَصرَةً موجَزةً للمؤلّف؛ تشتمل على حياته الشَّخصيَّة والعِلميَّة.

- قُمْتُ بالتَّعريف بالأعلام بشكلِ مُختَصَرٍ.

٩- قدَّمتُ الكِتابَ بمقدِّماتٍ دراسيَّةٍ مهمَّةٍ عن الكِتاب ومؤلِّفه، وهي:

- تحقيق المسلم الكناب.

. إثبات نسبذ الكناب إلى المؤلف.

- منهج المؤلف في الكذاب.

- مصادر المؤلف في الكناب.

والنشرات السَّابقة لِلكتاب ونقدها.

وصف النُّسَخُ تا الخطِّية المعتبدة.

- على في تحقيق الكتاب.

١٠ صَنَعتُ كشَّافاتٍ وفهارسَ متنوَّعةً، وهي:

- بَنَ لَهُ الْمُعَاوِرِ وَلَا رُكَامِعٍ.

- كُنَّان ولِقِبَان ولِعُهَنَّة.

- كُنَّان لِلْأَمَا وَبِنُ لِلنَّوَيَةِ

- كُنْشًا ف الْمُؤْفِّونَاكَ و الْمُعْوِلِات.

- كُنَّان لالأح لَهُ إ

- فهرك مُوضِوفات والختاب



نماذج مِنَ النسخة الخطية المعتمرة

والمنازج مِنَ النَّهَ الْخَطِّيةِ الْمُعْمَدِةَ الْمُحْمِدِةِ



### غاشية النسخ

سراده مود السعع والورودان دانه العامات الطساف المتارة كاسلوكل - العلص العرار حزايم العرار حزايم علم لسنحه دسيري مطعور فازم يردم الحسارداعبالمصدرالمغوء الحضراب ولدرنهما ابعا والعفرعل الأعسار





## بدايت النسخ

لت م الله الرحس الحبر المدينة زب العالمن وملزار عارولكم الاصليد النوكل قوله تعالى وعلبه فلنوخل المنوكلون وعاله المومنون علولته نوكلناربنا لانخعلنا فننه للعوم الطالمن و مال ربنا على عركانا والبك انتنا و مال عليه يو دلت وعله وللمع كالمنو علون وعلانه وللوكالموسون و مالنال لا مسوكاعاليه وقد هدانا سبلنا الى موله وعاليه فلبنوكا المنوكاون ومال مخمراعن نبيه ما فؤم أن كنتر المنتم مالكة وعليه نوكاواان لنترمسلمين فعالوا عاراته بودلنا رنالا عياناً فننه للعوم الطالبين ٥ وروى الراى الدنيالالماده عن عمرسمعن سولالله بقول لوانكم نو كالمرعار الله حق وكله لدفكم كالرف الطبر تعدوا خاصاوتروح بطانا موطله مروس مراس وروس المساء معدور مها صاوروم بها المورافوا و ما شناده عن البرع باس واله والله من ستره ان يكورافوا الناست فلنبو كالح لمراته وماسناده عن عمران رحمين فالوالد رسات برورالحنه من امنى عون إلفا بعرجسان الملون سنتفون ولانتكرون وعلانهم شوكلون فعامعالشه معقر مهال سول انه ادع العان عقلى معموقال اللهم لحصله منهم فيعام رجر الخر فعال يرسول المهادع الله ان معلم منهم واله فدستفك ها عكاشه و ما ما ده عراس عراس ماراسه على والد الكنوم الشرى ولكن الله فد عماما النوكل ٥ فصل في حقيقه النوكل في الرزق فهو ان لا ننشرف نفسه الى احدون الناس لم يعام انه لامرق سواه ولابضر ولابنفع سي الحاذنه والنعلق الاستاب لسمن فعف النوكل والماهو بلامن الطبع وورسوا ماعلى 181



### خاتب النبخ

عارات مرس وعدالله عن الهرووال العمامان هرخطران وعم اصرار ١٥ الهم عارض من احدهما العمر مالدندا و الاحرالهم الحر عاماالهم بالاحزه وهوالمهدوح المرغوب فنه وأماالهم بالدنيا وهوعل ر بناله و لساعنه الوغير الوافد المه على المنزعنا حدثت مه انفسها والحرب الاحرصم الاصرار وهوان عمعليه ومومدموه وهوان مرم الاهتمام بالدنياوالا يساب منهاوحدروي اسرغراليوسل الهعليه والاعط « بغاه و اخترنه ٥ و رور ابعرفال سواله الناسر هياالمومس الديهم مام ه حعل اله عناه و فله وجع ماراس عليه من الدالاذه كام له ننهله وابنه آلدنبا وهرباعمه ومن فانت الديناهمه جعاله فنده ببزعسه وفرف عليه نئمله ولم بائه من الدنيا الاما فدر له ومره بير السكر برعما الخرى والداحد سرعتد سرارت والت النو كالفال عوفكع الاستشراف بالأباس مراكلن مفترامالحه فوال الملسل إرهم علمه اللم لماوضع ع المخسوم طرح الوالناد لم معاد الرهم لك ها حده معالد امالك ولا عالعال له سامر لك الله حاجه فعاليا حب الموس اليه احتجماال لماورج الدمصنف وناسه دمردعا إفاه डा उर्ग राष्ट्र हरा मार्ट व्यव النامال هازل خادرا :018.01 m Es 12 5179 المعاهر يمول بالفرة والوقدة المنقد شه تبديا ان يه حرسنان الحراف اها بالفه هالف SLOCKELL STEEL STORE لااماك لينفس لالنبجال يالة بالمدج عدياه المقرن المالية المنسقة أهناء المالح نموذ العالم النواداء عوالة المجيز المنسقة المستعداريم المناهم ويوارا والعالمة بمعجمة وأراكها لنفاذاء يك فالمعالمة المحلم المهمن محدثه المالي الدين المراجعة ال المرايما المالوك المعارة المارة المراء المعتب عمار المراعد

النَّصُ المِحْقَقُ

ч .



ا بِنِيْمُ الْمِالَةِ عَمْرِياً الْمَالَةِ عَمْرِياً الْمَالَةِ عَمْرِياً الْمَالَةِ عَمْرِياً الْمَالَةِ عَمْرِياً الْمَالَةِ عَمْرِياً الْمَالِقَةِ عَمْرِياً الْمَالَةِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْ

۱/ب

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

الأَصْلُ فِي التَّوَكُّلِ:

. قَوْلُهُ نَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١).

. وَقَالَ المُؤْمِنُونَ: ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْرِ ٱلظَّالِيدِي ﴾ ٥٠.

. وَقَالَ: ﴿ رَّبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَيْنَا ﴾ (").

. وَقَالَ: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١٠).

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَوَكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَمَا لَنَا آلًا نَنُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ

هَدَننَا شُجُلَنَا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَّكِلُونَ ﴾ (٠٠.

. وَقَالَ مُخْبِرًا عَنْ نَبِيِّهِ: ﴿ يَقَوْمِ إِنَ كُنْتُمْ مَامَنُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَعَلَنَا مِنْ اللَّهِ مَا لَكُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ (١٠).

- وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، بِإِسْنَادِهِ (٧): عَنْ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: (۹۷).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: (٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة: (٤).

<sup>(</sup>١٤) سورة يوسف: (٦٧).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: (١١ ـ ١٢).

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: (٨٤) و (٨٥).

 <sup>(</sup>۴) المتوكل ارقم: (۱).

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِ

 «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا، (۱).

- وَبِإِسْنَادِهِ("): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه».

- وَبِإِسْنَادِهِ (٣): عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

"يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، لَا [يَكْتَوُونَ](١)، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ».

فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.

قَالَ: ﴿قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ﴿ (٠).

- وَبِإِسْنَادِهِ (1): عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الطِّيرَةُ مِنَ الشَّرْكِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهَا بِالتَّوَكُّل»(٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٤١٧١)، وأبو داود في «السنن» رقم: (٣٩١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٥)، والترمذي في «الجامع» رقم: (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) التوكل؛ رقم: (٩).

<sup>(</sup>٣) «التوكل» رقم: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل ١: (يكتون).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٦٥٤١)، ومسلم في «الصحيح» رقم:
 (٢١٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٩٩١٣).

<sup>(</sup>٦) ﴿التوكلِ ﴿ رقم: (٤١).

النان في من الرائل في الزرق الم

# و المراح المراج المراج

نَهُوَ أَلَا تَتَشَرَّفَ (١٠) نَفْسُهُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، بَلْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْزُقُ سِوَاهُ، وَلَا يَهُرُّ وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَالتَّعَلَّقُ بِالأَسْبَابِ لَيْسَ مِنْ ضَعْفِ التَّوَكُّلِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَلَاءٌ مِنَ الطَّبْعِ. وَالتَّمَلُ فَا اللَّهُ مِنَ الطَّبْعِ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ / أَنَّ حَقِيقَتَهُ قَطْعُ التَّشَرُّفِ:

فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ: أَيُّ شَيْءٍ صِدْقُ التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ: «أَلَّا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ أَحَدٌ مِنَ الآدَمِيِّينَ يَطْمَعُ أَنْ يَجِينَهُ بِشَيْءٍ» ("). وَقَدْ نَصَّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِالأَسْبَابِ لَيْسَ مِنْ ضَعْفِ التَّوكُلِ: فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ سَفَرًا: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ سَفَرًا: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ بَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا أَوْ يَتَوكَّلُ؟

قَالَ: «يَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا وَيَتَوَكَّلُ»(٣).

فَقَدْ أَمَرَهُ بِالتَّوَكُّل مَعَ السَّبَبِ، وَهُوَ الزَّادُ.

وَنَقَلْتُ مِنْ خَطَّ أَبِي حَفْصٍ البَرْمَكِيِّ (١٠): سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ عَبْدَ العَزِيزِ:

4 0V

1/5

<sup>(</sup>١) النَّشُرُّف للشيء ١: (هو التَّطَلُّع والنَّظرُ إليه وحديثُ النَّفس وتَوقُّعه).

<sup>(</sup>١) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة؛ رقم: (١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٩٠).

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، كان من الفقهاء والأعيان النُّساك الزُّهاد ذو=

न् एडिसिएड

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الخَلَّالَ يَقُولُ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ النَّاهِدِ، يَكُونُ زَاهِدًا وَمَعَهُ مِائَةُ دِينَارِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، عَلَىٰ شَرِيطَةِ إِذَا زَادَتْ لَمْ يَفْرَحْ، وَإِذَا نَقَصَتْ لَمْ يَحْزَنْ ١٠٠٠.

\* وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ أَنَّ حَقِيقَتَهُ قَطْعُ التَّشَرُّفِ، وَهُوَ أَعْلَىٰ المَقَامَاتِ:

- مَا رَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ (٢): عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ

قَالَ:

«مَنِ اسْتَرْقَى وَأَكْتَوَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ»(٣).

وَمَعْنَاهُ: بَرِئَ مِنْ حَقِيقَةِ التَّوكُّلِ الَّذِي هُوَ أَعْلَىٰ المَقَامَاتِ.

فَإِنْ حَلَى: هَذَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» فَشَبَّهَ حَقِيقَةَ التَّوَكُّلِ بِمَنْ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ الطَّيْرِ، وَطَلَبُ الرِّزْقِ تَشَرُّفٌ؟

قَيلَ: تَقُدِيرُ الخَبَرِ: لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ فِرَاخَ الطَّيْرِ الَّذِينَ لَا طَلَبَ لَهُمْ، تَغُدُو الأُمَّهَاتُ خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا فَتُغَذِّي فِرَاخَهَا، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الأُمَّهَاتِ. وَيَدُلُ عَلَيْهِ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْر

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٨٢٠٠).



الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة، حدث عن ابن الصواف وابن مالك، صحب عمر المغازلي
 والنَّجاد وغُلام الخلَّال، صاحب كتاب «المجموع»، توفي سنة ٣٨٧ هـ. تُنظر ترجمته في
 «الطبقات»: (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) المعنى عند الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١٩)، وذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) «التوكل» رقم: (٤٣).

إفعال في حقيد الوَّلْ في الرّرق الم

حسَابٍ، وَهُمْ الَّذِينَ لَا [يَكْتَوُونَ](١)».

تَعَمَّنُ أَنَّ أَعْلَىٰ مَقَامَاتِ التَّوَكُّلِ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالأَسْبَابِ الَّتِي هِيَ الكَيُّ؛ لِأَنَّهُ فَبَيْ أَنَّهُ مَخْرَجَ المَدْحِ بِإِسْقَاطِ الحِسَابِ عَنْهُمْ.

. وَرَوَىٰ ابْنُ أَبِي اللَّهُ نَيَا بِإِسْنَادِهِ ("): عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: «لَوْ تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ اللَّهِ مَا بَنَيْنَا حَائِطًا عَلَىٰ لَبِنَتَيْنِ، وَلَا جَعَلْنَا عَلَىٰ بَابِنَا غَلَقًا».

. قَالَ (٣): وَقَالَ زُهَيْرٌ البَابِيُّ: ﴿ مَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ: تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ ٩. وَهَذَا مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَىٰ حَقِيقَةِ التَّوَكُّل.

\* وَالدَّلالَةُ عَلَىٰ صِحَّةِ التَّوكُّلِ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالأَسْبَابِ:

. فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا / وَكُلُواْ مِن رِزْقِدِ ، ﴾ (ا)

. وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْهُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ ﴾ (١)

. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَّلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ (١)

وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ الحَتِّ عَلَىٰ الأَسْبَابِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي التَّوكُلِ
لَمْ بَحُثَّ عَلَيْهِ.

. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ نَعَالَىٰ: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُون

۲/پ

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ (يكتون).

<sup>(</sup>١) ﴿التوكلِ وقم: (٤٨).

<sup>(</sup>۴) (التوكل) رقم: (٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الملك: (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة: (١٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: (١٩٨).

اللقالالا



يَحِكُرُهُ عَن تَزَاضٍ مِّنكُمْ ﴾(١)

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَتْ عَائِشَةُ، رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَاَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

وأَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ٥٠٠.

وَرُوِيَ: ﴿ أَفْضَلُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ١ (٣٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَآلَاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ»(١٠).

- وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

المَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اسْتِعْفَافًا عَنِ المَسْأَلَةِ، وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ، وَكَدًّا عَلَى عِيَالِهِ، لَيْنَةَ البَدْرِ، (٠٠).

- وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مَا أَجْلَدَهُ لَوْ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

وَإِنْ كَانَ يَكُدُّ عَلَى وَالِدَيْهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَكُدُّ عَلَى عِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،(١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في االمعجم الأوسط) رقم: (٤٢١٤).



<sup>(</sup>١) سورة النساء: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٤١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المستدا رقم: (٢٤٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧١٨١)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٢٠٧٢) كلاهما من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد في امسنده ارقم: (١٤٣١) من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنهُ.

النان في الترق المراق المراق الترق المراق الترق المراق الترق المراق الترق ا

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

اتَّهُولُ امْرَأَتُكَ: عَلَى مَنْ تَكِلِّنِي ؟ وَيَقُولُ وَلَدُكَ: عَلَى مَنْ تَكِلْنَا ؟ ١٠٠٠.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الإِجَازَةِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسٍ. وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا(" - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا وَهُولَ اللَّهِ، أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟

قَالَ: (اعْقِلْهَا وَتُوكَّلُ (").

فَأَنْبَتَ التَّوَكُّلَ مَعَ السَّبَبِ، وَهُوَ عَفْلُهَا.

. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِه (" بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْكُمْ تَقُولُونَ: أَكُمْ تَقُولُونَ: مَا اللَّهِ بِهَذِهِ اللَّهُ المَوْعِدُ، إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا بَالُ المُهَاجِرِينَ لَا يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ! وَمَا بَالُ الأَنصَارِ لَا يُحَدِّنُونَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ! وَمِا بَالُ الأَنصَارِ لَا يُحَدِّنُونَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ! وَإِنَّ أَصْحَابِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ أَرْضُوهُمْ مَفَقَانَهُمْ فِي الأَسْوَاقِ، وَإِنَّ أَصْحَابِي مِنَ الأَنصَارِ كَانَتْ تَشْغَلُهُمْ أَرْضُوهُمْ وَالْقِبَامُ عَلَيْهَا (").

دُورَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ (''): عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ الْفَيَ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ التوكل على اللَّه عَزَّقِيَكُ \* رفم: (١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «المجامع» رقم: (٢٥١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في والجامع وقم: (٢٥١٧).

<sup>(</sup>١) رقم: (٧٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) منفق عليه، أخرجه البخاري في االصحيح؟ رقم: (٧٢٥٤)، ومسلم في االصحيح؟ رقم: (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٦) فالتوكل؛ رقم: (١٠).

\* CHELLES



فَقَالَ: ﴿مَنْ أَنْتُمْ ؟ ﴾

قَالُوا: نَحْنُ المُتَوَكُّلُونَ.

فَقَالَ: • بَلْ أَنْتُمُ المُتَكَلِّفُونَ (١٠)، إِنَّمَا المُتَوَكِّلُ الَّذِي يُلْقِي حَبَّهُ فِي الأَرْضِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللَّهِ • .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ إِجْمَاعِهِمْ فِي التَّعَلُّقِ بِالأَسْبَابِ.

أ حَمَدُ فِي / رِوَايَةِ المَرُّوذِيُ: (كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَعْمَلُ حَتَّىٰ تَدْبُر يَدُهُ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ يَعْمَلُونَ (1).

- وَأَيْضًا: فَإِنَّ الأَسْبَابَ لَوْ كَانَتْ مِنْ ضَعْفِ التَّوَكُّلِ؛ لَتَدَاخَلَهُ شَكَّ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ لَا غَيْرُهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ بَلَاءٌ مِنَ الطَّبْعِ.

(١) في «التوكل»: (المتكلون).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (١٠٦).







وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

أَحَدَبِهِمَا: أَلَّا [نَسْخُوَ] ( ) نَفْسُهُ بِمَا أُوتِيَ أُخُوهُ المُسْلِمُ، حَنَّىٰ يَغُمَّهُ ذَلِكَ وَيُسُووَهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا ﴾ ( ).

وَالضَّرْبُ النَّانِي: أَنْ تَشُعَّ عَلَىٰ أَمُوالِ النَّاسِ، فَلَا تَطِيبَ نَفْسُهُ بِرَدِّ مَظْلَمَةٍ، وَلا بُؤَدِّيَ أَمَانَةً، إِنَّمَا هَمُّهُ الخِيَانَةُ وَكَسْرُ الوَدَائِع.

. فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «الشَّحُّ أَنْ يَشَحَّ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ("). . وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ ("): رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَطُوفُ حَوْلَ البَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي " لَا يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا لِي لَا أَسْمَعُكَ تَدْعُو إِلَّا بِقَوْلِ: رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي! لَا تَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ!

ُ قَالَ: ﴿ إِنِّي إِنْ وُقِيتُ شُحَّ نَفْسِي وُقِيتُ السَّرِقَةَ وَالخِيَانَةَ وَكَذَا وَكَذَا \* حَتَّىٰ عَدَّدُ (٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفاكهي في اأخبار مكة؛ رقم: (٤١٥).



<sup>(</sup>١) في (الأصل): (تَسْخُوا).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: (٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم: (٣٤٥) عن ابن عمر رَشِحَالِللهُ عَنْهُ، وأخرجه الخطيب في «البخلاء» رقم: (٨٠١٠) عن طاوس.

<sup>(</sup>١) هو أبو الهياج حيان بن حصين الأسدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

فَإِذَا أَلْزَمَ قَلْبَهُ الغَمَّ بِمَا أُتِيَ النَّاسُ مِنْ خَيْرٍ، وَلَمْ يُؤَدِّ أَمَانَةً، وَلَا مَا عَلَيْهِ، وَظَلَمَ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ؛ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الشُّحَّ.

- وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَةٍ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

ـ وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو حَفْصِ ابْنُ شَاهِينَ فِي «كِتَابِ المُعْجَمِ»( " بِإِسْنَادِهِ: عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«بَرِيَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الظَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ» (٣).

وَرَوَىٰ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ» (اللَّهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«شَرُّ مَا فِي رَجُلِ شُحُّ هَالِعٌ، وَجُبْنُ خَالِعُ»(٠٠).

6 400 00 M

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: (٩).

<sup>(</sup>٢) لعله معجم مشايخه، لم يعثر عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (٤٠٩٦).

<sup>(1)</sup> لم يعثر عليه حتى الآن، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٨٠١٠)، وأبو داود في قالسنن» رقم: (٢٥١١).



وَأَمَّا البُّخُلُ:

نَهُوَ أَلَّا تَسْخُو النَّفْسُ بِأَدَاءِ الحُقُوقِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. . فَرُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «البُخْلُ أَنْ تَبْخُلَ بِمَا فِي يَدَيْكَ، أَلَمْ تَسْمَعْ رَبِّي بَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَلَا يَهُونَ يَمَا أَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ: ﴿ وَلَا يَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَنَى اللَّهُ فَين عَضْلِهِ عَلَى اللَّهِ فَين كَالَ اللَّهُ فَين فَضْلِهِ عَلَى اللَّهِ فَين كُلُونَ بِمَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللَّهِ فَين عَلَى اللَّهُ فَين اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَين اللَّهُ فَي مَا لِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي مَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي مَا لِهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

. وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الخَلْقِ، وَالْبُخْلُ ("). اخَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ: سُوءُ الخُلُقِ، وَالْبُخْلُ (").

. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ» بِإِسْنَادِهِ: / عَنْ حُبَيْشِ بْنِ مُبَشَّرٍ ("، ٣/ب قَالَ: فَعَدْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ وَيَحْيَىٰ بْنِ مَعِينٍ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، فَأَجْمَعُوا أَنْهُمْ لَا يَعْرِفُونَ رَجُلًا صَالِحًا بَخِيلًا (").

٠ (١) سورة آل عمران: (١٨٠).

<sup>(</sup>۱) سورة محمد: (۳۸).

<sup>: (</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٤) هو خُبيش بن مُبشر بن أحمد بن محمد، أبو عبد اللَّه الثقفي، الفقيه الطوسي، روى عن علي ابن المديني ويحيى بن معين، روى عنه ابن ماجه و يحيى ابن صاعد، توفي سنة ٢٥٨ هـ. تُنظر ترجمته في «تهذيب الكمال»: (٥/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرِها ابنُ أبي يعلى في والطبقات: (١/ ٣٩٢).

الكَالِيَّةُ كَالَا لِهُمَا اللهُ الله



- وَعَنِ الْحَسَنِ (1): ﴿ تُلْقُولِا إِلَيْدِيكُو إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾ (1) قَالَ: «البُخُلُ (1). - وَعَنْ بِشْرِ (1) قَالَ: «البُخُلُ الآغِيبَةَ لَهُ (١).

(١) هو الحسن البصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

(٢) سورة البقرة: (١٩٥).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٧٥١).

(٤) هو بشر بن الحارث رَجْمَهُأَلْلَهُ.

(٥) أخرجه الخطيب في «البخلاء) رقم: (٧٨).

17





وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

أَحَلُهُمَا: لَا يَخْرُجُ بِهِ صَاحِبُهُ مِنَ الصَّبْرِ، لَكِنْ يُنْقِصُهُ مِنْ كَمَالِ الصَّبْرِ.

وَالنَّانِي: مَا يَخْرُجُ بِهِ صَاحِبُهُ مِنَ الصَّبْرِ.

أَمَّا الْأَوُّلُ: فَهُوَ عَلَىٰ ضُرُوبٍ:

مِنْهَا: إِجْمَاعُ القَلْبِ عَلَىٰ الغَمِّ وَالحُزْنِ لِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي [نَفْسِهِ] ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ. أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْزَعُ وَإِنَّهُ لَمُتَجَلِّدٌ، مَا يُرَىٰ مِنْهُ إِلَّا الصَّبُرُ".

وَفِيهِ ضَرْبٌ آخَرُ يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنْ يَذْكُرَ لِلْخَلْقِ مَا نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ رَاحَةِ النَّفْسِ، أَوْ عَلَىٰ اسْتِرْحَامِ الخَلْقِ لَهُ لِيَرِقُوا عَلَيْهِ، وَلِيُخْلِفُوا عَلَيْهِ إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ مَنْءٌ، أَوْ يُعِينُوهُ عَلَىٰ أَمْرِ دُنْيَاهُ، وَلَا يَذْكُرَ عَلَىٰ التَّبُرُّم وَالتَّضَجُّرِ بِهِ.

وَفِيهِ ضَرْبٌ آخَرُ يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنْ يَقْطَعَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ، مِمَّا لَبُسَ بِوَاجِبِ عَلَيْهِ.

فَهَذِهِ الأَّقْسَامُ مِنَ الجَزَعِ لَا تَحْرِمُهُ الأَجْرَ، وَلَا مَأْثَمَ عَلَيْهِ فِيهِ. الضَّرْبُ التَّانِي مِنَ الجَزَعِ: الَّذِي يُخرِجُهُ مِنَ الصَّبْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (١١١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» رقم: (١٤٠٧).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: (نفس).



وَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْصُلَ مَعَهُ شِكَايَةٌ وَاسْتِعَانَةٌ.

وَالآخَرُ: أَنْ يَخْصُلَ مَعَهُ اسْتِعَانَةٌ بِالمَعَاصِي.

فَكِلَاهُمَا لَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الوِزْرُ.

أَمَّا الَّذِي يَحْصُلُ مَعَهُ الشِّكَايَةُ: فَأَنْ يَجْمَعَ الغَمَّ عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَيُخْرِجَهُ الغَمُّ إِلَىٰ أَنْ يَشْكُوَ إِلَىٰ النَّاسِ مَا نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ التَّبَرُمِ وَالتَّضَجُّرِ وَالِاسْتِنْكَارِ لِمَا نَزَلَ بِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَشُكُو إِلَىٰ النَّاسِ مَا نَزَلَ بِهِ عَلَىٰ التَّبَرُمِ وَالتَّضَجُّرِ وَالِاسْتِنْكَارِ لِمَا نَزَلَ بِهِ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «كَانَ يَوْمَ أَصَابَنِي هَذَا فِيهِ يَوْمَ شُوْمٍ!» «يَا رَبُّ لَا أُرِيدُ هَذَا الأَجْرَ!» وَلَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ!». وَلَيْتَ هَذَا لَمْ يَكُنْ!».

- وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَأَنْ أَعَضَّ عَلَىٰ جَمْرَةٍ حَتَّىٰ تَبُرُدَ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ (١٠).

- وَرُوِيَ عَنْ يَعْفُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا قَوَّسَ ظَهْرَكَ، وَأَذْهَبَ بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: ( ذَهَبَ بِعَيْنِي حُزْنٌ عَلَىٰ يُوسُفَ، وَقَوَّسَ ظَهْرِي حُزْنِي عَلَىٰ أَخِيهِ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا يَعْفُوبُ، تَفَرَّغْتَ لِشَكْوَايَ ( ) .

- وَالْحَدِيثُ: امَنْ شَكَا مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا [يَشْكُو](" رَبَّهُ)(".

الضَّرْبُ النَّانِي: أَنْ يَسْتَعِينَ أَوْ يَسْتَرِيحَ مِنْ شِدَّةِ الضُّرِّ، أَوْ أَلَمِ السُّفْمِ أَوِ الجَرَاحَةِ، أَوِ الضَّيقِ، أَوْ ذَهَابِ المَالِ إِلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَالرَّجُلِ يُحَمُّ، أَوْ الجِرَاحَةِ، أَوِ الضَّيقِ، أَوْ دَهَابِ المَالِ إِلَىٰ مَعْصِيةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، كَالرَّجُلِ يُحَمُّ، أَوْ يُغْتَمُّ / بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ، فَمِنْ شِدَّةِ الضَّجَرِ يُضْرَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ جَسَدِهِ، أَوْ يَغْتَمُّ / بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ، فَمِنْ شِدَّةِ الضَّجَرِ

(١) أخرَجَه اللَّالِكَائِيُّ في اشرْح أُصولِ اعتقادِ أَهْلِ السُّنَّة الرقم: (١٢١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» رقم: (١٩٠٩) من قول فرقد السبخي.



<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) رقم: (٦١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (يشكوا).

النه المنه المراّنة أو وَلَدُه ، أو يَشْتُمُ وَيَمْتَهِنُ وَالِدَيْهِ ، أو يَضْرِبُ بَعْضَ مَوُلا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ، وَلَعَنَ مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَلَطْمَ الخُدُودَ، وَخَمَشَ الوُجُوهَ<sup>(١)</sup>.

. وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَرْعَىٰ غَنَمًا لَهُ، فَأَخَذَ الذَّنْبُ شَاةً مِنْهَا، فَصَكَّهَا صَكَّةً، فَأَخْرِرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: الْأَعْتِقْهَا اللَّا فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي مُقَابَلَةٍ فِعْلِهِ.

. وَرُوِيَ عَنْ مُطَرُّفِ (٣) أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَاثِهِ: ﴿ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَعِينَ بِمَعَاصِيكَ مِنْ ضُرُّ نَزَلَ بِي ١٠٠٠.

@ 40°

<sup>(</sup>٤) أخرجه حيد الله بن أحمد في «الزهد» رقم: (١٣٧٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه لبن ماجه في «السنن» رقم: (١٥٨٥).

<sup>(؟)</sup> أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٦٥)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو مُعَلِّق بن عبد الله بن الشِّخير رَحمَهُ اللَّهُ.

न् एडिसिएड





\* وَالنُّورُوجُ بِالزَّادِ أَفْضَلُ مِنَ النُّورُوجِ بِغَيْرِ زَادٍ.

- وَهَذَا ظَاهِرُ مَا رَوَاهُ المَرُّوذِيُّ عَنْ أَخْمَدَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ سَفَرًا أَيْمَا أَحَبُ إِلَيْكَ؛ يَخْمِلُ مَعَهُ زَادًا أَوْ يَتَوَكَّلُ؟

قَالَ: «يَحْمِلُ مَعَهُ زَادًا وَيَتَوَكَّلُ "(١).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانٍ (")، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ المَفَازَةَ بِغَيْرِ زَادٍ ؟

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَا» وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (٣).

خِلْاً فَا لَمَنْ يَرَىٰ تَرْكَ الِاكْتِسَابِ أَفْضَلَ، يَرَىٰ الخُرُوجَ بِغَيْرِ ذَادٍ أَفْضَلَ. وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ:

مَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ قَدْ تَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدَ أَصْحَابُهُ بَعْدَهُ، وَالعُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ، وَلَا يُعْرَفُ عَالِمًا يَقُولُ: تَرْكُ الزَّادِ أَفْضَلُ. بَلْ يَقُولُ أَكْثَرُهُمْ: «مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ».

- وَ قَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ لِرَجُلٍ قَالَ: إِنِّي فِي كِفَايَةٍ! فَقَالَ: «الْزَمِ السُّوقَ تَصِلْ بِهِ الرَّحِمَ»(١).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو بكر الخلَّال في (الحث على التجارة) رقم: (١).



<sup>(</sup>١) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٩٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، والصواب: (أحمد بن الحسين بن حسان).

<sup>(</sup>٣) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٨٨).

ـ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، فِي قَوْمٍ لَا يَعْمَلُونَ، يَقُولُونَ: نَحْنُ مُتَّكِلُونَ. قَالَ: «هَؤُلَاءِ مُبْتَدِعَةٌ»(٣).

. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ('': «مَا أَحْسَنَ الِاتِّكَالَ، وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ بَفْعُدَ وَلَا يَعْمَلَ شَيْتًا»('').

**6** 

<sup>(</sup>١) لم أتبينه، هل هو ابن مشيش أم النهرتيري؟

 <sup>(</sup>٦) أخرجها أبو بكر الخلَّال في «الحث على التجارة» رقم: (٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجها أبو بكر الخلَّال في اللحث على التجارة الرقم: (١٠٩).

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد الصَّاتع وَحَمَةُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجها أبو بكر الخلَّال في قالحث على التجارة، رقم: (١١٣).





## و ماده و ماده و المريد و المري

قَالَ أَبُو بَكْرِ الخَلَّالُ فِي «كِتَابِ الوَرَعِ وَالإِخْلَاصِ»: أَخْبَرَنَا طَالِبُ بْنُ حرَّةَ الأَذَنِيُّ، قَالَ: خَضَرْتُ أَخْمَدُ بْنُ الحَسَنِ الأَذَنِيُّ، قَالَ: خَضَرْتُ أَخْمَدُ بْنُ الحَسَنِ الجَلَا الحَرْبِيُّ (۱). الجَلَا الحَرْبِيُّ (۱).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «عَلَامَةُ المُرِيدِ قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ، لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُ»("). قَوْلُهُ: «قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ»: يَقْطَعُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّقَ جَلَّ، لَا يُرِيدُ مَا يُرِيدُهُ الخَلِيطُ.

- وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ / ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَصْلِحُ وَلَا تَنَبِعُ سَكِيلًا ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ عَلَىٰ سَنَنِ الطَّرِيقِ مَنْ يَتَّبِعُ طَرِيقَ الجَاهِلِينَ!

ُ وَفِي الخَبَرِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا مُوسَىٰ كُنْ يَقْظَانًا، وَاتَّخِذْ لِنَفْسِكَ أَخْدَانًا، وَكُلُّ خِذْنِ لَكَ وَصَاحِبٍ لَا يُؤَازِرُكَ عَلَىٰ طَاعَتِي؛ فَانْبِذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ، فَإِنَّمَا كَانَ عَدُوًّا ﴾ (٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في الزهد؛ رقم: (٤٣٧)، وابن عساكر في قذم القرناء؛ ص (٤٩).



٤/ب

The York

<sup>(</sup>١) كذا أتت الجملة مهملة في «الأصل» و «تفضيل الفقر على الغنى»، والرَّواية ظاهرها الإشكال، ولذلك وردت في «الطبقات» و «الآداب الشرعية» بدون موضع الإشكال، ولعله زاهد من الزهاد، فإن من أصحاب بشر بن الحارث من عرفوا بالجلاء.

<sup>(</sup>٢) ذكرها القاضي أبي يعلى في «تفضيل الفقر على الغني» ص (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: (٨٩).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: (١٤٢).

فنانية بفتها لمث

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو طَالِبِ المَكُيُّ فِي جُمْلَةِ اقُوتِ القُلُوبِ، (١٠)، فَقَالَ: يَحْنَاجُ المُرِيدُ إِلَىٰ مَبْعِ خِصَالٍ:

أَرْبَعُ قَوَاعِدَ.

. وَلَلَاثَةُ أَعْلَامٍ.

فَالغَوَاعِدُ الأَرْبَعَةُ:

.الجُوعُ.

والسَّهُرُ.

و و الصَّمْتُ.

ـ وَالخَلْوَةُ.

وَالأَعْلَامُ النَّلَاثَةُ:

ـ المَعْرِفَةُ بِالطَّرِيقِ.

ـ وَالخَشْيَةُ.

ـ وَطَاعَةُ الدَّلِيلِ.

أَمَّا الأَرْبَعَةُ القَوَاعِدُ - الَّتِي هِيَ الجُوعُ وَالسَّهَرُ وَالصَّمْتُ وَالخَلْوَةُ - فَهِيَ سَجْنُ النَّفْسِ وَقَيْدُهَا.

أَمَّا الجُوعُ:

فَإِنَّهُ يُنْفِصُ دَمَ القَلْبِ فَيَبْيَضُ، وَفِي بَيَاضِهِ نُورُهُ، وَيُذِيبُ شَحْمَ الفُؤَادِ، وَفِي دُورُهُ، وَيُذِيبُ شَحْمَ الفُؤَادِ، وَفِي ذَوْبِهِ رِقَّتُهُ، وَرِقَّتُهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، فَإِذَا نَقَصَ دَمُ الفَلْبِ ضَاقَ مَسْلَكُ العَدُوِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ دَمَ القَلْبِ مَكَانُهُ، وَإِذَا رَقَّ القَلْبُ ضَعْفَ الفَلْبِ ضَاقَ مَسْلَكُ العَدُوِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ دَمَ القَلْبِ مَكَانُهُ، وَإِذَا رَقَّ القَلْبُ ضَعْفَ

(1) (1/111).



اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِلْمُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ اللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّ

سُلْطَانُ العَدُوِّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِي غِلَظِ القَلْبِ سُلْطَانَهُ.

وَالْفَلَاسِفَةُ يَقُولُونَ: «النَّفْسُ هِيَ كُلْيَةُ الدَّمِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَفْقِدْ مِنْ جِسْمِهِ إِلَّا دَمَهُ مَعَ رُوحِهِ».

وَالعُلَمَاءُ مِنْهُمْ قَالُوا: «الدَّمُ هُوَ مَكَانُ النَّفْسِ».

- وَفِي الحَدِيثِ المَرْوِيِّ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» (١) «فَضَيَّقُوا مَجَارِيَهُ بِالجُوعِ وَالعَطَشِ» (١).

- وَعَنْ عِيسَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الحَوَارِيِّينَ، جَوِّعُوا بُطُونَكُمْ، وَعَطِّشُوا أَكْبَادَكُمْ، وَعَرُّوا أَجْسَادَكُمْ، لَعَلَّ قُلُوبَكُمْ تَرَىٰ اللَّهَ عَزَّوَجَلًا"(٣).

- وَقَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: «أَوَّلُ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ الشَّبَعُ، إِنَّ القَوْمَ لَمَا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ جَمَحَتْ بِهِمْ شَهَوَاتُهُمْ (٤٠).

- وَعَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ يَجُوعُونَ مِنْ غَيْرِ عَوَزٍ»(٠).

- وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا شَبِعْتُ مُنْذُ قُتِلَ عُثْمَانُ»(١٠).

- وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ، لَمَّا تَجَشَّأُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

«اكْفُفْ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُكُمْ جُوعًا فِي الآخِرَةِ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٨٩٢٩).



<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٠٣٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢١٧٥)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٦٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الزيادة فيما تحت يدي من مصادر السنة المسندة، وقال العراقي: «متفق عليه دون (فضيقوا مجاريه بالجوع) فإنه مدرج من بعض الصوفية».

<sup>(</sup>٣) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر، وقال فيه السُّبكي والعراقي: (لم أجده).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» رقم: (٢٢) بلفظ مقارب من حديث عائشة رَضِيًا لِللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم: (٢٩٥).

(فغال في مِفْ بِوَالمريد)

. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ يَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَىٰ بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ (١٠). . وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: المَا دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ طَعَامٌ مُنْذُ ثَلَاثِ (١٠)(١٠).

وَقَالَ النَّوْرِيُّ: الجُعِلَ الخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الجُوعُ»(١).

. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الْمَرُّوذِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: قَدْ ذَهَبَ

سَمْعِي مِنَ الجُوعِ.

فَقُلْتُ لَهُ: اضَّبِرْ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ قَلَائِلُ.

نَقَالَ: «لَيْتَهُ دَامَ عَلَىٰ الفَقْرِ وَالجُوعِ إِلَىٰ المَمَاتِ».

وَقَالَ: ﴿ ذَكُرْتُ أُولَئِكَ الفِتْيَانَ أَصْحَابَ الصَّلَاةِ ( )، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُسَلِّمَهُم الا .

وَفِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَجِدُ مِنْ قَلْبِهِ رِقَّةً، وَهُوَ يَشْبَعُ؟

قَالَ: «مَا أَرَاهُ! " وَجَعَلَ يُعَظِّمُ أَمْرَ الجُوعِ وَالفَقْرِ (٧).

وَقَالَ: ﴿ لَوْ كَانَ إِلَيَّ مَا أَكَلْتُ / وَلَا شَرِبْتُ ﴾ (٨٠.

وَأُمَّا السَّهَرُ:

فَإِنَّهُ يُنِيرُ القَلْبَ وَيَجْلُوهُ، فَيَصِيرُ القَلْبُ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ فِي مِرْآةٍ مَجْلُوَّةٍ، فَيْرْغَبُ فِي الطَّاعَاتِ لِمُشَاهَدَةِ الآخِرَةِ.

1/0

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٤٢٠).

<sup>(</sup>١) في (الأصل): (ثلاثًا) عليها ضبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدى من مصادر.

<sup>(</sup>٥) لم أتبينهم.

<sup>(</sup>٦) (الورع) رقم: (٣٢١) مختصرًا.

٧٠) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (٦/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٨) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

مَعْ اللَّهُ مُنْهَ عَلَيْهُ حَارِثَة ، لَمَّا قَالَ: ﴿ عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْسَ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَوْنَ ». عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَوْنَ ». فَقَالَ: ﴿ عَرَفْتَ فَالْزَمْ ﴾ ﴿ .

- وَوَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ قَلْبَ المُؤْمِنِ فَقَالَ:

اقَلْبُ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يُزْهِرُ ".

مَعْنَاهُ: تَجَرُّدُهُ مِنَ الهَوَى، وَسِرَاجُهُ الَّذِي يُزْهِرُ فِيهِ هُوَ نُورُ اليَقِينِ.

- وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «مَنْ أَسْهَرَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً خَالِصًا كُوشِفَ بِمَلَكُوتِ السَّمَاء.

- وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: الثَلَاثُ فِيهِنَّ المَقْتُ مِنَ اللَّهِ: الضَّحِكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ، وَالأَكُلُ مِنْ غَيْرِ صَهَرٍ بِاللَّيْلِ السَّ.

- وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ:

• قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِابْنِهَا: لَا تُصْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ تَتْرُكُ العَبْدَ فَقِيرًا يَوْمَ القِيَامَةِ، (4).

- وَقِيلَ: كَانَ شَبَابٌ مُتَعَبَّدُونَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَكَانُوا إِذَا حَضَرَ عَشَاؤُهُمْ قَامَ فِيهِمْ عَالِمُهُمْ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ المُرِيدِينَ، لَا تَأْكُلُوا كَثِيرًا، فَتَشْرَبُوا كَثِيرًا، فَتَرْقُدُوا كَثِيرًا، فَتَخْسَرُوا كَثِيرًا، ()

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في االزهدا رقم: (٥٢٨) بلفظ مقارب.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في االمصنف، رقم: (٣٠٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في االمسئدة رقم: (١١١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشجري في الأمالي، رقم: (٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (١٣٣٢).

(منائية بعند الرب

وَاعْلَمْ: أَنَّ نَوْمَ العُلَمَاءِ عَنْ غَلَبَةٍ بَعْدَ طُولِ السَّهَرِ بِالقِيَامِ. وَفِي الخَبَرِ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَسْرِقُ بِالنَّهَارِ! فَفَالَ: وسَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ (().

. وَفِي الخَبَرِ: عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: ﴿ يَا بُنَيَّ، لَا تُحِبَّ الحَيَاةَ إِلَّا لِسَهَرِ اللَّبِل، وَظَمَأِ الهَوَاجِرِ، وَالذِّكْرِ لِلَّهِ، وَمَا كَانَ سِوَئ ذَاكَ فَهُوَ الخُسْرَانُ • .

رَنِي الخَبَرِ: ااسْتَعِينُوا عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَائِلَةِ النَّهَارِ، (ا).

. وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ أَبِي مَطَرٍ (٣): بِتُّ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَوَضَعَ لِي صَاغِرَةَ مَاهٍ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ وَجَدَنِي لَمْ أَمْتَعْمِلْهُ.

فَهَالَ: وصَاحِبُ حَدِيثٍ لَا يَكُونُ لَهُ وِرْدٌ بِاللَّيْلِ!

فُلْتُ: مُسَافِرٌ،

قَالَ: ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مُسَافِرًا! حَجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا نَامَ إِلَّا سَاجِدًا ٥٠٠٠.

. وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ عِيسَىٰ المُقْرِئُ (°): رَكِبَنِي دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ بِشُرًا (°)، فَقُلْتُ: قَدْ

رَكِبَنِي دَيْنُ!

قَالَ: (عَلَيْكَ بِجَوْفِ اللَّيْلِ؟.

<sup>(</sup>٦) أي بشر بن الحارث رَحِمَهُ اللَّهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في اللمسندا رقم: (٩٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (١٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر العَتكي، أبو بكر البلْخي الأعرج الحافظ، لقبه عبدوس. تُنظر ترجمته في «تهذيب الكمال»: (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجها أبو الفرج ابن الجوزي في (المناقب) ص (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) لم أتبينه.



وَمَضَيْتُ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقُلْتُ: قَدْ رَكِبَنِي دَيْنٌ! قَالَ: «عَلَيْكَ بِالسَّحَرِ»(١).

وَأَمَّا الصَّمْتُ:

فَإِنَّهُ يُلَقِّحُ العَقْلَ، وَيُعَلِّمُ الوَرَعَ، وَيَجْلِبُ التَّقْوَىٰ.

- وَقَدْ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فِيمَ (") النَّجَاةُ؟

فَقَالَ: «أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»(٣).

- وَأَوْصَىٰ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مُعَادًّا بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي

آخِرِ وَصِيَّتِهِ:

ە/ب

«أَلَا أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ هَذَا» وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، / وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ٱلْسِنَتُنَا؟

فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ مَا سَكَتَّ فَأَنْتَ سَالِمٌ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَإِنَّمَا هُوَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»(١٠).

- وَرُوِيَ فِي الخَبَرِ:

«لَا يَتَّقِي العَبْدُ رَبَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ»(٠٠).

- وَفِي خَبَرٍ آخَرَ:

(١) ذكرها القاضي في "تفضيل الفقر على الغني؛ ص (١٣٤).

(٢) رسمها في «الأصل»: (فيما).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٧٣٣٤)، والترمذي في «الجامع» رقم: (٢٤٠٦).

(٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم: (١٣٧).

(٥) أخرجه أبو داود في «الزهد» رقم: (٣٦٨) بهذا اللفظ موقوفًا على أنس بن مالك، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم: (٣٦٨) مرفوعًا بمعناه.



و فعل في مفتر المريد

رَلَا يَصْلُحُ العَبْدُ أَنْ ﴿ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ﴿ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ﴿ وَلَا يَسْتَقِيمُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَّ وَكَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: ﴿ أَذْرَكْتُهُمْ وَمَا يَتَعَلَّمُونَ إِلَّا الصَّمْتَ وَلَا الضَّمْتَ وَهُمُ اليَوْمَ يَتَعَلَّمُونَ الكَلَامَ (٣٠).

رَوَرَأَيْتُ فِي الْجُزْءِ فِيهِ أَخْبَارُ أَخْمَدَ اللهِ الشَّيْخُ الفَقِيهُ أَبُو الحَسَنِ وَرَأَيْتُ فِي الجُزْءِ فِيهِ أَخْبَارُ أَخْمَدَ اللهِ مَاحِبُنَا اللهِ مَلْمَ اللهِ مَحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدِ الرَّاذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الوَرَّاقُ - وَرَّاقُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبَل اللهِ الرَّاذِيُّ، قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «السَّلَامَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التَّغَافُل اللهَ المَّحَادِيقِيُّ، قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «السَّلَامَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةً مِنْهَا فِي التَّغَافُل اللهُ ال

مَ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَعَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقَالَ لِي: ( وَ عَلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقَالَ لِي: ( وَ وَ اللَّهُ الأَوْزَاعِيّ ! عَشَرَتُهَا فِي التَّغَافُلِ ( اللَّهُ الأَوْزَاعِيّ ! عَشَرَتُهَا فِي التَّغَافُلِ ( اللهُ الأَوْزَاعِيّ ! عَشَرَتُهَا فِي التَّغَافُلِ ( اللهُ اللَّهُ الأَوْزَاعِيّ ! عَشَرَتُهَا فِي التَّغَافُلِ ( اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَأَمَّا الخَلْوَةُ:

فَإِنَّهَا تُفَرِّغُ القَلْبَ مِنَ الخَلْقِ، وَتَجْمَعُ الهَمَّ بِأَمْرِ الخَالِقِ، وَتَجْلِبُ إِفْكَارَ (٨)

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: (إلا أن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» رقم: (٢٦).

<sup>(</sup>١) لم يتبسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٥) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان، رقم: (٨٠٢٨) من حديث عثمان بن زائدة رَحْمُهُ أَللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) ذكرها ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (٢٠/٠٠).

<sup>(</sup>٨) أي أعمل فكره في الأمر وتبصره وتأمله.



الآخِرَةِ، وَتُجَدُّدُ الِاهْتِمَامَ بِهَا، وَتُنْسِي إِذْكَارَ العِبَادِ، وَتُوَاصِلُ ذِكْرَ المَعْبُودِ.

- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿ لَوْلَا الْوَسْوَاسُ لَمْ أَبَالِ أَنْ أَجَالِسَ النَّاسَ، وَهَلْ أَفْسَدَ النَّاسَ إِلَّا النَّاسُ ﴾ (١٠).

- وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ وَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ شُورَ حَدِيدٍ ٩ (٢٠).

. وَقَدْ رَوَىٰ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ السَّجِسْتَانِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: التَّخَلِّي أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟

فَقَالَ: ﴿ التَّخَلِّي عَلَىٰ عِلْمٍ ﴿ " ).

- وَقَالَ: يُرْوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ (١٠٠).

- وَقَالَ فِي دِوَايَةِ أَبِي الصَّقْرِ (\*): ﴿ إِذَا كَانَتِ الفِتْنَةُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَزِلَ الرَّجُلُ حَيْثُ شَاءَ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَالأَمْصَارُ خَيْرٌ ﴾ (\*).

- وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُثَنَّىٰ الأَنْبَارِيِّ، وَقَدْ سُئِلَ: أَيُّمَا أَفْضَلُ؛ رَجُلٌ أَكَلَ فَشَبِعَ وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، أَوْ رَجُلٌ أَقَلَّ الأَكْلَ فَقَلَّتْ نَوَافِلُهُ؟

<sup>(</sup>٦) ذكرها القاضي ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (٢/ ٥٤٣)، وفي والتمام»: (٣٠٧).



<sup>(</sup>١) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي اللنيا في «العزلة والانفراد» رقم: (٥٨) عن سعد بن أبي وقاص رَخَوَالِلَّهُ عَنهُ.

 <sup>(</sup>٣) ذكرها القاضي ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٣٧١)، وفي «التمام»: (٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٥٠٧)، وابن ماجه في «السنن» رقم: (٤٠٣٢)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٥) يحيى بن يزداد الورَّاق رَحْمَهُٱللَّهُ.

و ففال في مِفْ وَالمريد ﴾

فَذَكَرَ مَا جَاءَ فِي الفِكْرَةِ: "تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ (١٥٠). وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ صَبُورٌ عَلَىٰ الفَقْرِ، قَدِ اعْتَزَلَ، مَا كَانَ أَحْوَجَهُ إِلَىٰ عِلْم!

فَقَالَ: «اسْكُتْ، لَصَّبْرُهُ وَعُزْلَتُهُ مِنَ العِلْمِ "".

فَهَذَا شَرْحُ الخِصَالِ الأَرْبَعَةِ القَوَاعِدِ.

وَأَمَّا النَّلَاثَةُ الأَعْلَامُ:

فَالمَعْرِفَةُ بِالطَّرِيقِ: وَهِيَ إِصَابَةُ العِلْمِ فِي السَّعْيِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَالَلَاهُ عَلَيْهِ:
 افَإِنَّ المُنْبَتَّ لَا ظَهْرًا أَبْقَى، وَلَا أَرْضًا قَطَعَ»(١). (٥)

وَخَشْيَةٌ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوۤا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَنْ اللهُ ﴾ (١).

وَطَاعَةُ الدَّلِيلِ: وَهُوَ مُعَلِّمُهُ وَمُرْشِدُهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتَبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ﴾ ".

وَلا بُدَّ لِلْمُرِيدِ مِنْ خِصَالٍ:



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم: (٣٦٣٧٨) و (٣٦٣٧١) من قول أبي الدرداء والحسن رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) ذكرها القاضي في اتفضيل الفقر على الغنى اص (١٣١)، وهناك زيادة: اأو كما قال، ورأيت هذا عنده أكثر الفكرة ٩.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في قشعب الإيمان، رقم: (٣٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) يباض في «الأصل» بقدر كلمتين،

<sup>(</sup>٦) سورة مريم: (٢٩).

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان: (١٥).



أَوَّلُهَا: الصِّدْقُ فِي الإِرَادَةِ. وَعَلَامَتُهُ إِعْدَادُ العُدَّةِ.

وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّسَبُّبِ إِلَىٰ الطَّاعَاتِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ هُجْرَانُ قُرَنَاءِ السُّوءِ.

وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ المَعْرِفَةِ بِالحَالِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ اسْتِكْشَافُ آفَاتِ النَّفُوسِ، وَكَالَمَةُ ذَلِكَ اسْتِكْشَافُ آفَاتِ النَّفُوسِ، النَّيَّاتِ، وَصِحَّةُ المَقَاصِدِ / وَاسْتِعْلَامُ مَا يُفْسِدُ الأَعْمَالَ، وَاسْتِغْيَارُ(١) مَحَاسِنِ النَّيَّاتِ، وَصِحَّةُ المَقَاصِدِ فِي الإِرَادَاتِ.

وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُجَالَسَةِ عَالِمٍ بِاللَّهِ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ إِيثَارُهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، وَحُسْنُ القَبُولِ مِنْهُ، وَإِلْقَاءُ السَّمْع بِالإِصْغَاءِ بِصِحَّةِ الفَهْمِ إِلَيْهِ.

وَيَحْتَاجُ المُرِيدُ إِلَىٰ تَوْيَةٍ نَصُوحٍ، فَبِذَلِكَ يَجِدُ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ، وَيَدُومُ إِقْبَالُ القَلْبِ عَلَىٰ الإِرَادَةِ.

وَيَحْتَاجُ المُرِيدُ إِلَىٰ طُعْمَةٍ حَلَالٍ لَا يَذُمُّهَا العِلْمُ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنْ [تَكُونَ](") بِسَبَبٍ مُبَاحٍ يُوَافِقُ فِيهِ حُكْمَ الشَّرْع.

وَلَا بُدَّ مِنْ قَرِينٍ صَالِحٍ يُؤَاذِرُهُ عَلَىٰ حَالِهِ، وَيُسَاعِدُهُ عَلَىٰ صَلَاحِ أَعْمَالِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ: «المُؤْمِنُ مِرْآةُ المُؤْمِن»(\*).

أَيْ: يَرَىٰ بِهِ مَا لَا يَرَاهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا تُرِيهِ المِرْآةُ مِنْ وَجْهِهِ مَا لَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ.

وَعَلَامَةُ الْخَلِيلِ الصَّالِحِ: مُعَاوَنَتُهُ عَلَىٰ البِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَنَهْيُهُ عَٰنِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي الخَبَرِ: «خَيْرُ الإِخْوَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَصُومُ، تَعَالَوْا

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٤٩١٨).



<sup>(</sup>١) أتت مهملة في «الأصل» ولعلها كما أثبتها إن شاء اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: (يكون).

الفالية مِفْدَ المريد

مَعَمَّدُ الإِخْوَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: تَعَالُوْا نَأْكُلُ، [تَعَالُوْا] (ا نَنَامُ، الا نَعَالُوا] اللهِ نَنَامُ، اللهِ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ: «يُكُرَهُ لِلْمُرِيدِ أَنْ تَكُونَ وَسَاوِسُهُ بِالْجَنَّةِ وَذِكْرِ مَا

فيهًا مِنَ النَّعِيمِ".

آ فَالَ: الوَاسَنُحِبَ لَهُ أَنْ تَكُونَ وَسَاوِسُهُ ذِكْرَ اللَّهِ، وَخَوَاطِرُهُ وَهِمَهُهُ مُتَعَلَّقَةً إِللَّهِ لَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّ المُرِيدَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِتَوْبَةٍ، غَيْرُ مُعَتَادٍ لِطُولِ الإسْتِقَامَةِ وَالْعِصْمَةِ، فَإِذَا تَذَكَّرَ نَعِيمَ الْجَنَّةِ لَمْ آمَنْ عَلَيْهِ لِضَعْفِ قَلْبِهِ أَنْ يَشْتَهِيَ مِثْلُهُ مَا يُشَاهَدُ فِي الدُّنْيَا، مِنَ اللِّبَاسِ وَالطَّيِّبَاتِ وَالنِّسَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا عَاجِلٌ، وَذَلِكَ آجِلٌ، وَنَطَلُبُ إِنَّ نَفْسُهُ مِثْلَ مَا يُذْكُرُ مِنْ نَعِيمِ الآخِرَةِ مُعَجَّلًا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ هَمُّهُ اللَّهُ عَنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ لَهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا الْآنِهُ.

6 400 0 V

<sup>(</sup>١) وقوت القلوب: (١/ ٣٠٨).



<sup>·(</sup>١) ليست في «الأصل».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية الأولياءة: (٣/ ٧١) من قول يحيى بن أبي كثير رَبِخَالِلَةُ عَنَّهُ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل»: (فيطلب).

\* USELLING >-





ذَكَرَ أَحْمَدُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ (١٠)، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: ﴿ قِصَرُ الأَمَلِ ﴾ .

#### وَالوَجْهُ فِيهِ:

ـ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ، فِي جُزْءٍ تَرْجَمَتُهُ ﴿العِلْمُ﴾'': بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُطًّا لَنَا.

فَقَالَ: «مَا هَذَا؟».

فَقُلْتُ: خُصٌّ لَنَا وَهَىٰ [نُصْلِحُهُ](٣).

فَقَالَ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَسْرَعَ مِنْ ذَلِكَ ، (١).

وَفِي لَفْظِ آخَرَ: «مَا أَرَى الأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ، (٥).

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَرَىٰ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلِيدَةً بِمِاتَةِ دِينَارِ إِلَىٰ شَهْرِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: (٥٢٣٦)، والترمذي في «الجامع» رقم: (٢٣٣٥).



<sup>(</sup>١) رواية صالح ذكرها في «المحنة» ص (٥/ ب)، رواية المروذي وأبي طالب ذكرهما القاضي في اتفضيل الفقر على الغني» ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) لم يتيسر العثور عليه حتى الآن، يسر الله ذلك.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: (نصلح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن، رقم: (٥٢٥٥).

وَالَا نَعْجَبُوا مِنْ أَسَامَةَ؛ اشْتَرَى إِلَى شَهْرِا إِنَّ أُسَامَةَ لَطَوِيلُ الأَمَلِ، والَّذِي الْمَنِي بِيَدِهِ، مَا طَرَفَتْ عَيْنَايَ فَظَنَنْتُ أَنَّ شَفْرَيَّ يَلْتَقِيَانِ حَتَّى أُقْبَضَ، وَلَا لَفَيْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقُمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَاضِعُ حَتَّى أُقْبَضَ، وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَاضِعُ حَتَّى أُقْبَضَ، وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقْمَةً وَلَا لَقَمْتُ لُقُمَةً وَلَا لَمَوْتِهِ.

نُمَّ قَالَ: «يَا بَنِي آدَمَ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ المَوْتَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ "".

َ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ بَطَّةَ فِي «أَمَالِيهِ»(١) بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيّ صَالِللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

اللَّهُ إِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ المَالِ، وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ عَزَّفَهَلَ، الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ عَزَفَهَلَ، وَأَنْ تَكُونَ فِي الدُّنْيَ المُصِيبَةِ /إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا ١/بَ أَنْفَيْتُ لَكَ، "".

- وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَأُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا دُخُولُهُمُ الدُّنْيَا؟

قَالَ: «اتَّبَاعُهُمُ السُّلْطَانَ وَحُبُّهُمُ الأَغْنِيّاءَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْطِلُ حَسَنَاتِهِمْ (اللهُ).

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.



 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في قحلية الأولياء؟: (٦١/٦).

<sup>(</sup>١) لم يتبسر العثور عليه حتى الآن، يسر اللَّه ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٢٣٤٠)، وابن ماجه في دالسنن، رقم: (٤١٠٠).

र् तिह्युतिहर



لِخَاصَّةِ نَفْسِكَ أَسْتَجِبْ لَكَ، فَأَمَّا العَامَّةُ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ سَاخِطًا،(١).

- بِإِسْنَادِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَفْضَلُ العِبَادَةِ تَوَقَّعُ الفَرَجِ» (").

- بِإِسْنَادِهِ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مُنْخُلًا حَتَّىٰ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ».

فَقِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ، وَإِنَّمَا طَعَامُكُمُ الشَّعِيرُ؟

قَالَ: «يَطْحَنُ أَحَدُنَا الشَّعِيرَ، ثُمَّ يَنْسِفُهُ فَيَتَطَايَرُ مِنْهُ مَا يَتَطَايَرُ، وَيَبْقَىٰ مِنْهُ مَا بُقَىٰ» (٣٠.

- وَيِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

الْكُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ، إِلَّا الشَّرَّ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ، (١٠).

- بِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ:

«إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ [رَجُلًا] (٠٠ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ»(٢٠).

(١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (٦/ ١٧٥).

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان، رقم: (٩٥٣٢).

(٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢٨١٤)، والبخاري في «الصحيح» رقم: (٥٤١٣).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٧٤٨٣).

(٥) في (الأصل): (رجل).

(٦) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (٣٩٦٦).

4 A7 }

وخنة

بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ:

وَ اللَّهُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَقَّ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا

بِهِ البَّاسُ اللَّهِ البَّاسُ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّىٰلَمُ عَلَيْهِ قَالَ:

وَأَلَا إِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ المَالِ، وَلَكِنَّ ا الرَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَصُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ، وَأَنْ نَصُونَ فَ تَوَابِ المُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقِيَتْ لَكَ، ".

يَّ رَوَىٰ ابْنُ أَبِي الدُّنْبَا بِإِسْنَادِهِ(": عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَمَنْ قَالَ: (بِاسْمِ(") اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ) فَيُقَالُ جِننَيْدِ: كُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَى لَهُ الشَّيْطَانُ، ").

. بِإِسْنَادِهِ (٣): قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ أَفْرِيقِيَّةَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَشْكُو إِلَيْهِ الْهَوَامَّ وَالْعَقَارِبَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: (وَمَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِذَا أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ أَنْ يَقُولَ: ﴿ وَمَا لَنَا ٱلَّا نَنُوكَ لَكَ لَا عَلَى أَقَهِ ﴾ الآية (١)، قَالَ زُرْعَةُ: (وَهِيَ تَنْفَعُ مِنَ البَرَاغِيثِ ١٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في اللجامع؛ رقم: (٢٤٥١)، وابن ماجه في السنن؛ رقم: (٤٢١٥).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في والأصل ١: (تكرر) وهو بالفعل قد تقدم ص (٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في قالجامع؛ رقم: (٢٣٤٠)، وابن ماجه في قالسنن؛ رقم: (٤١٠٠).

<sup>(</sup>١) التوكل، رقم: (٢٠).

<sup>(</sup>٥) رسمها في ٥الأصل٩: (بسم)،

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (٣٤٢٦).

<sup>(</sup>۲) التوكل وقم: (۲۸).

<sup>(</sup>٨) سورة إبراهيم: (١٢).

الكالكالكالية الم



- بِإِسْنَادِهِ (1): عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الطِّيَرَةُ مِنَ الشَّرْكِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهَا بِالتَّوَكُّلِ (1).

- بِإِسْنَادِهِ ("): قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ»(١).

- بِإِسْنَادِهِ(٥): عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

الْمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ: بِاسْمِ (١) اللّهِ، آمَنْتُ بِاللّهِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّهِ. رُزِقَ خَيْرَ ذَلِكَ المَخْرَجِ، وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّهُ» (١).

- رَوَىٰ بَعْضُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَالَتُهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الفَائِزُونَ فِي الآخِرَةِ»(^).

- أَبُو دَاوُدَ<sup>(٥)</sup>: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «لَا تَكَادُ تَرَىٰ أَحَدًا نَظَرَ فِي هَذَا الرَّأْي إِلَّا وَقَلْبُهُ دَغَلٌ عَلَىٰ الأُمَّةِ».

-رَوَىٰ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي «الوَرَعِ» بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ الْتُوكُلِ ﴾ رقم: (٤١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٥٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ التوكلِ القم: (٤٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (٥٨).

<sup>(</sup>٥) (التوكل) رقم: (٤٥).

<sup>(</sup>٦) رسمها في الأصل»: (بسم).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٤٧١).

<sup>(</sup>٨) لم أجده فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٩) (المسائل) رقم: (١٧٧٧)، ولفظه: (قل رجل نظر في الرأي إلا قلبه دغل).

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ. فَأَتَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَخَذَهُ بِعَضُدِهِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا أَخَذَ بِالعُسْرِ وَتَرَكَ اليُسْرَ» فَالَهَا ثَلَاثًا.

غَالَ: ثُمَّ نَشَلَهُ ثَلَاثَ نَشْلَاتٍ.

فَالَ: ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهِ.

قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ، فَلَمْ يُرَ فِيهِ (١٠).

، أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّ وذِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: بِمَ " بَلَغَ الَّذِينَ بَلَغُوا حَتَّىٰ ذُكِرُوا؟ قَالَ: «بالصِّدْقِ».

قَالَ: وَأَيْشِ الصِّدْقُ؟

فَالَ: ﴿ الْإِخْلَاصُ ٩.

قَالَ: وَأَيْشِ الإِخْلَاصُ؟

قَالَ: ﴿ أَنْ يَخَافَ اللَّهَ الْعَبْدُ ﴾ (٣).

. وَقَالَ عَبْدُ المُؤْمِنِ . يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الفَرْعَانِيَّ ('''' - : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ السَّمَرْ قَنْدِيِّ (''): قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، فَقَالَ: بِمَ ('') يُذْكُرُ الصَّالِحُونَ؟

(٧) رسمها في االأصل ١: (بما).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي أسامة في «المسند» رقم: (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) رسمها في «الأصل»: (بما).

<sup>(</sup>٣) أخرج طرفها أبو بكر الخطيب في «الجامع» رقم: (١٠١٠)، وابن الجوزي في «المناقب» ص (٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في االأصل، ولعل الصواب: (الفرغاني).

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) هو شعيب بن اللَّيث، أبو صالح السَّمر قندي، سمع إبراهيم بن المنذر وأبا مصعب الزهري، روى عنه محمد بن أحمد بن مردك، توفي سنة ٢٧٦ هـ. تُنظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (٦/ ٥٥٧).

### المناطقة الم



قَالَ: «بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا»(١).

ـ وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ حَدِيثًا فِي هَذَا المَعْنَىٰ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

"يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، إِنَّ لِلْإِسْلَامِ عَلَامَةً، وَعَلَامَةُ الإِسْلَامِ الإِيمَانُ، وَعَلَامَةُ الإِيمَانِ اليَقِينُ، وَعَلَامَةُ الإِيمَانِ اليَقِينُ، وَعَلَامَةُ اليَقِينِ الإِخْلَاصُ، وَعَلَامَةُ الإِخْلَاصِ الوَرَعُ، وَعَلَامَةُ الإِخْلَاصِ الوَرَعُ، وَعَلَامَةُ الوَرَعِ التُنْيَا يَرْقَى كُلَّ دَرَجَةٍ الوَرَعِ التُنْيَا يَرْقَى كُلَّ دَرَجَةٍ الوَرَعِ التُنْيَا يَرْقَى كُلَّ دَرَجَةٍ رَفِيعَةٍ، وَمَنْ تَخَلَّى [مِنْهُمَا] " لَقِينِي يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي، فَتَمَسَّكُوا بِالوَرَعِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، فَيهِمَا أَرْسِلْتُ "".

- قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الصَّبْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ مَوْضِعًا [مَحْمُودًا](۱)، وَمَوْضِعَانِ مَذْمُومٌ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْسَنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا ﴾(١) ﴿ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَ يَكُونُ ﴾ (١) (١).

### 6 400 00 MO

<sup>(</sup>٧) ذكرها ابن قيم الجوزية في قبدائع الفوائد»: (٣/ ١٠٣٣)، وفيه زيادة: (أو قال: فما أصبرهم على النار. شك المروذي).



<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في االأصل ا: (منها).

<sup>(</sup>٣) ذكره الدَّيلمي في «الفردوس» رقم: (٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: (محمود).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: (٢١).

<sup>(</sup>٦) سورة ص: (٦).





\* نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ أَبِي بَكْرٍ - مِنْ ﴿ كِتَابِ العِلْمِ \* .:

يإنسناده: عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآَيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيكَنَى ٱلَّذِينَ الْمُؤْا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ مَنَا الْمُؤَا ٱلْكِتَبَ لَنُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ مَنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤالِمِ مَنَا لَا يَعْلَى الْمُؤالِمِ مَا يَشْتَرُونَ كَ ﴾ (ا) قَالَ: ﴿ هَذَا مِينَاقٌ أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الكِتَابِ، فَنَا عَلِيمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمُهُ اللهِ الكِتَابِ، فَمَا عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى أَهْلِ الكِتَابِ،

. وَيَإِسْنَادِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ، لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدُّنْتُ عَنْهُ- يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ- شَيْئًا، إِنَّهُ لَوْلَا قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحَيْنِ ﴾ (١) إِلَىٰ آخِرِ الآيَتَيْنِ (٥).

ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ فِي "كِتَابِ الوَرَعِ":

. أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ المَكِينِ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ لَهُ رَجُلُ: أَوْصِنِي؟

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٢٣٥٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٢٢٥٠)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢٢٧٦).



<sup>(</sup>١) الجملة أتت مهملة في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في (جامع البيان): (٦/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: (١٧٤).

فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: «انْظُرُ إِلَىٰ أَحَبٌ مَا تُرِيدُ أَنْ يُجَاوِرَكَ فِي قَبْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَبْعَثُ العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

مُحْسِنٌ: مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ (١).

وَكَافِرٌ: فِي النَّارِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ ﴾ الآية ''. ٧/أ وَأَصْحَابُ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا: فَأَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ؛ إِنْ شَاءَ / عَذَّبَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ (\*) (١٠).

- أَخْبَرَنَا المَرُّوذِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَسْتُورًا خَمْسِينَ سَنَةً يَسْتُرُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَنْكَشِفُ عِنْدَ مَوْتِهِ، مِنْ أَيْشِ يَكُونُ؟

قَالَ: «مِنْ حُبِّهِ لِلدُّنْيَا»(٥).

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ تَفْسِيرُ «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ» (٢٠؟ قَالَ: «أَنْ تَكُونَ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ يُؤْثِرُهَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ» (٧٠).

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.



<sup>(</sup>١) سورة التوبة: (٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: (٤٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذه الرواية فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في (الزهد؛ رقم: (٩).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي مَعْنَىٰ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: اللَّهُ اللَّهِ: اللَّهِ: اللَّهِ: اللَّهِ: اللّهِ: اللَّهِ: اللَّهُ: اللَّهُ اللّ

قَالَ: «هَاهُنَا وَهَاهُنَا»(٣).

أخبرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ<sup>(1)</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَفَّارُ مَقَابِرِنَا، قَالَ: ﴿أَعْجَبُ مَا رَأَيْتُ فِي هَذِهِ المَقَابِرِ أَنِّي سَمِعْتُ أَنِينًا مِنْ قَبْرٍ كَفَّا أَنِينًا مِنْ قَبْرٍ الْمَرِيضِ، وَسَمِعْتُ مُؤذِنًا يُؤذُنُ، وَهُوَ يُجَابُ مِنْ قَبْرٍ، يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤذِنُ، أَوْ كَمَا قَالَ يَحْيَىٰ (١٠).
المُؤذِنُ الْوَكِمَا قَالَ يَحْيَىٰ (١٠).

. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ الحَفَّارُ، قَالَ: هَذَخَلْتُ المَقَابِرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَمَا انْتَهَيْتُ إِلَىٰ قَبْرٍ إِلَّا سَمِعْتُ فِيهِ الحَفَّارُ، قَالَ: هَذَخَلْتُ المَقَابِرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَمَا انْتَهَيْتُ إِلَىٰ قَبْرٍ إِلَّا سَمِعْتُ فِيهِ وَرَاءَةَ الفُرْآنِ)(۱).

المَرُّ وذِيُّ (٧): قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ لِلْوَرَعِ حَدُّ ؟ قَالَ: هَمَا أَعْرِفُهُ ٩.

إِنَّمَا لَمْ يَحُدُّهُ؛ لِأَنَّ الوَرَعَ هُوَ تَرْكُ الشُّبْهَةِ أَوِ المُبَاحَاتِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين»: (٥/ ٤١٠) من حديث عبد اللَّه بن مسعود رَجَالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) اللبقرة: (التوسعة والكثرة).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الرواية فيما تبحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن بشر بن مطر، أبو بكر الورَّاق، سمع عاصم بن علي، وروى عنه موسى بن هارون، توفي سنة ٢٨٥ هـ. تُنظر ترجمته في التاريخ بغدادا: (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) لم أجله فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) لم أجله فيما تحت يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٧) «الورع» رقم: (٢).



يُحْصَىٰ، فَلِهَذَا لَمْ يَحُدُّهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِن المُتَّقِينَ حَقَى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسُ » (٠٠).

- أَبُو الصَّفْرِ: قَالَ أَحْمَدُ: ﴿إِذَا كَانَتِ الفِتْنَةُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَزِلَ الرَّجُلُ حَيْثُ شَاءَ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فَالأَمْصَارُ خَيْرٌ ﴾ (").

لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنَ الفِتْنَةِ مِنَ [الخَطَرِ] " بِالنَّفْسِ وَالمَالِ وَالدِّينِ أَكْثُرُ مِمَّا يَفُوتُهُ مِنْ [فَضِيلَةِ] المُقَامِ بِالأَمْصَارِ؛ مِنْ إِدْرَاكِ الجَمَاعَاتِ، وَتَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لَا تَجِبُ.

- إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥): قَالَ أَحْمَدُ: «يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا» (١٠).

وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ (٧)، ذَكَرَهُ الخَلَّالُ عَنْهُ، وَمُطَرِّفِ، ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبِ المَكِيُّ (٨). وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ زَادَ خَوْفُهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ القُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَإِنْ زَادَ رَجَاؤُهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الإِغْرَاءُ بِالمَعَاصِى.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۸۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم عزو هذه الرواية ص (٨٠).

<sup>(</sup>٣) في ٤الأصل٥: (الحصر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ (فضلة).

<sup>(</sup>٥) ابن هانئ النَّيسابوري رَحِمَةُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٦) «المسائل» رقم: (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في «الزهد» ص (١٥١٦).

<sup>(</sup>٨) قوت القلوب»: (١/ ٣٦١).

وَقَدْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ كَذِي قَلْبَيْنِ، يَخَافُ بِأَحَدِهِمَا، [وَيَرْجُو] ١٠٠

الآخرا<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "مَثَلُ الْخَوْفِ مِنَ الرَّجَاءِ مَثَلُ الْيَوْمِ مِنَ اللَّيْلَةِ، لَمَّا لَمْ يَنْفَكَ أَعَدُهُمَا عَنِ الآخِوِ جَازَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنِ المُدَّةِ بِأَحَدِهِمَا، فَيْقَالُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ أَعَلَى، وَهُمَا وَصْفَانِ لِلْإِيمَانِ؛ كَالطَّيْرِ بِجَنَاحَيْنِ».

، المَرُّوذِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَفْسِيرِ: العُبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ "". فَقَالَ: (بِقَلْبِكَ "".

إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىٰ رُؤْيَةِ القَلْبِ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ العَيْنِ تَخْتَصُّ الآخِرَةَ دُونَ الدُّنْيَا، وَ إِلْقَلْبِ يَجُوزُ فِي الدُّنْيَا، وَيَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرُّؤْيَةِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "رَأَىٰ مُحَمَّدُ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ" (\*). وَرُويَ: "رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ / رَبَّهُ بِفُوَادِهِ مَرَّتَيْنِ" (\*). ٧ب

- الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الحَسَنِ (٧): سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الهَمِّ. فَقَالَ: «الهَمُّ عَمِّانِ: هَمُّ خَطَرَاتٍ، وَهَمُّ إِصْرَادٍ» (٨).

(۱) في (الأصل): (يرجوا).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (٩١٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم: (٥٠)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (٩)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٣٦٧).

<sup>(</sup>١) ذكرها القاضي أبو يعلى في «تفضيل الفقر على الغني» ص (١٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في (الصحيح) رقم: (١٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم: (١٧٦)، والإمام أحمد في «المسند» رقم: (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٧) الإسكاني رَحْمَدُ لَلَّهُ.

 <sup>(</sup>A) ذكرها القاضي ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (١/ ٣٦٥).



الهَمُّ عَلَىٰ ضَرَّبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الهَمُّ بِالدُّنْيَا.

وَالآخَرُ: الهَمُّ بِالآخِرَةِ.

فَأَمَّا الهَمُّ بِالآخِرَةِ: فَهُوَ المَمْدُوحُ المَرْغُوبُ فِيهِ.

وَأَمَّا الهَمُّ بِالدُّنْيَا فَهُوَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ:

هَمُّ خَطَرَاتٍ:

وَهُوَ أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِهِ وَلَا يُسَاكِنَهُ، فَهُوَ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ: "عُفِى لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا»(').

وَالضَّرْبُ الآخَوُ: هَمُّ الإِصْرَادِ:

وَهُوَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَهُوَ أَنْ يُدِيمَ الِاهْتِمَامَ بِالدُّنْيَا وَالِاكْتِسَابَ مِنْهَا.

وَقَدْ رَوَىٰ أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا المُؤْمِنُ الَّذِي يَهْتَمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ» (٣).

وَرَوَىٰ أَنْسُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ:

«مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ التَّفُ نَيْ وَالْمَنْ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ» (٣).

in his

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم: (٩١٠٨)، ومسلم في «الصحيح» رقم: (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم: (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه والإمام أحمد في «المسند» رقم: (٢١٥٩٠) من حديث زيد بن ثابت رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ والترمذي في «السنن» رقم: 
في «الجامع» رقم: (٢٤٦٥) من حديث أنس رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، وابن ماجه في «السنن» رقم:

َ إَنُو القَاسِمِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدِ المُخَرَّمِيُّ (): قَالَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ، ابْنُ إِسْ الْفَاسِمِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدِ، ابْنُ إِسْحَاقَ ()، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ ()، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ ()، قَالَ: سَمِعْتُ أَخْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ ()، وَسُئِلَ عَنِ التَّوَكُّلِ؟ 
عَبُل، وَسُئِلَ عَنِ التَّوَكُّلِ؟

نَهَالَ: وهُوَ قَطْعُ الاستِشْرَافِ بِالإِيَاسِ مِنَ الخَلْقِ».

فَقِيلَ: مَا الحُجَّةُ؟

نَقَالَ: ﴿ الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَمَّا وُضِعَ فِي الْمَنْجَنِيقِ، ثُمَّ طُرِحَ إِلَىٰ النَّادِ، فَاعْرَضَ ﴿ وَالْحَدْنُ وَالْحَدْنُ النَّادِ، فَالَا عَنْرَضَ ﴿ جِبْرِيلُ، فَقَالَ [ لِإِبْرَاهِيمَ] ﴿ فَا لَكَ حَاجَةٌ ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: سَلْ مَنْ لَكَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ . فَقَالَ: أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ أَحَبُّهُمَا إِلَيْ وَاللهِ حَاجَةٌ . فَقَالَ: أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ أَحَبُّهُمَا إِلَيْ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

6 400 00 M

 <sup>(</sup>٤١٠٥) من حديث عثمان بن عفان رَسِعَالِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۱) هو عبد السلام بن محمد بن أبي موسى، أبو القاسم المخرمي الصوفي، حدث عن أبي بكر ابن أبي داود، حدث عنه أبو نعيم الأصبهاني، توفي سنة ٣٦٤ هـ. تُنظر ترجمته في اتاريخ بغدادة: (١٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن زكريا، أبو العباس التغلبي، ويعرف بابن أبي شيخ الخلنجي، حدث عن أبي القاسم البغوي، حدث عنه إبراهيم بن عمر البرمكي. تنظر ترجمته في التاريخ بغدادة: (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) هو ابن بختان رَحِمَهُٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب: (فاعترضه).

إ (٥) في الأصل ١: (إبراهيم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؛ رقم: (١٠٤٥) مختصرًا.

 <sup>(</sup>٧) أخرجها ابن الجوزي في «المناقب» ص (٢٧١) و (٢٧٢).

اللَّا اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِيِّةُ اللَّلِيِّةُ اللَّ



فَهَذَا آخِرُ التَّعْلِيقَاتِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَمَلَاثِتَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَرَحِمَ اللَّهُ مُصَنِّفَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَنْ دَعَا لَهُمَا